



رَفْعُ بعبر (لرَّحِيْ (الْبُرِّرُ ) (سِلْنَرُ (الْفِرُوفِيِيِّ (سِلْنَرُ (الْفِرُوفِيِيِّ (www.moswarat.com



الحافظايلِعَام أَبِيُ بَكرَعَبُّ اللّهَ بَسُ مُحَمَّدَيْهُ عِبْرُالبغداديث المِشِسِّمِيرُ بابن أُبِيسِّ للرَّسْيا سسّب (۱۸۱ هـ) الله المحالية

رَفَحُ عبر (ارتجی (المُجَدِّرَي (سُکِت (اونِزُرُ (الْفِرُووكِ www.moswarat.com

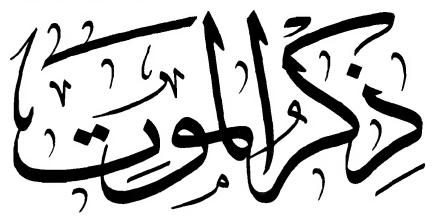

### تصنيفت

الحافظالِاعَام أُبِيَّ بكرَعَبُّ الله بنُ مُحَكَّرَبِنَ عبيرَالبغداديِث الميُسِّهيرُ بابن أُبِحِتْ لدُّنيا سسّب (۲۸۱ه)

قام بحمقه وتخريح أعاديثه وآثاء وَالنَّاليَّهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِّهُ وَالنَّالِيِّ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْع

مكنبة الفرقان

جَمَيْع جُحِقُوُق الطّبَع عِجْفُوطَة الطّبَعَثُة الأُولِثِ ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م



تليفون: ٧٤٢٤٠٩٥ ـ ٠٦ / فاكس: ٧٤٢٤٠٩٤ ـ ٠٦

ص.ب: ۲۰۲۸ ـ عجمان ـ ۱.ع.م.

E-mail: furqan1@emirates.net.ae

و المراكب الموقع الموق

# لِسْنِ لِللهِ الرَّحْمِزِ الرَّحِينِ مِ

إنّ الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شـرور أنفسـنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله -وحده لا شريك له-.

وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُــنَّ إِلاَّ وَأَنتُــم مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهَـا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً واتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِـهِ وَالآرْحَـامِ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾.

أما بعد:

فهذه نصوص من كتابٍ مفقودٍ، عملت دهراً على تجميعها من أمات المراجع؛ فقصتي مع هذا الكتاب تعود إلى أكثر من خمس عشرة عاماً؛ وذلك عند عزمي على العمل في خدمة كتاب «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة»، فعملت على حصر مصادر الكتاب، واقتناء ما يلزم في تخريج وتوثيق نصوصه؛ فكان من بين ذلك؛ كتب ابن أبي الدنيا: «القبور» و«الموت»، و«الجنائز».

وأخذت في البحث عن هذه الكتب، فلم أظفر -بالطبع- بشيء منها في عالم المطبوع، فانتقلت إلى المخطوط، وحصرت البحث في الأوليين لتعلقهما بأول مادة «التذكرة»، فلم أفر بخبر، ولم أظفر بأثر.

وبقي الحال على هذا المنوال، حتى فجأني الأخ الحبيب، والصديق الوفي النابلسي (مازن نهاد بن كمال) -حفظه الله ورعاه- في حديث معه -كالمعتاد عن أخبار الكتب والمؤلفين والمحققين والباحثين والمطلعين، فوقع على لسانه «الموت»، و «القبور» لابن أبي الدنيا، وأنهما مطبوعان في جامعة حيفا في فلسطين بخدمة باحثة يهودية لهما؛ وذلك قبل طبع كتاب «القبور» (١) بمدة طويلة من الزمان، فأوقفته على ما في خاطري، وبيّنت له شدة اهتمامي بهذين الكتابين.

وبعد مدّة لم تطل، أرسل إليَّ هذين الكتابين من فلسطين -أعادها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين-، شكر اللّه له صنيعه، وبارك فيه؛ وكانت قد الجتمعت -من قبل بالبحث والتنقيب- نصوص عزيرة من مصادر ومراجع قريبة وبعيدة عن موضوع البحث ومادته، ومن حسن حظي وتوفيق الله لي، أني كنت أدونها -كعادتي- في كناشات وقصاصات متفرقات.

وفي آخر سنة ١٩٩٧م استلمت المطبوع، وهو عبارة عن (١٣٢) صفحة، ويحتوي على كتابي «الموت» و «القبور» لابن أبي الدنيا، قامت بتجميعه والتقديم له بمقدمة طويلة تقع في (٢٦) صفحة عن عالم البرزخ ومؤلفات ابن أبي الدنيا في ذلك: الباحثة اليهودية (ليئة كينبرج)، ونُشِرَ هذا الكتاب عن قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة حيفا، سنة ١٩٨٣م.

والذي يهمني هنا هو كتاب «الموت»<sup>(۲)</sup>، وهذا وصف لجمع ليئة له: قامت بجمع (١٤٣) نصاً منه، ومنها (١٥) خبراً مسنداً فقط؛ ومصادر

<sup>(</sup>١) عن دار الغرباء، بتحقيق الأستاذ طارق العمودي حفظه الله.

<sup>(</sup>٢) إذ اقتنى مركز الملك فيصل للمخطوطات نسخطة خطية أصلية من كتاب «القبور» لابن أبي الدنيا بالشراء الشرعي من بعض تجّار المخطوطات، وفيه نقص شديد؛ ظهر لي ذلك من خلال عرض ما جمعت على القسم المطبوع، ثم حصلت على مصورة المخطوط، وعملت على تحقيقه بمشاركة الأخ الفاضل إبراهيم باجس، وعملنا على وضع ذيل عليه جمعناه من بطون الكتب، مما ليس في المطبوع، والله الموفق والهادي.

جمعها هي: «الإتحاف» للزّبيدي و«شرح الصدور» و«الدرّ المنشور» و«الجامع الصغير» و«بشرى الكئيب» و«الحاوي للفتاوى» و«أخبار الملائكة» كلّها للسيوطي، و«تخريج الإحياء» للعراقي، و«الروح» لابن القيم. وقدمت له عقدمة (٧-٢٦).

والجديد عندها، نقلها من كتاب للعزّ بن عبدالسلام بعنوان: «المختار من حواشي الشيخ عزّ الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام»(١) مخطوط في دار الكتب، القاهرة (٢١٥٣٥).

ولما وجدت جمعها فيه نقص، ويعوزه الاعتناء بالإسناد، جهدت في تجميع مادة الكتاب مرّة أخرى، وعملت -وللّه الحمد- على جمع (٥٩١) نصاً، والمسند منها كثير.

وهذه مراجعي في جمع مادة الكتاب: «الفردوس» للديلمي، «الجليس الصالح» للمعافى النهرواني، «الحلية» لأبي نعيم، «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي القزويني، «تاريخ بغداد» و «جزء منتخب الزهد والرقائق» و «المتفق والمفترق» كلها للخطيب البغدادي، «العظمة» لأبي الشيخ، «الأربعين» لأبي الفتوح الطائي، «الترغيب والترهيب» لقوام السنة التيمي، «الكنى والأسماء» للدولابي، «ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردويه»، «مشيخة ابن البخاري»، «المعجم» لابن الأعرابي، «أمالي ابن البختري»، «ليلة النصف من شعبان وفضلها» لابن الدبيثي، «تاريخ دمشق» و «التعزية» كلاهما لابن عساكر، «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم، «أمالي الشجري»، «المجالسة» للدينوري، «شعب الإيمان» و «الزهد» كلاهما للبيهقي، «محاضرة الأبرار» لابن العربي الصوفي، «فضل التهليل» لابن البناء، «الذهب المسبوك» للحميدي، «التوابين» لابن قدامة، «مصارع العشاق» لابن السراج، «روح العارفين من كلام سيد المرسلين» للخليفة الناصر العباسي (ت ٢٢٢هـ)، «الواضح المبين» لغلطاي،

<sup>(</sup>١) أشارت (ص٢٠) أن في هذه المجموعة ترد (١٥) رواية من كتاب «الموت» لابــن أبى الدنيا.

«التبصرة» و«ذم الهوى» و«الثبات عند الممات» و«مثير العزم الساكن» و«المقلق» و«مناقب معروف الكرخي وأخباره» و«الحدائق» كلها لابن الجوزي، و«الجليس الصالح» لسبطه، «أهوال القبور» (۱) و «جزء فيه الكلام على حديث يتبع الميت ثلاث» كلاهما لابن رجب، «تخريج الإحياء» للعراقي، «الترغيب والترهيب» للمنذري، «مكايد الشيطان» لابن مفلح، «الروح» لابن القيم، «فتح الباري» لابن حجر، «شرح الصدور» و «الدرّ المنثور» و «الجامع الصغير» و «الجامع الكبير» (۱) و «التعقبات على الموضوعات» و «البدور السافرة» و «بشرى الكئيب» و «الحاوي للفتاوى» و «أخبار الملائك» المسمَّى بـ «الحبائك» و «اللآلئ المصنوعة» كلّها للسيوطي، «تنزيه الشريعة» لابن عرَّاق، «الكواكب الدرّية» للمناوي، «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي، «جمع الشتيت» للصنعاني، «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» لابن طولون.

هذا؛ بالإضافة إلى كتب ابن أبي الدنيا نفسه، مثل: «ذم الدنيا»، «الزهد»، «الصمت»، «المتمنيين»، «قصر الأمل»، «المحتضرين»، «الرقة والبكاء»، «التوبة»، «العزلة»، «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان»، «المنامات»، «من عاش بعد الموت»، «الإشراف في منازل الأشراف»، «مكايد الشيطان»، «حسن الظن بالله»، «الأهوال»، «الهم والحزن»، «العمر والشيب»، «كلام الليالي والأيام لابن آدم».

هذه جل مراجعي في جمع مادة الكتاب، واعتمدت على غيرها في التخريج والتوثيق.

وقد اجتمعت لي هذه الأخبار (٣) مـن خـلال مشـوارٍ طويـل في النظـر في

<sup>(</sup>١) رجعت إلى نسخة خطية جيدة، وقابلت النصوص التي نقلتها منــه عليهــا، لمــا في المطبوع من سقطٍ، وتحريفٍ، وتصحيف.

<sup>(</sup>٢) اعتمدت على ترتيبه «كنز العمال» للمتقى الهندي.

<sup>(</sup>٣) بعضها معزو لكتاب آخر غير «الموت»، ولها صلة بموضوع الموت، مثل «الجنائز» -وللمصنف كتاب بهذا العنوان- انظـر الأرقـام: (٨١، ٢٨٤، ٣٢٥، ٣٦٩، ٣٧٧، ٣٨٩،=

بطون الكتب، والتفرغ على تحقيق النافع منها، وكنت أفرّغ ما يمرّ بي على بطاقات، حتى اجتمع منها ما يزيد على الخمس مئة.

فعملت على ترتيبها على الأبواب على هذا النحو:

- باب كراهية الموت والجزع منه وسبب ذلك (الخبر ١-٢٢).
- باب حب الموت وجواز تمنّيه والدعاء به وسبب ذلك (الخبر٢٣-٥).
  - باب فضل الموت (الخبر٥٦-٥٦).
  - باب ذكر الموت والاستعداد له (الخبر ٥٧-١٥٣).
    - باب علامة خاتمة الخير (الخبر١٥٤ -١٥٨).
    - باب كيفية الموت وشدّته؟ (الخبر ١٥٩ ١٦٣).
  - باب تحسين الظن باللُّه، والخوف منه (الخبر ١٦٤–١٩٤).
- باب ما يقول الإنسان في مرض الموت، وما يقرأ عنده، وتلقينـه (الخـبر ١٩٥ ٢١٦).
  - باب ما جاء في ملك الموت وأعوانه (الخبر ٢١٧-٢٥٠).
    - باب قطع الآجال كلّ سنة (الخبر ٢٥١-٢٥٣).
- باب من يحضر الميّت من الملائكة، وبشرى المؤمن، وإنذار الكافر (الخبر ٢٥٤-٢٧٠).
- باب ملاقاة الأرواح للميّت إذا خرجت روحه، واجتماعهم به، وسؤالهم له (الخبر ۲۷۱-۲۷۲).
- باب معرفة الميّت مَنْ يَغْسِلُه وَيُجَهِّزُه، وسماعه ما يقال فيه وما يقال له

<sup>=</sup> ٢٥٠، ٤٨٢، ٤٨٢، ٤٨٢، ٤٨١، و «التعزية» -وله أيضاً كتاب بهذا العنوان - انظر (٢٥٠ وما بعده، ٣٢٣)، و «المحتضرين»، وكتاب مطبوع، وأثبت ما ليس في مطبوعه، أو ما استخرجته من غيره، ثم وجدته فيه، أو ما صلته بموضوع الموت قوية، وقد ظفرت بأخبار في كتب مطبوعة لابن أبي الدنيا وهي معزوة لكتابنا هذا؛ انظر مثلاً التعليق على رقم (٢٧٨).

(الخبر۲۷۷–۲۸۵).

- باب ما جاء في بكاء السماء والأرض على المؤمن عند موته (الخبر ٢٩١-٢٨٦).

- باب ما جاء في تسليم الملائكة على المؤمن قبل قبض روحه (الخبر ٢٩٣-٢٩٢).

- باب في إتمام المؤمن تعليم القرآن في قبره (الخبر ٢٩٤-٢٩٦).
- باب في معرفة الموتى عمل الأحياء، وعرضه عليهم (الخبر ٢٩٧- ٣٠٠).
  - باب ذكر محاسن الموتى، والبعد عن ذكر سيّاتهم (الخبر ٣٠١-٣٠٢).
- باب لا يموت ابن آدم حتى يعلم أين هو، في الجنـــة أم في النـــار (الخــبر ٣٠٧–٣٠٧).
  - باب ما رؤي في المنامات للأموات (الخبر ٣٠٨-٣١٢).
  - باب تعجيل الميّت إلى حفرته، وتحسين كفنه (الخبر ٣١٣-٣١٥).
    - باب أهل الجنة آمنون من الموت (الخبر ٣١٦–٣١٨).
- باب في كرامات بعض الأنبياء والصالحين عنـد موتهـم (الخبر ٣١٩- ٣٢٢).
  - باب تعزية أهل الميّت (الخبر ٣٢٣-٣٣٧).
  - استدراكات على ما سبق<sup>(۱)</sup> (الخبر ٣٣٨-٩٩١).

واخترت هذه الأخبار لما لها من من صلة وثيقة وقوية بالموت، وقــد وقــع

<sup>(</sup>۱) وقفت على ما في هذا المستدرك بعد فهرسة المادة المجموعة السابقة، فتعذر تفريق هذه الأخبار والزيادة على التبويبات السابقة، وكذا ظهر لي بعد الفهرسة ضعف صلة بعض الأخبار بهذا الموضوع، فأبقيتها لهذا السبب، وهي بالأرقام: (۱۱، ۱۵، ۱۵، ۱۸، ۱۹–۲۱، ۵۲، ۷۹، ۷۹، ۱۳۳، ۲۰۰)؛ فاقتضى التنويه.

التصريح من ناقليها -في جلها- أنها في «كتاب الموت» لابن أبي الدنيا.

وقد عملت على ترتيبها وترقيمها وتخريجها وفهرستها، ونقلت المسند منها بإسناد ابن أبي الدنيا، وما لم أظفر له بإسناد نقلته كما هو.

وقد وقع ذكر كتابنا هذا في النقول التي جمعناها بعناوين مختلفة؛ فمنهم من سماه: «ذكر الأموت»، انظر التعليق على رقم (١١١)، و «ذكر الموت»، انظر التعليق على رقم (١١٦، ١٧٣، ١١٦، ١٨٩، ١٨٩، ١١٦، والنفر التعليق على الأرقم: (٥٣، ٦٨، ٩٧، ٩٩، ٩١، ١١٦، ١٨٩، ١٨٩، ١٨٩، وهذا الذي اعتمدناه.

ومنهم من اختصر اسمه، فاكتفى بقوله «الموت»، انظر التعليق على الأرقام: (۱، ٤، ۳۱، ۳۱، ۹۲، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۹۵، ۹۵، ۹۲، ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۳۶، ۱۳۶، ۲۵۷، ۲۵۷، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۶، ۲۵۷، ۲۵۷، ۱۰۰) وغيرها كثير.

وذكر العلماء هذا الكتاب قديماً، ووقع لهم في مروياتهم؛ فهذا ابن خير الإشبيلي ذكره في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» (٢٨٢)، قال: «وكتاب «ذكر الموت» له -أي ابن أبي الدنيا(١) - سبعة أجزاء(٢)...» وساق سنده إليه.

وذكره أيضاً ابن جابر الوادي آشي في «برنامجمه» (ص ٢٤٥ - ط الهيلة، وص ٢٥٧ - ط محمد محفوظ)، قال: «كتاب الموت: تأليف الإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سفيان بن أبي الدنيا، قرأت أكثره، وسمعت باقيه...»، وذكر إسناده إليه.

وعزاه جمع لابن أبي الدنيا؛ ويعرف هذا جلياً من الهوامش المثبتة، وهـي من كتب التخريج.

وعزاه له جماعة ممسن ترجم له، مثل: الذهبي في «السير» (١/١٣) ٥٠٠)، وسمّاه: «الموت»، والنديم في «الفهرست» (ص ٢٣٧ - ط طهران)،

<sup>(</sup>١) ولأبي إسحاق المرندي «ذكر الموت»، ولأبي حفص ابن شاهين أيضاً «ذكر الموت» وقعا لابن حجر في «المجمع المؤسس» -على الترتيب- (١/ ٢٧٤ و ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يشير هذا إلى أن الكتاب كبير الحجم.

وسمّاه: «كتاب ذكر الموت».

ثُمَّ وجدت في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٨) ٥) ترجمة (عيسى بن معبد بن الفضل أبو منصور الموصلي التاجر) ما نصه: «قدم دمشق قدمتين للتجارة، حدّث في الآخرة منهما بكتاب «ذكر الموت» لابن أبي الدنيا، عن أبي عبدالله الحسن بن العباس بن علي الرُّستميّ الفقيه الأصبهاني».

وهو في «كشف الظنون» (٢/ ١٤٦٥)، و «هدية العارفين» (١/ ٢٤٤)، بعنوان «الموت» أيضًا.

وأخيراً... عسى أن أكون قد قمت بتجميع كتاب مهم من كتب الـتراث، يُعدّ من الكتب المفقودة، وهو لعالم موسوعي اعتنى بالرقائق والزهديات، وأكثر من التصنيف فيها، وحوت مصنفاته -على حدّ تعبير الذهبي (۱)- على «خبـآت وعجائب» -وعلى حدّ تعبير ابن كثير (۲)-: «نافعة شائعة ذائعة».

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتب أُبُوعبِّ في مشهر وربي حسل السامال الموعبِ في العاشر من رجب سنة ١٤٢٢ هـ ضحى العاشر من رجب سنة ١٤٢٢ هـ الأردن - عمّان

<sup>(</sup>۱) في «السير» (۱۳/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>٢) في «البداية والنهاية» (١١/ ٩٥).

رَفْعُ عجب (الرَّحِيُّ وَالْهُجَنِّ يَّ (سَّلِيَّةَ لِالْفِرِّ لِالْفِرِّ وَكُرِيِّ www.moswarat.com

#### 122 127 129 129 129 129 129

## تصنيفت

الحافظ المِينَ المُرْعَبُّ الله بنُ مُحَدَّدَبَّ عبيُ البغداديث الحافظ المِينَ المُرْسَا المُشْتِهِ بَرِ المَا اللهُ المُرْسَا المُشْتِهِ بَرِ المَا اللهِ اللهُ المُرْسَا اللهُ ال

قام بحمقه وتغزى أعادينه وآثاء وَالنَّالِيَّ عَلَيْهُ الْعِلْمَةِ عَلَيْهُ الْعِلْمَةِ عَلَيْهُ الْمُعْلِمِينَ المسلِمانَ المسلِمانَ المسلِمانَ





١ - بقية عن جابر بن غانم السلفي عن سليم بن عامر الخبائري، قال: قال ﷺ:

"إنَّ مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أُمِّه؛ إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى إذا رأى الضوء ورضع لم يحب أنْ يرجع إلى مكانه، وكذلك المؤمن يجزع من الموت، فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أنْ يرجع إلى الدنيا كما لا يحب أنْ يرجع إلى بطن أُمِّه».

٢- عبدالله بن عبيد بن عمير مرسلاً، أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! مالي

١- إسناده ضعيف، سُليَم بن عامر الكلاعي، أبو يحيى الحمصي، ثقة، غلط من قال: إنه أدرك النبي ﷺ، وجابر بن غانم السلفي، ترجمه ابن حبان في «الثقات» (٦/ ١٤٢ - ١٤٣ و / ١٦٤).
 ٨/ ١٦٤) ووضعه ابن حجر في القسم الرابع من «الإصابة» (٢/ ١٣٠).

والخبر ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١٠/ ٣٨٤ مع «إتحـاف»)، وقـال: «رواه ابن أبي الدنيا في «الموت».»

وذكره السيوطي في «بشرى الكئيب» (رقم ٣٠)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٥١)، وعزياه لابن أبي الدنيا أيضاً.

٢- إسناده ضعيف، وقال ابن رجب في «جزء فيه الكلام على حديث يتبع الميت
 ثلاث» (٣٣-٣٣): ذكر ابن أبي الدنيا ... (وسرده).

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٦٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٥٩) من طريق سفيان كلاهما عن عبيدالله بن الوليد الوصافي عن عبدالله بن عبيد، به.

لا أحب الموت؟ قال: «لك مال؟»، قال: نعم، قال: «فقدٌمه، فإن قلب المرء مع ماله، إنْ قدَّمه أحبَّ أن يلحق به، وإنْ أخَّره أحبَّ أن يتأخَّر معه».

٣- عن إبراهيم بن أبي عبدة قال:

بلغني أنَّ المؤمن إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا ليس ذلك إلاَّ ليكبِّر تكبيرة، أو يهلل تهليلةً.

٤ - وقال أبو سليمان الداراني: قلتُ لأمٌ هارون: أتحبين الموت؟ قالت:
 لا، قلتُ: لِمَ؟ قالت: لو عصيت آدميًا ما اشتهيت لقاءه، فكيف أحبُ لقاءه
 وقد عصيته.

٥- أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أنشدني بعض أصحابنا:

عَلِمَتُ أَنَّ الشَّجاعةَ مقرونٌ بها العَطَبُ كَعْبَتَهُ ما يشتهى الموت عندي مَنْ له أربُ

أضْحَتْ تُشَجِّعني هندٌ وقد عَلِمَتْ لا والذي حجَّتِ الأنصارُ كَعْبَتَـهُ

٣- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٧-٨)، وعزاه لابن أبي الدنيا، وكذا فيه «ابن أبي عبدة»! ولعل صوابه «ابن أبي عبلة» التابعي الشامي المترجم في «تاريخ دمشق»
 (٦/ ٤٢٧ ٤ - ٤٤) وليس هذا الأثر في ترجمته.

٤- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٣٢ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبه: رواه ابــن أبى الدنيا في «كتاب الموت».

٥- أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ١٠١٢- بتحقيقي)، قال: حدثنـــا ابــن أبــي الدنيا، به.

والأبيات في "عيون الأخبار" (١/ ١٦٤ - ط المصرية و١/ ٢٥٥ - ط دار الكتب العلمية)، و"المحاسن والأضداد" (٧٧)، و"التذكرة الحمدونية" (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦) - وعزاها لمحمد بن أبي حمزة الكوفي مولى الأنصار-، وبعضها في "محاضرات الأدباء" (٢/ ١٨٥)، و"مجموعة المعاني" (٤٤).

وفي «عيون الأخبار»: «أضحت»، «دعتهم إلى حَوْبائها»، «ولا أبغي فعالهم٠٠٠ لا القتل٠٠٠ ولا السلب»، وفي «التذكرة الحمدونية»: «باتت تشجعني عِرْسي»، «أدب»!! «دعتهم إلى آفاتها».

للحرب قومٌ أضلُّ اللَّه سعيهمُ إذا دَعَتْهُم إلى مكروهها وثبوا ولستُ منهم ولا أهوى فعَالَهُمُ لا الجدُّ يعجبني منها ولا اللعب

٦- أخبرنا مجاهد بن موسى، نا ربعي بن إبراهيم، حدثني جار لنا، يقال
 له: عمر، أنَّ بعض الخلفاء سأل عمر بن ذر عن القدر، فقال: ها هنا شيءٌ عن القدر، قال: وما هو؟ قال: ليلة صبيحتها يوم القيامة، قال: فبكى وبكى معه.

٧- حدثني محمد بن الحسين، حدثني عبد الله بن عثمان بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، حدثني عمارة بن عمرو البجلي، قال: سمعت عمر بن ذريقول:

اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده؛ فإن المغبون مَنْ غبن خير الليل والنهار، والمحروم مَنْ حُرم خيرهما، إنَّما جُعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا للَّه أنفسكم بذكره، فإنَّما تحيا القلوب بذكر الله، كم من قائم للَّه في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله للعبادين غداً، فاغتنموا ممرَّ الساعات والليالي والأيام رحمكم الله.

٨- حدثني محمد بن الحسين، حدثني موسى بن داود، قال: سمعت ابن

٦- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢١/٤٥)، قال: أخبرنا أبو محمد بن طاووس، أنا علي بن محمد بن محمد الخطيب، أنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن يوسف العلاف، أنا أبو علي بن صفوان، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

٧- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٠٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (٢٤/٤٥) من طريق المصنف به، والخبر في «الليالي والأيام» (رقم ٥٨) و «الزهد» (رقم ٥٠٨)، كلاهما للمصنف.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١١٤)، وابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ٣٠-٣١) بسنده من طريق آخر عن ابن أبي الدنيا، بنحوه.

۸- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/٤٥)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن=

السَّمَّاك يقول: كان عمر بن ذر يقول في مواعظه:

أَمَا علمتَ أنَّ الجديدين يكران عليك بالفجائع في إقبالهما وإدبارهما، وأنت تتقلب في الليل والنهار آمناً للموت ونزوله، أمّا رأيتَ من أخذ مضجعــه من الليل صحيحاً ثم أصبح على فراشه ميتاً، لو علم أهل العافية ما تضمه القبور من الأجساد البالية، فجدوا واجتهدوا في أيامهم الخالية، خوفاً ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار.

٩- أخبرنا سَلَمة بن شبيب، نا سهل بن عاصم، عن علي بن الحسن، قال: كان عمر بن عبدالعزيز في جنازة، فنظر إلى قوم في الجنازة قد تلثموا من الغبار، وعدلوا من الشمس إلى الظل، فنظر في وجوههم وبكي، وقال:

مَنْ كان حين تصيبُ الشمسُ جبهتَهُ أو الغبارُ فخافَ الشَّينَ والشَّعْثا ويالفُ الظِّلَّ كي تبقي بَشَاشِيتُهُ فَسَوفَ يسكن يوماً راغماً جَدَثًا

في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا

١٠ - أخبرنا على بن الجَعْد، أنا شعبة، عن عاصم بن عبيدالله، قال:

<sup>=</sup> شجاع، أنا أبو عمرو بن منده، أنا أبو محمد بن يوه، أنا أبو الحسن اللنباني، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٤٢)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا.

وأخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ٣٠-٣١)، من طريق ابن أبي الدنيا، به.

وانظر «القبور» للمصنف (رقم ١٩٤-الملحق/بتحقيقي)، ففيه القطعة الأخيرة منه.

٩- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤٠/٤٥)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنا أبو عمرو بن منده، أنا محمد بن يَوَه، أنا أبو الحسن اللُّنْبَاني، أنا أبو بكر بـن أبـي الدنيا، به.

١٠- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٤/٥٤٤)، قال: أخبرنا أبو القاسم السّمرقندي، أنا أبو بكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي صفوان، نـا أبـو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه ابن الجوزي في «الحدائق» (٣/ ٤٤١) بسنده إلى ابن أبى الدنيا، وهو في كتاب «المحتضرين» (رقم ٤٢) للمصنف. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات»=

سمعت سالماً يحدِّث عن ابن عمرَ، قال:

كان رأس عمر في حجري في مرضه الذي مات فيه، فقال لي: ضع خدّي على الأرض، فقلت: وما عليك كان في حجري أم على الأرض؟ فقال: ضعه لا أمَّ لك، فوضعته، فقال: ويلي، وويل لأمِّي إنْ لم يرحمني ربي عزَّ وجلَّ.

١١ - حدثني الحسين بن الصبَّاح، نا شَبَابة بن سَوَّار، حدثني المبارك بن فَضَالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

لما طُعن عمر دعا بلبن فشرب فخرج بياض اللبن من الجرحين، فعرف

=(رقم ٨٩٧) -ومن طريق أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٥٢)- بإسناد المصنف، وإسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيدالله العدوي، وهو ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦/٢٣) عن شبابة، وأبو داود في «الزهد» (رقم ٤٤) من طريق معاذ العنبري، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٦٠) عن وهب بن جرير، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٩٢٠) عن سعيد بن عامر جميعهم عن شعبة، به. وفيه (عبدالله بن عامر بن ربيعة) بدل (سالم).

والأثر صحيح له طرق عديدة عن عمر، انظرها عند ابن المبارك في «الزهد» (مر ١٢٥)، وأحمد في «الزهد» (ص ١٢٥)، وأبنه عبدالله في «زوائد الزهد» (ص ١٢٥)، وأبن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٦٠)، وأبي داود في «الزهد» (رقم ٤٦،٤٥،٤٥)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٩١٩- ٩٣٦،٩٢٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٤٥)، وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٩).

١١- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٢٨-٤٦٩)، مِن طريق ابن أبي الدنيا، به.

وخرجته بإسهاب -ولله الحمد- في تعليقي على «التذكره» للقرطبي، يسر الله إتمامه ونشره بخير وعافية. وانظر: «زهد ابن المبارك» (٤٣٤)، و«طبقات ابن سعد» (٣/ ٥٥٥)، و«زهد أبي داود» (١٩،٥٢،٥١)، و«الحلية» (١/ ٥١)، و«تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٤-٤٤)، و «تاريخ المدينة» لابن شبة (٣/ ١٦،٩١٦،٩١٦،٩١٦)، و «مناقب عمر» (ص ٢١٨)، و «الرياض النضرة» (٢/ ٩٧)، و «تاريخ الإسلام» (٢٧٨-عهد الخلفاء الراشدين)، والخبر الآتي برقم (٢٥١).

أنه الموت، فقال: الآن لو كانت لي الدنيا كلها افتديت به من هول المُطلَّع، ومــا ذاك والحمد للَّه أنْ أكون رأيتُ إلاَّ خيراً.

١٢ - حدثني محمد -هو ابن الحسين-، نـا عبـد الوهـاب بـن عطـاء، أنـا
 سعيد، قال:

بلغنا أنَّ عمر بن عبدالعزيز كان إذا ذُكر الموتُ اضطربت أوصاله.

١٣ - أخبرنا إسحاق، نا جرير، عن حُصين، عن عمرو بن ميمون، قال:

لما طُعن عمر دخل عليه رجل شاب، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، قد كان من القِدَم في الإسلام، والصحبة مع رسول الله على ما قد علمت، ثم استُخلفت فعدلت، [ثم] الشهادة، فقال: يا ابن أخي! لَـوَدِدْتُ أنّي تركتُ كفافاً لا على ولا لي.

١٤ - أخبرنا أبو خُيْثُمة وإسـحاق بـن إسماعيل، قـالا: نـا جريـر، عـن

۱۲ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (۲٤١/٤٥)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنا أبو عمرو بن منده، أنا محمد بن يَوَه، أنا أبو الحسن اللَّنْبَاني، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

١٣ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٢٨)، من طريق ابن أبي الدنيا، به.

والشاب الذي دخل عليه هو ابن عباس، وقع مصرحاً به في «صحيح البخاري» (٣٦٩٢)، و«مسند أحمد» (١٢٥،١٢٤)، و«الزهد» له (١٢٥،١٢٤)، و«تساريخ المدينة» (٣/ ٣٦٤)، و«مسند أحمد)، و«طبقات ابن سعد» (٣/ ٣٥٤)، و«تساريخ بغداد» (٧/ ٣٥٥)، و«تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٢٩-٤٠٠). و«الحلية» (١/ ٥٢)، و«مناقب عمر» (٧/ ٢١٥)، وله عن عمر طرق، عند أحمد في «الزهد» (٣٦٤)، وابن شبة (٣/ ٩١٦).

١٤ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠٨/٤٤)، قال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، نا أبو بكر الخطيب، أنا أبو الحسن الحُمّامي، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي قيس. (ح) وأخبرنا أبو القاسم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أبو منصور بن عبدالعزيز، أنا أبو الحسين ابن بشران، أنا عمر بن الحسن القاضي، قالا: أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

حُصَين، عن عمرو بن ميمون:

أن أبا لؤلؤة عبدَ المغيرةِ بن شعبة طعن عمر بخنجر له رأسان، وطعن معه اثني عشر رجلاً، فمات منهم ستة، فألقى عليه رجلٌ من أهل العراق ثوباً، فلما اغتمَّ فيه طعن نفسه، فقتلها.

١٥ - أخبرنا إسحاق بن إسماعيل، نا وكيع بن الجرَّاح، نا سالم أبو العلاء المُرَادي، عن عبد اللَّه بن سارية، قال:

جاء عبد الله بن سلام بعدما صُلِّيَ على عمر، فقال: إنْ كنتم سبقتموني بالصلاة عليه، فلا تسبقوني بالثناء، ثم قام فقال: نِعْم أخو الإسلام كنت يا عمر، جواداً بالحق، بخيلاً بالباطل، ترضى حين الرضا، وتسخط حين السخط، لم تكن مداحاً ولا مغتاباً، طيب الظَّرْف، عفيف الطَّرْف.

١٦ - أخبرنا سَلْم بن جُنَادة، نا سليمان بن عبدالعزيز بن أبي ثابت

<sup>=</sup> وأخرجه ابسن شبّة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٩٠١)، وابسن سعد (٣/ ٣٤٨)، وابسن عساكر (٤٤/ ١٥٥ - ٢٧٢)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٦٧٢ - ٦٧٣)، من طرق عن عمرو بن ميمون مطولاً ومختصراً نحوه، وانظر -لزاماً-: «أمالي المحاملي» وتعليقي عليه.

١٥- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٥٨/٤٤)، قال: أخبرنا أبو بكر اللفتواني، أنا أبو عمرو الأصبهاني، أنا أبو بحمد بن يَوَه، أنا أبو الحسن اللُّنباني، نا أبو بكر القرشي، به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٦٩)، -ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٥٨/٤٤)- من طريق محمد بن عبيد الطنافسي نا سالم المراد عن بعض أصحابنا قال: جاء عبدالله بن سلام... وذكر نحوه. وانظر -لزاماً- «تاريخ المدينة» لابن شبّة (٣/ ٩٣٩- ٩٤٩).

<sup>17-</sup> أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٠٨/٤٤)، قال: أخبرنا أبو القاسم بن السَّمر قندي، أنا أبو بكر بن محمد بن هبة اللَّه، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي بن صفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وهو في «المحتضرين» (رقم ٤١) للمصنف، والأبيات في «التعازي والمراثي» (ص٢٢١).

وأخرجه ابن جرير في«تاريخه» (٥/ ٢٧٢٢)، وابن شبة في«تاريخ المدينة» (٣/ ٨٩١)=

القرشي، نا أبي، عن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن المِسْوُر بن مَخْرَمة، قال:

قال كعب لعمر: يا أمير المؤمنين! اعهد؛ فإنّك ميت في ثلاثة أيام، فقال عمر: الله إنّك لتجد عمري في التوراة؟ قال: اللهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك، قال: وعمر لا يُحسّ أجلاً ولا وجعاً، فلما مضى ثلاثة، طعنه أبو لؤلؤة، فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه، قال: ودخل في الناس كعبّ، فلما نظر إليه عمر، قال:

فأوعدني كعب ثلاثاً يعدّها ولا شك أنَّ القولَ ما قال لي كعبُ وما بي حِذَار المنب يتبعه الذّنبُ

۱۷ – أخبرنا أبو خيثمة، نا أبو يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب:

أنّ عمر بن الخطاب لما نفر من مِنَى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة من بطحاء، فألقى عليها طرف ردائه، ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء، ثم قال: اللّهم كبرت سنّي، وضعفت قوّتي، وانتشرت رعيّتي، فاقبضني إليك غير مُضَيّع ولا مُفرّط، فما انسلخ ذو الحجة حتى طُعن، فمات.

١٨ - حدثني محمد بن عثمان العِجْلي، نا أبو أسامة، عن سفيان، عن

<sup>=</sup> من طرق أخرى بنحوه.

۱۷ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩٦/٤٤)، قال: أخبرنا أبو محمـد بـن طاوس، أنا طراد بن محمد، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي بن صفوان، نا أبو بكر بـن أبي الدنيا، به.

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٨٧٢)،وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٥٤)، من طريق يزيد بن هارون به.

وهو في «مجابو الدعوة» (رقم ٢٤).

وله طرق عند ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٣٤)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٨٧٦)، وغيرهما، وذكرتها بالتفصيل في «الحنائيّات» (رقم ٢٧٣).

۱۸ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٤٩ - ٤٤٩): أخبرني أبو محمـــد=

عاصم ابن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، قال:

كفِّن عمر في ثلاثة أثواب؛ ثوبين غسيلين، وثوب كان يلبسه.

١٩ - أخبرنا علي بن الجَعْد، أنا أبو معاوية، عن خالد بن إلياس، عن أبي عبيدة بن عمّار بن ياسر:

إنَّ صُهَيباً صَلَّى على عمر وكبَّر عليه أربعاً.

• ٢٠ حدثني عثمان بن صالح، نا بشر بن عمر، نا مالك بن أنس، عن نافع، أنَّ ابن عمر قال:

صُلِّيَ على عمر في المسجد، وحُمل عمر على سرير رسول الله ﷺ، ونزل في قبره -فيما بلغني- عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن زيد، وعبدالرحمن بن عوف.

٢١- أخبرنا محمد بن سعد، نا محمد بن عمر، نا خالد بن أبي بكر، قال:

=ابن الأكفاني، نا أبو بكر الخطيب، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر، نا علي بن أحمد بن أممد بن أممد بن أممد بن أبي قيس. (ح) وأخبرنا أبو القاسم بن السَّمر قندي، أنا محمد بن محمد بن عبدالعزيز، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وله طرق أخرى عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٤٩،٤٤٨).

19- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٤/ ٢٥٠- ٤٥١)، قال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، نا أبو بكر الخطيب، أنا أبو الحسن الحماني، نا علي بن أحمد (ح) وأخبرنا أبو القاسم ابن السَّمر قندي، أنا محمد بن محمد بن عبدالعزيز، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا عمر ابن الحسن، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

والخبر في «طبقات ابن سعد» (٣/ ٣٦٧)، و «تاريخ خليفة» (١٥٣)، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١/ ١٨١).

٠٢- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٥١/٤٤) بالإسنادين السابقين إلى ابن أبي الدنيا.

٢١- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٤/ ٥٥٠-٤٥١)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن شجاع، أنا أبو عمرو بن مندة، أنا الحسن بن محمد، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا ابن=

كان عمر يصفّرُ لحيته، ويرجِّلُ رأسه بالحِنَّاء، ودُفن في بيت النبي ﷺ، وجعل رأس أبي بكر عند كتفي النبي ﷺ، وجعل رأس عمر عند حَقْوَيّ النبي

٢٢- أخبرنا محمد بن الحسين، حدثني خلف بن تميم، نا المفضل بن يونس، قال: قال عمر بن عبدالعزيز:

لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنيا وزهرتها، فبينما هم فيها كذلك وعلى ذلك، أتاهم حاد من الموت فاخترمهم مما هم فيه، فالويل والحسرة هنالك لمن لم يَحْذر الموت، ويذكره في الرخاء، فيقدم لنفسه خيراً يجده بعدما يفارق الدنيا وأهلها، قال: ثم بكى عمر حتى غلبه البكاء؛ فقام.

= أبى الدنيا، به.

والخبر عند ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٦٨)، ورواه ابن شبة في «تباريخ المدينة» (٣/ ٩٤٤) عن محمد بن عمر، وهو الواقدي.

٢٢- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤٠/٤٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٦٤) بإسناديهما إلى ابن أبي الدنيا، به.

## پاپ، حب الموت وجواز تمنّیه والدعاء به وسبب ذلك

٢٣- عن عتبة الخولاني الصحابي رضي الله عنه، أنَّه قيل له:

إنَّ عبدالله بن عبدالملك خرج هارباً من الطاعون، فقال: إنا لله وإنَّا إليه راجعون، ما كنت أرى أنّي أبقى حتى أسمع بمثل هذا، أفلا أخبركم عن خلال كان عليها إخوانكم؛ أوَّها: لقاء الله تعالى كان أحبَّ إليهم من الشهد، والثانية: لم يكونوا يخافون عدواً، قلُّوا أو كثروا، والثالثة: لم يكونوا يخافون عوزاً من الدنيا، كانوا واثقين بالله أن يرزقهم، والرابعة: إنْ نزلَ بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضى الله فيهم ما قضى.

٢٤- أخبرنا علي بن الحسن، نا أبو إسـحاق الفــزاري، عــن الأوزاعي،
 قال: قال عمر بن عبدالعزيز:

ما يسرُّني أنْ يخفف عني سكرات الموت؛ لأنه آخر ما يؤجر عليه المسلم. ٢٥- عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعاً:

٢٣- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٢٤- ط المعرفة)، وقال قبله: وأخرج ابن أبي الدنيا عن عتبة الخولاني ... (وذكره).

٢٤- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٥/ ٢٥٠)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنا أبو عمرو بن مندة، أنا أبو محمد بن يوه،، أنا أبو الحسن اللَّنباني، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

٢٥- قال السيوطي في «بشرى الكئيب» (رقم ٣٥): «وأخرج ابن أبي الدنيا...»، وذكره. =

«إنَّ المؤمن إذا احتضر، ورأى ما أُعدَّ له، جعل تتهوع نفسه من الحرص على أنْ تخرج، فهناك أحبَّ لقاء الله، وأحبَّ الله لقاءه».

٣٦ - عن عمرو بن دينار، أنَّ رجلاً مات، فقال رسول اللَّه ﷺ:

«أصبح هذا مرتحلاً عن الدنيا، وتركها لأهلها، فإن كان قد رَضِيَ فلا يُسُرُّه أنْ يرجع إلى الدنيا؛ كما لا يَسُرُّ أحدكم أنْ يرجع إلى بطن أُمِّه».

٢٧- أخبرنا إسحاق، أنا وكيع، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عـن

= وأخرجه عبدالرزاق (778)، عن الثوري عن الأعمى عن أبي عطية الوادعي قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة...» وذكرته، وفيه قصة. ونحوه عند ابس أبي داود في «البعث» (7)، وإسناده صحيح، وله شواهد؛ منها: ما عند البخاري (11/700-مع «الفتح») معلقاً. ووصله مسلم (0/000- مع «شرح النووي»)، والنسائي (1.78)، والترمذي = =(1.78)، وابس ماجه (1.78)، ووكيع في «الزهد» (1.78)، والحميدي (1.78)، وأحمد (1.78)، وأحمد (1.78)، والدارمي (1.78)، والبغوي في «الربعي» (1.78)، والبيهقي في «الرد على المربسي» (1.78)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (1.78)، وهو صحيح.

٢٦- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٨٤ «إتحاف»)، وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً، ورجاله ثقات.

وقال الزبيدي: وكذلك عزاه السيوطي في «شرح الصدور» (٢٥٠- ط المعرفة ) لابن أبي الدنيا.

قلت: وكذلك فعل في «بشرى الكثيب» (رقم ٣١).

فائدة: قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ١١١): «عامة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة»، وانظر «جامع التحصيل» (ص ٢٩٧-٢٩٨)، و«المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم ٢٥٦).

۲۷- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٨٣ رقم ١٠٦٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠ / ٢٩٠) بإسناديهما إلى ابن أبي الدنيا.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥/ ١٧٢-١٧٣)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم وأخرجه ابن أبي شيبة (١٥/ ١٧٣- ١٧٣)) وابن الصواف في «فوائـــده» (٢٢)،=

أبى الطفيل، قال: قال حذيفة:

ليس من مات فاستراح بميت إنَّما الميت ميت الأحياء وقيل له: يا أبا عبدالله! وما ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف المعروف بقلبه، ولا ينكر المنكر بقلبه.

٢٨ - عن محمد بن عبدالعزيز التيمي، قال:

قيل لعبد الأعلى التيمي: ما تشتهي لنفسك، ولمن تحب من أهلك؟ قال: الموت.

٢٩ - عن أبي جحيفة، قال:

ما من نفس تُسُرُّنِي أنْ تفديني من الموت، ولا نفس ذبابة.

٣٠- عن أبي بكرة، قال:

والله ما من نفس تخرج أحبُّ إليَّ من نفسي هذه، ولا نفس هذا الذباب الطائر، ففزع القوم، فقالوا: لِمَ؟ فقال: إنِّي أَخْشَى أَنْ أُدرك زماناً لا أستطيع أن آمر بمعروف، ولا أنهى عن منكر، وما خير يومئذٍ.

٣١- عن عمرو بن ميمون، أنَّه كان لا يتمنَّى الموت، قال:

= وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ١٩٠-١٩١)، من طريق سفيان به، وإسناده صحيح.

۲۸ - ذكره السيوطي في «بشرى الكئيب» (رقـم ۲۰)، و «شـرح الصـدور» (۲۳ - ط المعرفة)، والزَّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۱۰/ ۲۳۳)، قالا: وأخرج ابن أبي الدنيا، به.

٢٩- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص١٨ - ط المعرفة )، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٢٧)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

•٣٠ ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص١٨ - ط المعرفة)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٢٢٦/١٠)، وقال قبله: وروى ابن أبي الدنيا والخطيب وابن عساكر، عن أبي بكرة، به،

وهو غير موجود في «الأمر بالمعروف» للمصنف.

إنّي أُصَلّي كل يوم كذا وكذا صلاةً، حتى أرسل إليه يزيد بن مسلم، فتَعنّته ولقي منه، فكان يقول: اللّهم ألحقني بالأخيار، ولا تخلّفني مع الأشرار.

٣٢ - أخبرنا يحيى بن معين، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبى سعيد المقبري، قال:

دخل مروان على أبي هريرة في شكواه الذي مات فيه، فقال: شفاك الله، فقال أبو هريرة: اللّهم إنّي أحبُّ لقاءك فأحِبَّ لقائي، فما بلغ مروان أصحاب القطن حتى مات رحمه الله تعالى.

٣٣- عن أمِّ الدرداء، قالت:

كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحال الصالحة، قال: هنيئاً لك، يا ليتني كنت مكانك، فقالت أمُّ الدرداء له في ذلك، فقال: هل تعلمين يا حمقى أنَّ الرجل يصبح مؤمناً، ويمسي منافقاً، يسلب إيمانه وهو لا يشعر، فأنا لهذا الميت

<sup>=</sup> ٣١- ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٢٢٦/١٠)، والسيوطي في «شـرح الصدور» (ص١٨- ط المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقـم ٣٩)، وعزوه إلى ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت»، به.

٣٢- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٧/ ٣٨٤-٣٨٥)، وابـن الجـوزي في «الثبات عند الممات» (ص ١٣١)، من طريق المصنف به.

وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٦٧)، وعــزاه لابـن أبـي الدنيـا في «كتاب الموت».

قلت: وهو في «المحتضرين» (رقم ٣٠٠) للمصنف، وعند ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٣٣٩).

٣٣- ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٢٢٦/١٠)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٤٠)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

وأخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (رقم ١١٥،١١٤) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨٢/٤٧)- وابن عساكر (١٨٢/٤٧)من طريق سعيد بن عبدالعزيـز عـن أبى عبدرب عن أم الدرداء به، وإسناده ضعيف، سعيد اختلط.

أَغْبِطُ مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام.

٣٤- أخبرنا خالد بن خداش نا عبدالله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن رويم، عن العرباض بن سارية، وكان شيخاً من أصحاب النبي ﷺ، وكان يحبُّ أن يقبض، فكان يدعو:

اللهم كبرت سنّي، ووهن عظمي، فاقبضني إليك، قال: فبينما أنا يوماً في مسجد دمشق، وأنا أُصلّي وأدعو أنْ أُقبَض، إذا أنا بفتى شاب من أجمل الرجال، وعليه دُوَّاج أخضر، فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ قلت: وكيف أدعو يا ابن أخي؟ قال: قل: اللهم حسّن العمل، وبلّغ الأجل، قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين، ثم التفت فلم أر أحداً.

٣٥ عن سفيان، قال:

يأتي على الناس زمان يكون الموت فيه أحبُّ إلى قرَّاء ذلك الزمان من الذهب الأحمر.

٣٦- حدثني محمد بن الحسين، حدثنا هشام بن عبيداللُّه الرازي، قال:

٣٤ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٢)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٢ / ٢٦)، وعزياه لابن أبي الدنيا، ثم وجدته في «تاريخ ابن عساكر» (١٤ / ١٨) من طريق المصنف بنحوه، وأثبت الإسناد منه، وانظر «الحلية» (٣/ ١٤)، و «السير» (٣/ ٢١).

٣٥- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (٩)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٢٧ / ٢٧)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٧)، وعزوه لابسن أبي الدنيا.

٣٦- أخرجه سبط ابن الجوزي في «الجليس الصالح» (١٨٠)، قال: أخبرنا عبدالحسن ابن عبدالله، قال: أخبرنا والدي أبو الفضل عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا طبران، أن الحسين بن صفوان حدثهم، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد، به.

حدثنا أبو زيد الدمشقى، قال:

لما ثقل عمر بن عبدالعزيز دُعيَ له طبيب، فلما نظر إليه قال: أرى الرجل قد سُقِيَ السَّم، ولا آمن عليه الموت، فرفع عمر بصره وقال: ولا يُأمنُ الموت أيضاً على من لم يُسقَ السَّم، قال الطبيب: هل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قد عرفت حين وقع في بطني، قال: فتعالج يا أمير المؤمنين، فإني أخاف أن تذهب نفسك، فقال: ربِّي خير مذهوب إليه، والله لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته، اللهم خِرْ لعمر في لقائك، فلم يلبث إلا أياماً حتى مات، رحمه الله.

٣٧- أخبرنا أحمد بن إبراهيم، نا خلف بن تميم، نا عبدالله بن محمد، عن الأوزاعي، قال:

كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز رسالة لم يحفظها غيري، وغير مكحول: أمَّـا بعد، فإنَّه مَنْ أكثرَ ذكر الموت رَضِيَ مِنَ الدنيا باليسير، ومَـنْ عـدَّ كلامـه مـن عمله، قَلَّ كلامه إلاَّ فيما ينفعه، والسلام.

٣٨- حدثني عمر بن الحارث نا يحيى بن صالح، نا حريز بن عثمان،

<sup>=</sup> ثم وجدته في «تاريخ ابن عساكر» (٢٥٦/٦٦) من طريق ابن أبي الدنيا به. وأبو زيد هذا مجهول.

٣٧- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٠٤/٤٥)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنا أبو عمرو بن مندة، أنا الحسن بن محمد بن أحمد، أنا أبو الحسن اللُّنباني، أنا أبو بكر بن أبى الدنيا، به.

٣٨- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦٢ / ١٦٢) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، به.

وذكره السيوطي في «بشرى الكئيب» (رقم ١٨)، و «شــرح الصــدور» (٢٢-٢٣-ط المعرفة)، فقال: وأخرِج أحمد في «الزهد»، وابن أبي الدنيا، به.

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٧٠)، قال: واخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء ...، ثم ذكره.

حدثني راشد بن سعد أن أبا الدرداء، كان يقول:

ما أهدى إليَّ أخَّ هديةً أحبَّ إليَّ من الإسلام، ولا بلغني عنه شيءٌ خير وأعجب إليَّ مِنْ موته.

٣٩ عن ابن مسعود، قال:

حبذا المكروهان: الفقر والموت.

• ٤ - عن سفيان، قال:

كان يقال: الموت راحة العابدين.

٤١ عن مالك بن مغول، قال:

= قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٤١)، وأحمد في «الزهد» (ص١٣٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (ص١٣٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١٧)، بألفاظ متقاربة.

99- أخرجه وكيع (١٣١)، وأبن المبارك (٥٦٦)، وهناد (١/ رقم ٢٠٥)، وأحمد (١٥٩)، كلهم في «الزهد»، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ١٩٦ رقم ٩٩٧٥)، وأبن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣/ ١٧١،١٧٠)، من طريق عبدالرحمن - يعني: ابن عبدالله المسعودي-، عن علي بن أبي بذيمة، عن قيس بن حبتر، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (وذكره)، وزاد: وأيم الله ما هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتليت؛ لأن حق الله تعالى في كل واحد منهما واجب، وإن كان الغنى، إن فيه العطف، وإن كان الفقر، إن فيه الصبر. وإسناده حسن.

وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٢١-ط المعرفة)، وقال قبله: وأخرج المروزي، وابن أبي الدنيا، والبيهقي في «الشعب»، عن ابن مسعود ... (وذكره)، وهو في «السير» (١/ ٤٩٦)، و «تاريخ الإسلام» (ص٣٨٨- الخلفاء الراشدون).

٤٠ ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص٢٥-ط المعرفة)، وفي «بشرى الكثيب» (رقم ٢٦)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال الــبرزخ» (رقم ٩٠)، والزَّبيـدي في «إنحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٣٤) قالوا: وأخرج ابن أبي الدنيا، به.

١١- ذكره السيوطي في «بشرى الكثيسب» (رقم ١١)، و «شسرح الصدور»=

بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن الموت، لِمَا يرى مـن كرامـة اللّـه وثوابه.

٤٢ - عن جعفر الأحمر، قال:

من لم يكن له في الموت خير، فلا خير له في الحياة.

٤٣ - عن عبادة بن الصامت، قال:

ما على الأرض من نفس تموت ولها عند الله خير تحبُّ أَنْ ترجع إليكم ولها نعيم الدنيا، وما فيها إِلاَّ الشهيد، فإنَّه يحبُّ أَنْ يرجع فيُقتل مرَّةً أخرى؛ لِمَا يرى من ثواب الله له.

٤٤ - حدثني الفضل بن إسحاق بن حيّان ، ثنا مروان بـن معاويـة عـن

=(ص ٢١-ط المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢١)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٤٩)، قالوا: وأخرج ابن أبي الدنيا. وبنحوه عند أبي نعيم في «الحلية» (٥/ ٧٦)، بسنده إلى مالك بن مغول قال:قال الربيع بن أبي راشد...وذكره.

٤٢ - ذكره الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٢١ / ٢٣٣)، وابسن طولسون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٦٦)، وقالا قبله: وروى ابن أبي الدنيا عن جعفر الأحر، (وذكراه).

وهو في «شرح الصدور» (ص ٢٢ - ط المعرفة).

٣٤- ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٨٢)، وقال قبله: « فقد روى النسائي (٢/ ٣٥-٣٦)، وابن أبي الدنيا، والطبراني من حديث عبادة بن الصامت: «ما على الأرض....»، وفي «شرح الصدور» (ص ١٤): «وأخرج النسائي، والطبراني، وابن أبي الدنيا عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما على وجه الأرض...»».

قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٨)، وابن المبارك في «الجهاد» (رقم ٢٧)، وعزاه الهيثمي في «الجمع» (٥/ ٢٩٩) إلى الطبراني، والحديث صحيح، وله شواهد.

٤٤- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٤٤) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣٨٤ /١٠) ٣٨٤ – «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقب. رواه ابـن أبي الدنيا في «الموت». عبدالرحمن بن سويد بن عطارد عن همام قال: قال كعب:

يوجد رجل في الجنَّة يبكي، فيقال له: لِسمَ تبكي وأنت في الجنَّة؟ قال: أبكي لأنِّي لم أقتل في الله إلاَّ قتلة واحدة، فكنت أشتهي أنْ أردَّ فأُقتلُ فيه قتلات.

٥٥- وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ:

«من مات مريضاً مات شهيداً، ووُقِييَ فتّان القبر، وغُدي وريح عليه برزقه من الجنّة».

٤٦ - حدَّثنا أبو عمرو الفيض بن وثيق، حدثني أبو عبادة الأنصاري سنة

٥٥ - «الإتحاف» (١٠ / ٣٨١)، وهذا نص الغزالي باستثناء كلمة «فتان» التي أوردها الزبيدي قائلاً: «قال العراقي: رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وقال ابن أبي الدنيا: «فتان»»، وفي نبص الغنزالي: «فتاني»، وانظر «التذكرة في أحوال الموتى» (ص ٢٥٦)، و«الحلية» (٨/ ٢٠١).

وأخرجه ابن ماجمه (١٦١٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (رقم ٦١٤٥)، والمـزي في «تهذيب الكمـال» (١٨/ ٢٥٠، ٢/ ١٨٩)، وانظـر «تحفـة الأشــراف» (١٠/ ٣٧٧ رقــم ١٤٦٢)، و«ضعيف ابن ماجه» (٣٥٥) لشيخنا الألباني -رحمه اللّه-.

وخرجتُه بتفصيل في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي، يسر اللَّه إتمامه بخير وعافية.

٤٦ – ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٣٨٣ «إتحاف»)، وقال العراقي: رواه ابن أبسي الدنيا في «كتاب الموت» بإسناد فيه ضعف، والترمذي وحسنه، وابن ماجه.

قال الزبيدي: وكذلك رواه البيهقي في «الدلائل»، وابن مردويه في «التفسير».

قلت: وهو عند ابن أبي الدنيا في «المتمنين» (رقم ٤)، والإسناد منه.

والحديث أخرجه الترمذي (٣٠١٠)، وابن ماجه (٢٨٠٠،١٩٠)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢١٥،١٩٦)، وعثمان بن سعيد الدارمي في «السرد على الجهمية» (٢١٥/٢٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٧٩–٣٨٠)، وابن حبان (٢٩٨٣)، والحاكم (٣/٣٠-٢٠٤)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٢٤)، وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ٣١٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٩٨)، والبغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢٩٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٤٤)، من حديث جابر بن عبدالله، وهو حسن.

سبع وسبعين ومئة -شيخ من أهل المدينة- أخبرني ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ لجابر:

"أَلا أَبشُرك يا جابر" -وقد كان استشهد أبوه-، قال: بلى، بشرك الله بالخير، قال: "إنَّ الله أحيا أباك فأقعده بين يديه، فقال: تمنَّ عليَّ عبدي ما شئت أعطيكه، قال: يا ربِّ ما عبدتك حق عبادتك، أتمنَّى عليك أنْ تردني إلى الدنيا، فأقاتل مع نبيك، فأقتل فيك مرَّة أخرى، قال له: إنَّه قد سبق منِّي أنَّك إليها لا ترجع".

٤٧ - حدثني أبو بكر بن أبي النَّضْر، نا سعيد بن عامر، عن عبدالله بن المبارك:

أنَّ عمر بن عبدالعزيز عُزِّيَ على ابنه عبدالملك، وقال: إنَّ الموت أمرٌ قــد كنَّا وطَّنَّا أنفسنا عليه، فلما وقع لم نستنكره.

٨٥- حدثني محمد بن الحسين، نا عمرو بن خالد الأعشى، قال: سمعت عمر بن ذر يقول:

مَنْ عرف الموت حقُّ معرفته نغُّص عليه الدنيا أيَّام حياته.

قال: سمعت عمر بن ذر يقول:

لو أنَّ بقلبي حياة ما انطلق لساني بذكر الموت أبداً.

٤٩ - حدثني محمد بن الحسين، نا رستم بن أسامة، نا محمد بن صبيح،

٧٤ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٥٤/ ٢٣١)، قال: أخبرنا أبو القاسم الشحّامي، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبدالله الصّفّار، نا أبو بكر بن أبى الدنيا.

والخبر في «سيرة عمر بن عبدالعزيز» (ص٣١٠) لابن الجوزي.

٤٨- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٦/٤٥)، قــال: أخبرنـا أبـو بكـر محمـد بـن شجاع، أنا عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق، أنا الحسن بن محمد، أنا أحمد بن محمد بن عمــر، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وانظر رقم (٨٤).

٤٩- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٦/٤٥)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن =

قال: سمعت عمر بن ذر يقول:

ما دخل الموت دار قوم قطّ إِلاَّ شتت جمعهـم، وقنعهـم بعيشـتهم بعـد إذ كانوا يفرحون ويمرحون.

٠٥٠ حدثني محمد بن أبي عمر المكي، نا سفيان، قال: لَمَّا مات ذرُّ قال عمر بن ذر:

شغلنا الحزنُ لك عن الحزن عليك، فليت شعري ما قلتَ وما قيـل لـك، اللّهم إِنّي قد وهبتُ له ما قصّر فيه من حقّك.

١٥- حدثني محمد بن الحسين، نا إسحاق بن منصور، حدثني ابن السَّمَّاك، قال:

لَمَّا دَفَنَ عمر بن ذر ابنه وقف على قبره فبكى، وقال: اللَّهم إنِّي أشهدك أنِّي قد تصدَّقت بما تثيبني عليه من مصيبتي فيه عليه، فأبكى من حضر، ثم قال: شغلنا الحزنُ لك عن الحزن عليك، ثم وَلَّى وهو يقول: انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، ولكن نستودعك أرحم الراحمين.

<sup>=</sup> شجاع، أنا عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق، أنا الحسن بن محمد، أنا أحمد بن محمد بن عمر، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

<sup>•</sup> ٥- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٢/٤٥)، قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد ابن البغدادي، أنا أبو عمرو بن منده، أنا أبو محمد بن يوه، أنا أبو الحسن اللُّنباني، نا أبو بكر بن أبى الدنيا، به.

وأخرجه من طرق بألفاظ متقاربة: ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٢/ ٣٣٧)، والدينوري في «الجالسة» (رقم ٣٨٠)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٤٧)، وأبو نعيسم (٥/ ١٠٩،١٠٨)، وابن قدامة في «الرقة» (رقم ٢٥٠)، وانظر المامّات: تعليقي على كلِّ مِن: «المجالسة» (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، و«الأوهام التي في مدخل الحاكم» (ص ٢٠- بتحقيقي).

٥١ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٣/٤٥)، قال: بالسند السابق إلى ابـن أبـي الدنيا، به. وانظر التعليق السابق.



٥٢ - قال: قال محمد بن الحسين، نا عمرو بن خالد، قال:

حتى متى ننعى إليكم الدنيا وكثرة عيوبها، ونحبب إليكم الآخرة، وأنتم مُكِبُّون على الدنيا دوباً دوباً، أتقولون: عجلت الدنيا وأخرت الآخرة؟ هيهات! هيهات! ما خير عاجل يفنى، وهل يغادر أمر يدوم ويبقى؟ لكن أقول: لقد نحل الواعظون، ومل المتكلَّمون، ولا أراكم تنزجرون، أَمَا إن للخلائق في القيامة جولة لا يفوز بالسلامة من شرها، والانقلاب بسرور خيرها، إلا من أُوتي كتابه بيمينه، فإنه ﴿يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً . وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً كتابه بيمينه، فإنه ﴿يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً . وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً كتابه بيمينه، فإنه ﴿يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً . وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً كتابه بيمينه، فإنه ﴿يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً . وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً كتابه بيمينه، فإنه لم قرأ حتى انتهى إلى قوله: ﴿إِنّهُ ظُنّ أَن لُن يَحُورَ . بَلَى الله وربي إنَّ له لموقفاً عظيم الشؤم عليه في ذلك الجمع انكسر ﴿يُومُ تَجدُ كُلُّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ويُحذَدُرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَاللهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، احذر أيها المرء ما حذرك، والتمس رافته بجدك وجهدك، فلعلك تنجو من يوم كان شرّه مستطيراً، من شرّ يوم قد أقرح جفون العابدين قبلك، وأنصب أبدانهم أيّام مستطيراً، من شرّ يوم قد أقرح جفون العابدين قبلك، وأنصب أبدانهم أيّام الحياة، فلعمر الله لئن التمست ذلك بمثل ملتمسهم ليجمعهن في الموئل جميعاً،

٥٢- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٥/ ٢٤- ٢٥). أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، نا أبو بكر بن أبي نا أبو بكر بن أبي الخطيب، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسين بن صفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

ولتشاركنهم في منازل الأبرار عند من لا يعظم عنده جزيل الثواب لأوليائه.

٥٣ - عن عبدالله بن عمرو، قال: قال ﷺ:

«تحفة المؤمن الموت».

٥٤ - عن ابن مسعود، قال:

ليس للمؤمن راحةً دون لقاء الله.

٥٥ - حدثني محمد بن إدريس، حدثني علي بن محمد الطنافسي، نـا وكيـع

٥٣- ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٢٧)، وقال: «قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت»، والطبراني، والحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بسند حسن، ا.هـ. ورواه كذلك ابن المبارك في «الزهد»، والبيهقي في «الشعب».»

وذكره السيوطي في «بشرى الكئيب» (رقم ١)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٤٨)، وعزياه لـ «زهد ابن المبارك»، و«ذكر الموت» لابن أبي الدنيا، و«المعجم الكبير» للطبراني، و«المستدرك» للحاكم.

قلت: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٥٩٥) -ومن طريقه عبد بن حميد في «المسند» (رقم ٣٤٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (ع/ ٣١٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٨٥)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ١٤٥٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٢٠٨، ٩٨٨٤) - من طريق عبدالرحمن بن زياد عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو رفعه، وإسناده ضعيف، فيه عبدالرحمن الإفريقي.

وعزاه المنذري في «الـترغيب» (١٦٨/٤)، والهيثمسي في «المجمع» (٢/ ٣٢٠) إلى الطبراني في «الكبير»، وقال الأول: «بإسناد جيد»! وقال الثاني: «رجاله ثقات»!! وقال أبو نعيم عقبه: «غريب من حديث عبدالله بن عمرو»، وله شواهد من حديث جابر وابن مسعود وأبي جحيفة، انظر تعليقي على «بشرى الكئيب» (رقم١).

٤٥- ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٣٣)، قال: وروى أحمد في «الزهد»، وابن أبي الدنيا عن ابن مسعود، قال: (وذكره). وعزاه لابن أبي الدنيا كذلك ابسن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٦٢).

قلت: أخرجه وكيع (٨٦)، وابن المبارك (٧،٦)، وأحمد (١٥٦) كلهم في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٦)، وإسناده صحيح.

عن مسعر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وأخبرنا إسحاق بسن إسماعيل نا سفيان عن وائل بن داود، وأخبرنا داود بن عمرو الضبي نا مروان بسن معاوية الفزاري نا وائل بن داود عن خفاف بن أبي سرعة جميعهم قالوا: قال مسروق:

ما غبطت أحداً ما غبطت مؤمناً في اللحد قد استراح من نصب الدنيا، وأمن من عذاب الله. هذا لفظ إسحاق بن إسماعيل، وأما لفظ محمد بن إدريس: «ما من بيت خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنيا، وأمن عذاب الله»، ولفظ الضبي: «ما غبط شيء بشيء كمؤمن في لحد، قد أمن عذاب الله، واستراح من أذى الدنيا».

٥٦ - قيل لرسول الله ﷺ: إنَّ فلاناً قد مات، فقال:

«مُسْتريحٌ أو مُسْترَاحٌ منه».

= 00- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٧/ ٤٣٦-٤٣٦) بإسناده إلى ابن أبسي الدنيا. ذكره الغزالي في «الإحباء» (١٠/ ٣٨٢ «إتحاف»)، وعزاه الزبيدي لابن المبارك في «الزهد»، وابن أبي الدنيا في «الموت» وهذا لفظه.

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٥٣٧)، ووكيع (١/ ٣١٣)، وابن المبارك (رقم ٢٧٤)، كلاهما في «الزهد»، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٩٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٧/ ٤٣٥)، وإسناده صحيح.

وذكره الصنعاني في «جمع الشتيت» (١٥٠)، والسيوطي في «شـرح الصـدور» (ص ٢٥-ط المعرفة) وعزياه لابن أبي الدنيا.

٥٦ ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٣٨٤ «إتحاف»)، وعـزاه العراقـي لابـن أبـي الدنيا في «الموت»، وقال: متفق عليه من حديث أبي قتادة، بلفظ: مر عليه بجنازة ...

وقال الزبيدي: ورواه كذلك: مالك، وأحمد، وعبد بن حميد، والترمذي.

قلت: أخرجه البخاري (٢٥١٣،٦٥١٢)، ومسلم (٩٥٠)، وأحمد (٢٩٦/٥، ٣٠٠- ٢٠٠٥)، وعبد بن حميد (١٩٣)، ومالك (١/ ٢٤٦-٢٤٣)، والنسائي (٤/ ٤٨)، وابين حبان (٢٠٤ - ٣٠٠)، والبيهقي في «الشعب» (٩٢٦٤) و «السنن» (٣/ ٣٧٩)، وابن عبد السبر في «التمهيد» (٦/ ٢٣٦) و «الاستذكار» (١٢١٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٣٦)، والبغوي (١٤٥٣)، من حديث أبي قتادة.



## :بال ذكر الموت والاستعداد له

٥٧ - حدثني محمد بن الحسين، حدثنا عبدالله بن مسلم بن زياد الهُمْدَاني، قال: سمعت عمر بن ذر يقول:

ورث فتى من الحيِّ داراً عن آبائه وأجداده، فهدمها ثم ابتناها فشيَّدها، فأُتِيَ في منامه، فقيل له:

أرباب دارك ساكنوا الأمسوات إنْ كنت تطمع في الحياة فقد ترى خلت الديبار ونادت الأصوات أنَّى تحس من الأكارم ذكرهم فأصبح واللَّه الفتي مُتَّعِظاً، فأمسك عن كثير مما كان يصنع، وأقبل على

٥٧- أخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٤٢١-١٤٢٢ رقم ٨٠٦)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي، حدثنا عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا، به.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٠٤/٧) رقم ١٠٧٦٩)، قـال: أخبرنا أبـو عبداللّـه الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ۲۷۰).

٥٨- أخرجه البيهقى في «الشعب» (٧/ ٢٦٣ رقم ١٠٢٤٨)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في كتاب «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا، أنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار الأصبهاني، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه بسنده أيضاً، من طريق ابن أبي الدنيا به، الخليفة الناصر العباســي في «روح العارفين من كلام سيد المرسلين» (رقم ٥).

نفسه، وعبادة ربّه.

٥٨- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبدالله بن المبارك، أنا عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه عن ابن عباس، قال: قال: رسول الله على لرجل وهو يعظه:

«اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحَّتك قبل سقمك، وغِناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».

٩٥- حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي، ثنا محرر بن هارون التميمي المدني، قال: سمعت الأعرج يذكر عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«بادروا بالأعمال سبعاً، ما تنتظرون إلاَّ فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو المسيح فشرٌ منتظر».

٠٦٠ حدثنا محمد بن حسان بن فيروز، ثنا عنبسة بن سعيد، ثنا ابن

= وأخرجه المصنف في «قصر الأمل» (رقم ١١١) بسنده ومتنه.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم۲)، وابن أبي شيبة (٢٢٣/١٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣٠٦/٤)، والخطيب في «الحلية» «المستدرك» (١٧٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٤٨/٤)، وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء» (٤٤٣/٤) إلى ابن أبي الدنيا، وحسن إسناده.

وللحديث شواهد، انظرها في «الخطب والمواعظ» (رقم ١٢٧) وتعليقي عليه.

9 ٥- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٧ رقم ١٠٥٧٢)، قال: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه المصنف في «الأهوال» (رقم ١)، «وقصر الأمل» (رقم ١٠٩) بسنده ومتنه.

وأخرجه المترمذي (٢٤٠٨)، وابن عمدي في «الكامل» (٦/ ٤٤٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٥٧٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٧٤/٢٧) من طريق محرر به، وإسناده ضعيف جداً، محرر بن هارون، أحد المستروكين، انظر لمه: «الجورح والتعديل» (٨/ ٣٤٥)، و«المجروحين» (٣/ ١٩)، و «الميزان» (٣/ ٤٤٣)، وانظر «جزء الكِلابي» (١٧- بتحقيقي).

·٦- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٧-٣٥٨ رقم ١٠٥٧٣)، قال: وأخبرنا =

المبارك، عن معمر، عمن سمع المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي على المبارك،

«ما ينتظر أحدكم إلاَّ غنىً مطغياً، أو فقـراً منسـياً، أو مرضـاً مفسـداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو المسيح فشرٌّ منتظر».

7۱ - حدثني سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم، عن محمد بن أبي منصور، ثنا يوسف بن عبد الصمد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبى أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«بادروا بالأعمال، هرماً ناغصاً، أوموتاً خالساً، أومرضاً حابساً، أوتسويفاً مؤيساً».

٦٢ حدثنا علي بن الجُعْد، أنا أبو معاوية، عن سليمان بن فــروخ، عــن

= أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، قال: وثنا أبو بكر، به.

وأخرجه المصنف في «قصر الأمل» (رقم ١١٠)، بسنده بنحوه.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷)، وعنـه هنـاد في «الزهـد» (۵۰۶)، وأبـو يعلـى (۲۰۶۲)، والحاكم (۶/ ۳۲۰–۳۲۱)، والبغــوي في «شــرح السـنة» (۲۲۲)، والبيهقــي في «الشعب» (۱۰۵۷۳)، من طريق معمر، وسنده ضعيف؛ لجهالة شيخ معمر.

٦١- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٨ رقم ١٠٥٧٤) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا.

ولم يعزه في «الكنز» (١٥/ ٨٦٤ رقم ٤٣٤٣٦) إلا للبيهقي في «الشعب»، وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٢٠٣) بسنده ولفظه.

وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبدالرحمن هذا ضعيف لسوء حفظه، ولم يدرك أبا أمامة، فلعل بينهما أباه عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ ويوسف بن عبدالصمد مجهول، قاله شيخنا الألباني -رحمه الله- في «السلسلة الضعيفة» (رقم ١٦٦٧).

77- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٥-٣٥٦ رقم ٢٠٥٦)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أنا أبو علي الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا، به. وظفرت به في «الزهد» للمصنف (رقم ٢٠٠)، وإسناده ضعيف، وابن فروخ لم يسمع من الضحاك؛ انظر «التاريخ الكبير» (٤/ ٣١)، وهو مرسل.

الضحاك بن مزاحم، قال:

أَتَى النَّبِيُّ وَعِلَّ رجلٌ، فقال: يا رسول الله! من أزهد الناس؟ قال: «مَـنْ لم ينس القبر والبلى، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما بقي على ما يفنـى، ولم يعـدً غداً من أيَّامه، وعدَّ نفسه في الموتى».

77- حدثنا يعقوب بن يوسف -مولى بني أسد-، ثنا أبو هريرة محمد بن أيوب الواسطي، ثنا أبو إبراهيم التميمي، سمعت راشداً أبا الجودي، ثنا أنس ابن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من عدَّ غداً من أجله؛ فقد أساء صحبة الموت».

٦٤ - حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان

= وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/ ٢٢٣)، ثنا أبو معاوية عن الأعمـش عـن الضحاك به، وهذا مرسل أيضاً.

وعزاه ابن رجب في «أهوال القبور» (٥٢١)، والمنذري في «الـترغيب» (١٥٨/٤) إلى ابن أبي الدنيا، وهو في «ضعيفه» (رقم ١٩٥٠).

وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٨٩-الملحق/ بتحقيقي).

٦٣- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٦ رقم ١٠٥٦٦)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به، وقال: «هذا إسناد مجهول، وروي من وجه آخر ضعيف».

ثم أخرجه البيهقي (رقم ١٠٥٦٧)، قال: أخبرنا أبو الحسن الأهوازي، أنا أحمد بن عبيد، ثنا الكديمي، ثنا محمد بن أيوب الكلابي، ثنا يحيى بن يمان، حدثني أبو الحواري، عن هارون بن موسى، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «من عد غداً من أجله؛ فقد أساء صحبة الموت».

٦٤- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٨-٣٥٩ رقم ١٠٥٧٧)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر، به.

وأخرجه المصنف في «قصر الأمل» (رقم ١١٥)، بسنده مختصراً.

وأخرجه وكيع في «الزهد» (رقم ٤٤)، ومن طريقه كلّ من: ابن أبي شيبة=

الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أُبِيِّ بن كعب، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإنَّ سلعة الله غالية، ألا إنَّ سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه».

70 - حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قالا: أنبأنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم حدثني ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى، شداد بن أوس رضى الله عنه، قال: قال رسول الله على:

=(٣١٧٨٣،٨٧٠٦)، وأحمد (٥/ ١٣٦)، وابن جرير (٣٠/ ٢١)، وتمـــام في «الفوائــد» (رقــم ١٣٦- ترتيبه)، وأبو نعيم (٨/ ٣٧٧)، وابن أبي عاصم في «فضل الصلاة على النــبي ﷺ» (٥٨).

وأخرجه عبد بن حميد في «المسند» (۱۷۰- المنتخب)، والـترمذي (۲٤٥٧) -وقـال: «حسن صحيح» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ﷺ» (رقـم ١٤)، وابـن نصر في «قيام الليل» (ص٠٤- مختصره)، والحاكم (٢/ ١٣،٤٢١ و و ٣٠٨/٤) و صححمه وسكت عليه الذهبي وأبو نعيم (١/ ٢٥٦)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٣٩٤)، من طريـق سفيان الثوري به، وإسناده حسن.

07- أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (٣٦)، قال: أخبرنا محمد بن ناصر، وعبدالله ابن علي، قالا: أنبأنا طراد بن محمد، قال: أنبأنا ابن سفوان، قال: أنبأنا أبو بكر القرشى، به، وهو في «محاسبة النفس» (رقم ١) للمصنف.

وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٤)، وابن المبارك في «الزهد» (١٧١)، والطيالسي (١١١)، والرمذي (٧٥٧) –وحسنه – وابن ماجه (٢٢٠)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٣٨٤ رقم والترمذي (٧/ ٢٥٤)، و«الصغير» (٨٦٨)، و«مسند الشاميين» (٨٦٤، ١٤٨٥)، والحاكم (١/ ٥٠ و٤/ ٢٥١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٨٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٧٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٤ ١/ ٨٠٣، ٣٠٩)، و«التفسير» (٢/ ٥٠٣)، والبيهقي (٣/ ٣٦٩)، و «الآداب» (٩٩١)، و «الشعب» (٢٤٥٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٥٠)، وأبو نعيم (١/ ٢٦٧ و ٨/ ١٧٤)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (٣٦)، وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو من الضعفاء، وله شاهد، انظره برقم وإسناده ضعيف، فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو من الضعفاء، وله شاهد، انظره برقم (١٤٤).

«الكيِّسُ من دان نفسه، وعَمِل لما بعد المــوت، والعــاجز مــن أتبــع نفســه هــواه، وتمنَّى على اللّه».

77- أخبرنا الحسين بن الصباح، نا علي بن شقيق، عن عبدالله بن المبارك، عن وهيب بن الورد، قال:

بنى نوحٌ بيتاً من قصب، فقيل له: لو بنيت غير هذا؟ فقال: هذا كثيرٌ لمـن يموت.

٦٧- أخبرنا مجاهد بن موسى، نا علي بن ثابت، عن أبي مهاجر الرقي،قال:

لبث نوحٌ في قومه الف سنة إلاَّ خمسين عاماً في بيت شَعَرٍ، فيقال لـه: يـا نبي الله! ابنِ بيتاً، فيقول: أموت اليوم، أموت غداً.

٦٨ - حدَّثنا ابن أبي حاتم قال: ذكر عن عبدالله بن زاهر حدَّثني أبي عن

77- أخرجه الدينوري في «المجالسة» (٢٤٥٠) -ومن طريقه ابن عساكر (١٧/ق ١٧١)- والبيهقي في «الشعب» (٧/ ق ٤٠٠)، وابن عساكر (١٧/ق ١٧١،) (١٧١)- والبيهقي في «الشعب» (١٧/ق ٤٠٠)، وأبن عساكر (١٧/ق ١٧١)، جميعهم من طريق ابن أبي الدنيا. وقرن الدينوري مع ابن أبي الدنيا (أحمد بن محرز). والخبر في «قصر الأمل» (رقم ٢٥٣) للمصنف.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٤٥)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٠٠ رقم ١٠٧٥)، من طرق عن جماعة بنحوه، والخبر في «الإحياء» (٤/ ٣٤٢). وانظر الخبر الآتي.

77- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٠٠ رقم ١٠٧٥)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وفي مطبوع «الشعب»: (ابن المهاجر)!! بدل (أبي المهاجر). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨١)، وعزاه لابن أبي الدنيا، والبيهقي في «شعب الإيمان». وهو في «قصر الأمل» (رقم ٢٥١) للمصنف بسنده ومتنه.

١٦٥ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٠٠)، وعزاه لابن أبي الدنيا في الذكر الموت»، وابن أبي حاتم، وأبي نعيم.

عمرو بن شمر عن جابر بن عبدالله، قال: سمعت رسول الله على يقول:

"إنَّ ابن آدم لفي غفلة عما خلق له، إنَّ الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه، اكتب أثره، اكتب أجله، اكتب شقياً أم سعيداً، شم يرتفع ذلك الملك، ويبعث الله ملكاً فيحفظه حتى يدرك، ثم يرتفع ذلك الملك، شم يوكّل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا حضره الموت؛ ارتفع ذلك الملكان، وجاء ملك الموت ليقبض روحه، فإذا أدخل في قبره ردَّ الروح في جسده، وجاءه ملكا القبر فامتحناه، ثم يرتفعان، فإذا قامت الساعة؛ انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات، فبسطا كتاباً معقوداً في عنقه، ثم حضرا معه، واحدً سائقٌ، وآخر شهيد».

ثم قال رسول الله ﷺ: «إنَّ قدَّامكم لأمراً عظيماً لا تقدرونه، فاستعينوا بالله العظيم».

٦٩- أخبرنا أبو جعفر الأَدمي محمد بن يزيد، ثنا سفيان عن محمد بن

قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٠/ ٣٤١٢) ومن طريقه المصنف. وأورد ابن كثير في تفسير (سورة الانشقاق) (٥٢٣/٤-٥٢٤) سند ابن أبي حاتم، وقال: «هذا حديث منكر، وإسناده فيه ضعفاء، ولكن معناه صحيح واللّه سبحانه وتعالى أعلم».

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٩٠) من طريق الحسن بن سفيان، ثنا سويد بن سعيد، ثنا المفضل بن عبد الله عن جابر عن ابي جعفر، محمد بن علي، عن جابر بطوله وقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر. وحديث جابر تفرد به عنه جابر بن يزيد الجعفى وعنه المفضل».

وأورد القرطبي، في «التذكرة» (١/ ٢٣٢–٢٣٣/ ط الصحابـة)، طرفـاً مـن ســند أبــي نعيم وقال: «قلت: جابر بن يزيد الجعفي متروك، لا يحتج بحديثه في الأحكام».

وعزاه السيوطي في «الحبائك» (٣٠٩) لابن أبي الدنيا أيضاً.

٦٩- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٦ رقم ١٠٥٦٨)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا عبدالله الصفار، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وهو في «قصر الأصل» =

<sup>=</sup> وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٤٣٦) عن جابر، وعزاه لابن أبي الدنيا وأبي نعيم.

## أبان، عن زيد السليمي:

أَنَّ النبي ﷺ كَانَ إِذَا أَنسَ مِن أُصحابِه غَفَلَةً، أَو غِرَّةً، نَادَى فَيهُم بَصُوتٍ رَفِيع: «أَتتكم المنيةُ رابيةٌ لازمةٌ، إمَّا بشقاوةٍ وإمَّا بسعادةٍ».

٧٠ حدثنا الحسن بن محبوب وغيره، قالوا، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:
 «كفى بذكر الموت مزهّداً في الدنيا، ومرغّباً في الآخرة».

٧١- أخبرنا أبي، نا روح بن عبادة، عن سعيد، عن قتادة، قال: كان

= للمصنف (رقم ١١٧).

وذكره العراقي في «تخريج الإحياء» (٤/ ٦٦٧)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ٨) و «الجامع الكبير» (٥٣/ ٤٣٥ رقم ٤٣٠٩٥- ترتيبه «الكنز»)، وعزوه إلى ابن أبي الدنيا، وضعفه شيخنا الألباني -رحمه اللّه- في «ضعيف الجامع» (رقم ٨٥).

تنبيه: في «كنز العمال»: «رابية» وهو الصواب، ومعناها: شديدة زائدة، كما في «القاموس» (٤/ ٣٣٢). وفي غيره: «راتبة»!

٧٠- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٢-٣٥٣ رقم ١٠٥٥٤)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن أبي الدنيا، به. وقال: «وهذا مرسل».

وهو في «ذم الدنيا» (رقم ٢٠٨)، و«الزهد» (رقم ٢٨٠)، كلاهما للمصنف.

وأخرج مرسل الربيع: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٦/١٣)، وأحمد في «الزهد» – كما في «كنز العمال» (١٥//٥٠)–.

وفي الباب عن جمع، انظر (رقم ١٤٩ و٣٦١) والتعليق عليهما.

٧١- أخرجه المصنف في «الإشراف في منازل الأشراف» (رقـم ٣٨٩) أيضاً، ومـن طريقه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢٠٨٩ - بتحقيقي).

وفي مطبوع «الإشراف»: «سعيد بن قتادة»؛ وهو خطأ!!

وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص ٣١٢ - ط دار الكتب العلمية)، والشجري في «أماليه» (١/ ٨٨)؛ عن روح، ثنا شعبة، عن قتادة، به.

العلاء بن زياد يقول:

ليُنْزِل أحدكم نفسه أن لو قد حضره الموت، فاستقال ربَّه، فأقاله؛ فليعمل بطاعة اللَّه عزَّ وجلَّ.

٧٢- حدثنا عمر بن موسى، قال:

جاء رجل إلى معروف، فقال: يا أبا محفوظ! ادْعُ حتى نُؤمِّن، فقال لـه معروف: بل ادْعُ أنت حتى نُؤمِّن، فدعا الرجل، وأمَّنَ معروف على دعائه.

قال: وجاء رجلٌ إلى معروف، فقال: ادْعُ اللّه ليُليّنٌ قَلْبِي، قال: فقــال لــه: قل: يا مُليّنَ القلوب! ليّن قلبي قبل أن تليّنه عند الموت.

٧٣- قال علي بن الجُعْد، حدثني عبد الصمد بن النعمان، قال: قال أبو يوسف القاضي:

ما هدَّني شيءٌ مثل ما هدَّني موتُ الأقران.

٧٤ حدثني محمد بن العباس، قال: قال حفص بن غياث: قيل للأعمش:

مات مسلم النحات، فقال: إذا مات أقرانُ الرجل فقد مات.

= وأخرجه الدينوري عن روح (برقم ٤٨٧ - بتحقيقي). والخبر عند التَّيمي في «سير السلف» (ق ١٢٧/ب).

٧٢- أخرجه ابن الجوزي في «مناقب معروف» (ص ١٣٩)، قال: أخبرنــا يحيــى بــن علي، قال: أخبرنا أبو بكر الخياط، قال: حدثنا الحسن بن الحسين بن حمكان، قـــال: سمعـت أبا الفتح الحمصي يقول: سمعت أحمد بن مروان يقول، حدثنا عبدالله بن أبي الدنيا، به.

٧٣- أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٤٧)، قال: أخبرنا أبو سعيد، أنبأنا أبو عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

٧٤ - أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٤٧)، قال: أخبرنا أبو سعيد، أنبأنا أبو عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

٧٥- أنشدني أبو عبدالله أحمد بن أيوب: َ

اغْتَنِمْ في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغْتَه كم صحيح رأيت من غير سقم ذَهَبَتْ نفسُه الصحيحة فَلْتَه

٧٦- حدثنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا أبو العباس - يعني الوليد بن مسلم-، قال: قال بعض الخلفاء على المنبر:

اتقوا الله عباد الله ما استطعتم، وكونوا قوماً صيح بهم، فانتبهوا وعَلِموا أنَّ الدنيا ليست لهم بدار، فاستبدلوا، واستعدوا للموت فقد أظلكم، وترحلوا فقد صديتم، وإنَّ غاية يُنقصها اللحظة، وتهدمها الساعة لَجديرة بقصر المدة، وإنَّ غائباً يحل يحدوه الجديدان: الليل والنهار، لَحريٌّ بسرعة الأوبة، وإنَّ قادماً بالفوز أو الشّقوة لَمستحق لأفضل العدة، فاتقى عبد ربَّه، وناصح نفسه، وقدَّم توبته، وغلب شهوته، فإنَّ أجله مستورٌ عنه، وأمله خادعٌ له، والشيطان موكل توبته، عنيه التوبة يسوِّفها، ويزين له المعصية ليركبها، حتى تهجم منيتُه عليه أغفل ما يكونُ عنها، وإنَّه ما بين أحدِكم وبين الجنَّة والنَّار إلاَّ الموتُ أنْ ينزل به، فيالها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة، وإن تؤديه أيَّامه إلى شقوة، جعلنا الله وإيَّاكم عمن لا تبطره نعمه، ولا تقصر به عن طاعة معصيته، ولا يحل به بعد الموت حسرة، إنَّه سميع الدعاء.

٥٧- أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦١٣)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن محمد القرشي، به. والأبيات في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٢٢٣)، و «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢٦٨).

٧٦- أخرجه ابن الجوزي في «الحدائق» (٣/ ٢٧٦)، و «المقلق» (رقسم ١١١)، قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أخبرنا رزق الله بن عبدالوهاب، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا أبو جعفر بن برية، قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد القرشي، به.

٧٧ قال: وأنشدنا:

بَقَّيت ماك ميراثاً لوارثه القيوم بعدك في حال تسترهم ملو البكاء فما يبكيك من أحد

٧٨ قال: وأنشد:

تُؤمل بعد شُـيْبك طـول عمـر

٧٩ قال: وأنشدنا:

اقْطَعْ الدنيا بما انقطعت واقبل الدنيا إذا سَلَسَت تطلب النفس الغني عبثاً

فليت شعري ما بقي لك المالُ فكيف من بعدهم صارت بك الحالُ واستحكم القيلُ في الميراث والقالُ

أليس الشيب إحدى الميتتين

وادْفع الدنيا بما اندفعت واتسرك الدنيا إذا امتنعت والغنى في النفس إنْ قَنَعَت

٠ ٨ - وأنشدني الحسين بن عبدالرحمن:

لعمرك ما الدنيا بدار لأهلها فما تبحث الساعات إلاَّ عن البلي

ولو عقلوها كانوا جميعاً على وَجَل وما تنطق الأيّام إلاّ عن تُكُلل

٧٧- أخرحه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢٠٦٦/ ١ - بتحقيقي)، قـال: وأنشـدنا ابن أبي الدنيا، به.

٧٨- أخرجه الدينوري في «الجالسة» (رقم ٢٠٦٦ / ١ - بتحقيقي)، قال: وأنشد ...
 (وذكره). وهو غير موجود في «العمر والشيب» للمصنف.

٧٩- أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢٠٦٦/ ٢ - بتحقيقي)، قال: وأنشدنا – أي: ابن أبي الدنيا- وذكر الأبيات.

والأبيات في «شرح ديوان أبي العتاهية» (ص ٥٥).

٨٠ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٤٩١)، والدينوري في «المجالسة»
 ٣/٢٠٦٦ – بتحقيقي)، قال: وأنشد -أي: ابن أبي الدنيا- وذكر الشعر.

وفيه: «بدار إقامة»، «ولو عقلوا»، «على البلى».

٨١ حدثني محمد بن صالح القرشي، قال: حدثني محمد بن الخطاب الأزدي، قال: أنبأنا الوليد بن سلمة القاضي، عن أبي شراعة حُمَيْد بن هارون الكِنْدي، قال: حدثني يحيى بن أسقوط الكندي، قال:

ماتت حَبَابة، فأحزنت يزيد بن عبدالملك، فخرج في جنازتها، فلم تقلُّه رجلاه، فأقام وأمر مَسْلَمة فصلى عليها، ثم لم يلبث بعدها إلاَّ يسيراً حتى مات.

٨٢ قال عليُّ بن محمد القرشي، عن المنهال بن عبدالملك، قال:

حبسَ هشامُ بن عبدالملك عياضَ بن مسلم، وكان كاتباً للوليد بن يزيد، وضربه وألبسه المُسوح، فلمَّا ثَقُل هشام أرسل عياض إلى الخُزَّان: احفظوا ما في أيديكم، فمات هشام، وخرج عياض، فختم الأبواب والخزائن، ومنع أن يكفَّن هشام من الخزائن، واستعاروا له قمقماً فأسخنوا فيه الماء، فقال الناس: إن في هذا لعبرة لمن اعتبر!

۸۳ حدثني أبو محمد قاسم بن هاشم البزاز، عن إبراهيم بن الأشعث،
 قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: وقال له رجل: كيف أمسيت يا أبا على؟ وكيف حالك؟ فقال:

٨١- أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (٤٩١-٤٩١)، قال: أنبأنا عبدالوهاب الحافظ، قال: أنبأ أبو الحسين بن عبدالجبار، قال: أنبأنا أحمد بن علي التوزي، قال: أنبأنا عمر ابن ثابت، قال: أنبأنا أبو الحسن بن أبي قيس، قال: حدثنا عبدالله بن محمد القرشي، به.

٨٢ - أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ٢٧٧)، قال: أخبرنا سعيد بن أحمد بن البنّاء، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا علي بن محمد المعدّل، أنبأنا أبو علي البرذعي، حدثنا أبو بكر القرشي، به.

وهو عند المصنف في «الاعتبار» (رقم ٧٢).

٨٣- أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٣٩) ومن طريقه ابن الأعرابي في «معجمه» (١/ ٣٩٧ رقم ٧٦٤ – ط دار ابن الجوزي)، وابن عساكر (٤٨/ ٢٤٠).

وانظر «الحلية» (٨/ ٨٥–٨٦).

وعن أي حال تسألني، عن حال الدنبا، أو عن حال الآخرة؟! فإن كنت تسألني عن حال الآخرة؛ فكيف ترى حال من كثرت ذنوبه، وضعف عمله، وفني عمره، ولم يتزود لمعاده، ولم يتأهب للموت، ولم يتشمر له؟!

٨٤- أخبرنا محمد بن الحسين، قال: قال عمر بن ذر:

لو كان لقلبي حياةً ما نطق لساني بذكر الموت أبداً.

٨٥- وقال إبراهيم التيمي:

شيئان قطعا عنِّي لذاذة الدنيا: ذكر الموت، والوقوف بسين يدي اللَّه عنزً وجلَّ.

٨٦- قال: أنشدني أبو بكر السعدي الزهري:

أبا فرقعةَ الأحبابِ لا بُعدَّ لي منسكِ ويعا دارَ دُنيما إنَّسني راحملٌ عنسكِ
ويما قِصَـرَ الأيَّمام مسالي وللمُنْسى ويا سكراتِ الموت مسالي وللضَّحكِ

٨٤- أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٣٠٩٧ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن عساكر (٤٥/ ٢٥-٢٦)-. قال: حدثنا ابن أبي الدنيا، به.

وانظر رقم (٤٨).

٥٨- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٣١ «إتحاف»)، وقال الزبيدي: رواه ابن أبسي الدنيا في «الموت». وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص٢٧-ط المعرفة) وقال عقبه: أخرجه ابن أبي الدنيا.

٨٦- أخرجه أبو الفتوح الطائي في «كتاب الأربعين» (ص ٧٣)، قال: أنشدنا الإمام ناصح الأمة أبو الفتح عبدالله بن أحمد السعيدي، قال: أنشدنا الفقيم الصائن أبو منصور محمد ابن عبدالملك المظفّري الملقب برافوكه السرخسي، قال: أنشدنا أبو سهيل عبدالصمد بن عبدالرحمن، قال: أنشدنا أبو عبدالله الحسين بن الحسن البصري، قال: أنشدنا أبو بكر بن أبى الدنيا، به.

وأحرجه الرافعي في «التدويـن في أخبـار قزويـن» (٣/ ٣١٢) بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنيا، وذكره.

ومالي لا أبكي لنفسي بعبرة الأ أيُّ حيِّ ليسس بالموت مُوقناً

٨٧- أنشدني محمد بن الحسين من قوله:

زيَّنتَ بيتك جاهداً وشَحنتهُ فالمرء مرتهن بسوف وليتني من كانت الأيَّام سائرةً به للَّه دَرُّ فتى تدبَّر أمرر

ولعل غيرك صاحب البيت وهلاكه في السوف والليت فكأنه قد حل بسالموت فغدا وراح مبادر الفوت

إذا كنت لا أبكى لنفسى فمن يبكى

وأيُّ يقــين منـــه أشـــبه بالشـــكُّ

٨٨- أنشدني والدي، قال: أنشدني عبدالعزيز بن الحسين لابنه أبي بكر:

ما عذر من خر عاصياً رسنه ما عذر من لا يكف منتهياً عن يا راكب الذنب لا يفارق عجبت من ذي أخ يسر به طابت به في الحياة فرحت طوبى لمن لم يخن أمانته

ما عذره بعد أربعين سنه ذنبه دون لبسه كفئه والسروح منه مفارق بدنه إذا سر من بعده وقد دفنه ولم يطل بعد موته حزنه والويل عند الحساب للخونه

٨٩ قال أبو كريب: نبأ أبو بكر بن عياش، عن أبي سعيد، قال: سمعت

٨٧- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٠٢ رقم ١٠٧٥٧)، قال: أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أنا أبو على الحسين بن صفوان، نا عبدالله بن محمد القرشي، به.

والأبيات في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٢١٦) معزوة لمحمود بن الحسن.

٨٨- أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٧٣)، قال: وأنشدنا أبو بكر، به.

^٩٩ أخرجه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (١/ ٤٥٦)، وذكر إسناده في المقدمة (ص ١٨) للمصنف، فقال: ثنا يونس بن يحيى، عن يحيى بن إبراهيم الثلاماسي، عن أبيه، عن أبي نصر أحمد بن محمد القاري، عن أبي بكر بن عبدالله البزار، عن أبي جعفر بن عبدالله بن إسماعيل الهاشمي، عن ابن أبي الدنيا، به.

ثم وجدته في «الرقة والبكاء» للمصنف (رقم ١١١)، وفي آخره زيادة، وما بين المعقوفتين منه.

الحجاج وهو على المنبر يوماً يقول:

يا ابن آدم! بينما أنت في دارك وقرارك، إذ تسوّر عليك [عبد"، يدعى]: ملك الموت، [فوضع يده من جسدك موضعاً، فذل له]، فاختلس روحك، وأخذه، فذهب به، ثمّ قام إليك أهلك، فغسلوك وكفّنوك، ثمّ حملوك إلى قسبك فدفنوك، ثم] رجعوا، فاختصم فيك، حبيباك: حبيبك من أهلك، وحبيبك من مالك، فاتق الله، فالآن تأكل، وغداً تؤكل، ثم بكى حتى تلقّى دموعه بعمامته.

٩٠ حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا خلف بن تميم، نبأ أبو رجاء الهروي، عن أبي بكر الهذلي، قال: رأيت الحجاج يخطب على المنبر، فسمعته يقول:

أيها الناس، إنكم غداً موقوفون بين يدي الله عزَّ وجلَّ، ومسؤولون، فليتق الله امرقُّ، ولينظر ما يعدُّ لذلك الموقف، فإنه موقف يخسرُ فيه المبطلون، وتذهل فيه العقول، ويرجع الأمر فيه إلى الله، لـ ﴿تُجْزَى كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلمَ اليَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ﴾ [غافر: ١٧]، بادروا آجالكم بأعمالكم، قبل أن تُخترموا دون آمالكم.

قال: ثم بكى وانتحب وهو على المنبر، فرأيت دموعه تنحدر على لحيته. ٩١ - حدثني إبراهيم بن عبدالملك عن أبي مسهر الدمشقي، قال:

حضر غداء عبدالملك بن مروان يوماً، فقال لآذنه: خالد بن عبدالله بن أسيد؟ أسيد؟ قال: مات يا أمير المؤمنين، قال: فأمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد؟ قال: مات يا أمير المؤمنين، قال: فَفُلاَنَ؟ قال: مات يا أمير المؤمنين، قال: وكان عبدالملك قد علم أنهم قد ماتوا، فقال: ارفع يا غلام، وقال:

ذهبت لذاتي وانقضت آجالي وغبرت بعدهمو ولست بغابر

٩٠ أخرجه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (٢/ ٢٣١-٢٣٢)، قال: وذكره بإسمناده إلى ابن أبي الدنيا. ثم وجدته في «الرقة والبكاء» للمصنف (رقم ١٠٩).

٩١- أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٢٥٠)، وذكره بإسناده إلى المصنف.

97 - حدثني أبو جعفر -مولى بني هاشم-، عن عمرو بن الحصين، قــال: حدثني يحيى بن العلاء، قال: ثنا زيد العمي، قال: شهدت جنازة ابن عبدالملــك -يعني هشاماً-، فسمعت كاتبه يقول:

وما سالم عمّا قليل بسالم ومن يك ذا باب شديد وحاجب ويصبح بعد الحجب للناس عبرة فما كان الدفن حتى تحولت فأصبح مسروراً به كل كاشح

ولو كثرت أحراسه وكتائبه فعما قليل يهجر الباب حاجبه وهينة بيت لم تستر جوانبه الى غيره أجناده ومواكبه وأسلمه جيرانه وأقاربك

٩٣ - أخبرنا عبدالرحن، عن عمّه الأصمعي، قال:

بعث إليَّ هارون الرشيد، وقد زخرف مجالسه، وبالغ فيها وفي بنائها، ووَضَع فيها طعاماً كثيراً، ثم وجه إلى أبي العتاهية، فأتاه، فقال: صِفْ لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدُّنيا؟ فأنشأ يقول:

عِـشْ ما بـدا لـك سـالماً في ظـل شـاهِقَةِ القصـور

97- أخرجه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٣١٩ رقم ٤٩٥)، قال: أنبأنا الجريري، قال: أنبأ أبو بكر الخياط، قال: أنبأ ابن دوست، قال: ثنا ابن صفوان، قال: ثنا ابن أبي الدنيا، به. وبنحوه في «القبور» للمصنف (رقم ٢٦٧) -ومن طريقه ابن عربي في «عاضرة الأبرار» (٢/ ٢٦٢)-.

97 – أخرجه الدينوري في «الحجالسة» (رقم ١٦٢١ – بتحقيقي)، قـال: نـا ابـن أبـي الدنيا ومحمد بن موسى، به.

وأخرجه الحميدي في «الذهب المسبوك» (ص ٢١٨) من طريق الدينوري، به.

والخبر في: «سراج الملوك» (١/ ٦٥-٦٦ - ط محمد فتحي أبو بكر)، و «المصباح المضيء» (٢/ ١٧٧- ١٧٨)، و «الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء» (ص ٩٠ - مختصراً)، و «الفخري في الآداب السلطانية» (١٩٣- ١٩٤)، و «لطائف المعارف» (ص ٥٧٤)، قال: وروى ابن أبي الدنيا، عن الحسن ... (وذكره).

والأبيات في: «ديوان أبي العتاهية» (١٦٣).

فقال: أحسنت! ثم ماذا؟ فقال:

يُسْعى عليك بما أشتهيت لدى الرَّواح وفي البكور فقال: أحسنت أيضاً! ثم ماذا؟ فقال:

ف إذا النف وس تَقَعْقَعَ ثُ تُ في ضيق حَشْ رَجةِ الصُّدور فهن اك تعلى موقِناً ما كُنت إلاَّ في غـرور

فبكى هارون، فقال الفضل بن يحيى: بعثَ إليك أمير المؤمنين لتسُرَّه؛ فأحزنته! فقال هارون: دعه؛ فإنه رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عمى.

98 – عن محمد بن الحسين، عن شهاب بن عباد، عن ســويد الكلـبي، أنَّ زر بن حُبيش، كتب إلى عبدالملك بن مروان كتاباً يعظه فيه، وكان في آخر كتابه:

ولا يطمعنك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك، فأنت أعلم بنفسك، واذكر ما تكلّم به الأوّلون:

إذا الرجال وُلِدت أولادُها وبليت من كِبر أجسادُها وجعلت أسقامها تعتادُها تلك زروعٌ قد دنا حصادها

فلما قرأ عبدالملك الكتاب، بكى حتى بلَّ طرف ثوبه، ثم قال: صدق زرَّ، ولو كتب إلينا بغير هذا لكان أرفق.

٩٥- قال عطاء الخراساني:

مرَّ رسول الله على بمجلس قد استعلاه الضحك، فقال:

٩٤- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٤) وابن عربي في «محاضرة الأبرار» (١٨٤/٥)، وابن الجوزي في «المصباح المضيء» (٢/ ٤٥- ٤٥)، وذكروه بأسانيدهم إلى ابن أبي الدنيا، به. ثم وجدته في «العمر والشيب» للمصنّف (رقم ٩٤).

90- قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٢٨/١٠ - مع «الإتحاف») والسيوطي في «الجامع الكبير» (١٦٧/٥ رقم ٢٢٨/١٠ رقم «الجامع الصغير» (١٦٧/٤ رقم ٤٩٠٨ - مع «الفيض»): «رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» هكذا مرسلاً»، وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٢٦-ط المعرفة) للمصنف أيضاً.

وفي «فيض القدير»: قال العراقي: ورويناه في «أمالي الخلال» -وهـو ليـس في مطبوعه- من حديث أنس. وقال: «لا يصح».

«شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات»، قالوا: وما مكدر اللذات؟ قال: «الموت».

٩٦ - عن أنس: خرج رسول اللَّـه ﷺ إلى المسجد، فإذا قـوم يتحدَّثـون ويضحكون، فقال:

«اذكروا الموت، أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً».

٩٧ حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، قال: حدثنا شيخ، أنَّ رسول الله ﷺ أوصى رجلاً، فقال:

\_\_\_\_\_

97- قال العراقي في «تخريج الإحياء» (١٠/ ٢٢٩ - مع «الإتحاف»): «رواه ابن أبي الدنيا في «الموت» من حديث أنس بسند ضعيف». والحديث دون: «اذكروا الموت، أما» في «الصحيحين»؛ أخرجه البخاري (٤٦٢١) ومسلم (٢٣٥٩) عن أنس.

وفي الباب عن أبي ذرّ وغيره؛ انظر «السلسلة الصحيحة» (١٧٢٢).

٩٧- في «الإتحاف» (١٠/ ٢٣٠) قبله: «روى ابن أبي الدنيا، عن سفيان ...».

وانظر «شرح الصدور» (ص ٨)، وفي «الجامع الصغير» (ج ١ رقم ١٣٩٥) الحديث نفسه، وتلاه قوله: «ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، عن سفيان، عن شيخ مرسلاً».

وعزاه أيضاً لابن أبي الدنيا ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٩٧)، وفيه: «عن سفيان عن شريح»! وهو خطأ، وصوابه: «سفيان عن شيخ».

وضعّفه شيخنا الألباني -رحمه اللّـه- في «ضعيف الجـامع» (رقـم ١٠٩٩)، وذكـره المناوي في «فيض القدير» (٢/ ٨٤)، وعزاه لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

وانظر «كنز العمال» (١٥/ ٤٢) رقم ٤٢٠٩٤).

ثم وجدته في «الشكر» للمصنف (رقم ١٦٨) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣٠٥) - وفيه: «حدّثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان حدّثني رجل من أسناننا، أن النبي وذكره.

وللحديث شواهد كثيرة في الإكثار من ذكر الموت، ذكرتها في تعليقي علمي علم «الحنائيات» (رقم ٦٣).

«أكثر ذكر الموت؛ يسليك عمَّا سواه».

۹۸ - أخبرنا محمد بن الحسين، نا خالد بن يزيد الطبيب، نا مسلمة بن جعفر، قال: قال عون بن عبدالله بن عتبة:

ويحي! كيف أغفل عن نفسي وملك المــوت ليـس يغفـل عــني؟! ويحــي! كيف أتَّكل على طول الأمل والأجل يطلبني؟!

٩٩ - عن الحسن رضي الله عنه في قوله: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفاً﴾ [الإسراء: ٥٩]، قال:

الموت الذريع.

۱۰۰ – حدثني محمد بن الحسين، نا إسحاق بن منصور السلولي، نا أسباط ابن نصر، عن السدي، ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، قال:

٩٨- أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم ٨٨) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٠٧) (رقم ١٠٧٨٢). وأخرجه أبو نعيم (٤/ ٢٥٨) ضمن موعظة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٣٤)، وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في «الشعب».

٩٩- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٨/٥)، وعزاه لسعيد بن منصور، وأحمـ د في «الزهد»، وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وابن جرير، وابن المنذر.

قلت: أخرجه أحمد في «الزهد» (٢٧٧) وابن جرير في «التفسير» (١٠٩/١٥) عن أبي رجاء عن الحسن.

• ١٠٠ - أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٠٨ رقم ١٠٧٨) بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنيا. وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٢٧ -ط المعرفة).

ونقله عن السدّي: القرطبي في «تفسيره» (٨/ ٦٦٨٦)، وانظر «تفسير السدي الكبير» (٨/ ٤٥٨)، و «الدرّ المنثور» (٦/ ٢٤٧).

وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ١٣٢).

أيكم أكثر للموت ذكراً، وله أحسن استعداداً، ومنه أشدُّ خوفاً وحذراً.

۱۰۱ – حدثني محمد بن الحسين، نا أبو عقيل زيد بن عقيل، حدثني محمد بن ثابت العبدي، عن محمد بن واسع، قال: قال خليد العصري:

كلنا قد أيقن بالموت، وما نرى له مستعداً، وكلنا قد أيقن بالجنّة، وما نرى له عاملاً، وكلنا قد أيقن بالنّار، وما نرى لها خائفاً، فعلى ما تعرجون؟! وما عسيتم تنتظرون؟! الموتُ؛ فهو أول واردٍ عليكم من اللّه بخير أو شرّ، فيا أخوتاه! سيروا إلى ربكم سيراً جميلاً.

١٠٢ – حدثني محمد بن حماد بن المبارك، قال: قــال رجـل لمعـروف رحمـه الله: أوصني، قال:

توكَّل على الله، حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك، وأكْثِر ذِكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، واعلم أنَّ الشُّفاء من كلِّ بـلاء نَـزَل بك كِتْمانُه، وأنَّ الناس لا يَنفعونك ولا يَضُرُّونك، ولا يُعْطونك ولا يَمْنعُونك.

١٠٣ – وأنشدني الثقفي من قوله:

۱۰۱- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٠٨ رقم ١٠٧٨)، قال: (وذكره بإسناده إلى ابن أبي الدنيا).

۱۰۲ - أخرجه الخطيب في «المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» (رقم ٤٩)، وابس الجوزي في «مناقب معروف الكرخي وأخباره» (ص ١٢٠-١٢١)، بستنديهما إلى ابس أبسي الدنيا، به.

وأخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص٨٧)، والبيهقي في «الشعب» (٣٦ / ٣٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٦٠) من طريق آخر بنحوه. والخبر في «صفة الصفوة» (٢/ ٣١)، و«بهجة الجالس» (٢/ ٢٥٤)، و«منّاقب الأبرار» (ق ٣١)، و«تهذيب الأسرار» للخركوشي (٤٠٢).

وهو عند المصنف في «التوكل» (رقم ٨٦).

١٠٣ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٥٧)، قال: وأنشدني الثقفي من قوله: (وذكره)، ثم وجدت الأبيات في «ذم الدنيا» للمصنف (رقم ٣٩٠)، والمثبت منه =

أمًا ترى الموت ما ينفك مختطفاً قد نغصت أملاً كانت تؤمّله قد نغصت أملاً كانت تؤمّله وأسكنوا الترب تبلّى فيه أعظمهم وصار ما جمعوا منها وادخروا فامهد لنفسك في أيام مدتها

لو كنتَ تعقل يــا مغــرور مــا رقـأت

ما بال قوم سهام الموت تخطفهم

من كل ناحية نفساً فيحويها وقام في الحيّ ناعيها وباكيها بعد النضارة شم اللّه يحيها بين الأقارب تحويه أدانيها واستغفر اللّه لما أسلفته فيها

١٠٤ - حدثني عبدالله بن محمد، قال: قرأت على رُكُن دار مشيَّدةٍ:

دموع عينك من خوف ومن حذر يفاخرون برفع الطين والمدر

أمًّا أنا فمررتُ بجبانة فرأيت على قبر مكتوباً:

قصَّر بي عن بلوغه الأجلُ أمكنه في حياته العملُ كلل إلى مثله سينتقلُ

يا أيها الناس كان لي أمالٌ فل أمالٌ فليتَّاق اللَّه ربَّه وجالٌ ما أنا وحدي نقلت حيث تروا

١٠٥ – حدثني أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثني حامد بن أحمد بن أحمد بن أسيد، قال:

= وقبلها: «أنشدني أحمد بن موسى البصري»، وفي مطبوع «الأهوال» تحريف وتصحيف، وهي على الجادة في نسخة خطية كبيرة منه، والأبيات في «القبور» للمصنف (رقم ٢٠٤ - الملحق/ بتحقيقي).

١٠٤- أخرجه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (١٤٩/٢)، قال: روينا من حديث ابن أبى الدنيا ... (وذكره).

وأخرجه الدينوري في «الجالسة» (٣٢٢٨ -بتحقيقي)، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا، به. وذكر بيتى الشعر فقط، دون قوله: أما أنا ...

١٠٥- أخرجـ المعـافى النهروانـي في «الجليـ الصـالح» (٢٠٦-٢٠٧)، قـال: حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٦٠) بتحقيقي، وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٥٤) أو (ص٢٤٦) وفيه اختلاف يسير وتقديم وتأخير في الأبيات.

أخذت بيد عَليّ بن جَبَلَةَ يوماً، فأتينا أبا العتاهية، فوجدناه في الحمَّام، فانتظرناه فلم يلبث أن جاء، فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل، وكان جميلاً، فتأمله أبو العتاهية، وقال مُتمثلاً:

يا حِسَانَ الوُّجُوه سَوْفَ تَمُوتُو نَ وَتَبْلَى الوُّجُوهُ تَحْسَت السُّرابِ فأقبل على على بن جبلة، فقال: اكتب:

يا مُرَبِّى شَابَهُ للستراب يا ذُوى الأوجهِ الحِسان المُصُونا تُو وأجسامها الغِضَاض الرَّطَابِ أكثرُوا من نعيمها أو أقلُّوا سوف تَهدونها لعَفْر السُّرابِ قد تُصبِك الأيَّامُ نصباً صحيحاً بفراق الإخروان والأصحاب

سوف يلهو البلع بعطر الشباب

قال: فقال لي أبو العتاهية: قل يا حامد، قلتُ: معك ومـع أبـي الحسـن؟ فقال: نعم، فقلت:

> يا مقيمين رَحَلوا للذَّهاب نَعِّمُ وا الأوْجُ له الجِسانَ فما والبُسُوا ناعم الثياب ففي الحف قد ترون الشباب كيف عوتو

بشفير القبور حَـطُ الرّكـابِ صَوْنكموها إلاَّ لعَفْر الترابِ ــرة تُعــرُون مــن جميــع الثيـــابِ ن إذا اسْتُنْضِرُوا بَمَاء الشَّبابِ

١٠٦ حدثني بعض أهل العلم، قال: قال رجلٌ من العرب لابنه:

أي بني الله من خاف الموت؛ أدرك الفوت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات، والجنَّة والنَّار أمامك.

١٠٧ - عن القاسم بن هاشم، عن علي بن عياش، عن إسماعيل بن

١٠٦ - أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٣٨٣)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو على الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا، به.

١٠٧- أخرجه الدينوري في «الجالسة» (برقمي ٢٩١، ٢٩١ - بتحقيقي)، قال: نا ابن أبي الدنيا، به.

وأخرجه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (٢/ ٥١)، وقال في (١٨/١): ثنا يونس بن=

عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد:

أنَّ بني إسرائيل لم يكن فيهم ملك إلاَّ ومعه رجلٌ حكيم، فإذا رآه غضبان كتب له صحائف، في كل صحيفة: ارحم المسكين، واخش الموت، واذكر الآخرة، فكلما أخذ الملك صحيفةً قطَّعها حتى يسكن غضبه.

١٠٨ - حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثني عبـد الوهـاب بـن صـالح، قال: سمعت محمد بن عبيد يقول:

دخلنا على امرأة بالبصرة، يقال لها: عفيرة، فقيل لها: ادع الله لنا، فقالت: لو خرس الخاطئون؛ ما تكلمت عجوزكم، ولكن المحسن أمر المسيء بالدعاء، جعل الله قراكم من بيتي الجنّة، وجعل الموت مني ومنكم على بال.

## ١٠٩ - [وأنشد:]

إذا ما مضى القرن الذي أنت منهمو وخلفت في قسرن فأنت غريب وإنّ امرءاً قد سمار خمسين حجمة إلى مسنهل مسن ورده لقريب

• ١١٠ - حدثني يحيى بن عبدالله بن أبي بكر، قال: سمعت محمد بن حرب الهلالي ينشد:

<sup>=</sup> يحيى، عن يحيى بن إبراهيم الثلاماسي، عن أبيه، عن أبي نصر أحمد بن محمد القاري، عن أبي بكر بن عبدالله البزار، عن أبي جعفر بن عبدالله بن إسماعيل الهاشمي، عن أبن أبي الدنيا، به.

۱۰۸ – أخرجه ابن الجوزي في «المقلق» (رقم ٣١)، قال: أخبرنا المحمدان ابس نـاصر وابن عبدالباقي، قالا: أنبأ جعفر بن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي التــوزي، قـال: أخبرنا محمد بن عبدالله الدقاق، قال: أخبرنا الحسين بن صفوان، قال: ثنا أبو بكر القرشي، به.

والخبر في: «صفة الصفوة» (٣٣/٤).

١٠٩ أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٤٥)، قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأنا أبو عبدالله الصفار، قال: أنشدني أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

<sup>•</sup> ١١٠ - أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٤٦)، قال: أخبرنا أبو سعيد، أنبأنا أبو عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

إذا مات من فوقي ومن دون مولدي وموّت أترابي فكيف بقائي اذا مات من فوقي ومن دون مولدي العابد امرأة عند قبر تقول:

واعمراه، ليت شعري! بأيِّ خدَّيْك بدأ البلي؟ وأي عينيك سالت قبل الأخرى؟ فخرَّ بكر مغشيًا عليه.

ابن موسى الأنصاري-، قال: كان قوم من أهل المدينة يجتمعون في مجلس لهم الليل يسمرون فيه، فلمًا قتل الناس يوم الحرة؛ قتلوا، ونجا رجلٌ منهم، فجاء الليل يسمرون فيه، فلمًا قتل الناس يوم الحرة؛ قتلوا، ونجا رجلٌ منهم، فجاء إلى مجلسه، فلم يحس منهم أحداً، ثم جاء الليلة الثانية والثالثة، فلم يحس منهم أحداً، ثم جاء الليلة الثانية والثالثة، فلم يحس منهم أحداً، فعلم أنَّ القوم قد قتلوا، فتمثل بهذا البيت:

أَلاَ ذهب الكماة وخلَّفوني كفي حزناً تَذَكُّري الكماة

قال: فنُودِيَ من جانب المجلس:

فَدَعْ عنك الكماة فقد تولَّوا ونفسك فابكها قبل المات وكلُّ عنك الكماة فقد تولَّوا يفرق بينها شعبُ الشَّتاتِ

۱۱۳ - قال محمود الوراق:

١١١- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤٩٥)، وقال في آخره: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الأموات». وهو في «القبور» (رقم ٢٦٢ - الذيل/ بتجميعي).

١١٢ - أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٧٦٦)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا الحسين بن صفوان، ثنا ابن أبي الدنيا، به. ثم ظفرتُ به في «محاسبة النفس» للمصنف (رقم ١٢٩).

وقال البيهقي: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد، ثنا أبو جعفر محمد بن نصر، ثنا أبو نصر -يعني: الفتح بن شخرف-، حدثني هارون بن موسى الفروي في مسجد رسول الله على الله على الله عن الله المذكور: «لفظ حديث بشران».

١١٣- أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٦٧)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران=

يبكي على ميت ويغفل نفسه وما الميت المقبور في صدر يومه

١١٤ - وقريء على باب قصر:

أصبحوا بعد اجتماع فرقاً ضحكوا والدهر عنهم ساكت

وكذا كل جميع مفترق ثم أبكاهم دماً حين نطق

كانًا بكفَّيْه أماناً من السرَّدى

أحق بأنْ يبكيه من ميت غدا

١١٥ - عن أبي مجلز، قال:

لا يزال العبد في توبة ما لم يعاين الملائكة.

١١٦ - ثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدّثني عنديّ بن الفضل عن

= أنبأنا الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن أبي الدنيا، به.

وانظر «المستدرك على القبور» (رقم ١٧٨- بتحقيقي).

١١٤ - أخرجه ابن الجوزي في «مشير العزم الساكن» (٢/ ٣٤١ تحمت رقم ٥٣٠)،
 قال: أنبأنا الجريري، قال: أنبأ أبو بكر الخياط، قال: أنبأ ابن دوست، قال: أنبأ ابن صفوان،
 قال: ثنا أبو بكر القرشي، به.

وانظر: «المستدرك على القبور» (رقم ١٧٨-بتحقيقي).

١١٥- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص٩٦-ط دار المعرفة)، وعزاه لابن أبي الدنيا.

١١٦ - أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٥٢ رقم ١٠٥٥٢) من طريق ابن أبي الدنيا به.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٥) إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الموت».

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣١١) من طريق محمد بن بشر بن مطر، ثنا محمد ابن جعفر، به. وإسناده ضعيف جداً؛ عديّ بن الفضل ساقط، والمسعودي مختلط.

وروي عن ابن مسعود على أوجه والوان وضروب، كلها من تخاليط الرواة. بيّن ذلك الدارقطني في «العلل» (١٨٨/٥-١٩٠)، وقال: «والصواب عن عمرو بن مرّة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلاً عن النبيّ عليّة. كذلك قاله الثوري، وعبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك».

عبدالرحمن بن عبدالله عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله على ﴿ فَمَن يُردِ اللّه أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ [الأنعام: ١٥٠]، فقال رسول الله على:

«إن النور إذا دخل الصدر انفسح»، فقيل: يا رسول الله، هل لذلك من علم يعرف؟ قال: «نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والأستعداد للموت قبل نزوله».

١١٧ - حدَّثني صالح بن حكيم التمار البصري، نا العلاء بن الفضل بن

= قلت: وأخرج مرسله: سعيد بن منصور في «سننه» (رقم ٩١٨) - ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠١،٩٨/١٢) - وابن جرير في «التفسير» (١٠١،٩٨/١٢) رقسم البيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠١،٩٨/١٢)، وعبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم ٥١٥)، ووكيع في «الزهد» (رقم ٥١)، وعبد الرزاق في «التفسير» (١/ ٢١٧ - ٢١٨)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/ ١٣٨٤ رقم ١٣٨٥)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدّثين بأصبهان» (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٨٧) - ومن طريقه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨).

وانظر -لزاماً-: «شـرح على الـترمذي» لابـن رجـب (٢/ ٧٧٢-٧٧٤)، و«العلـل المتناهية» (٢/ ٨٠٣ رقم ١٣٤٢)، وما سيأتي برقم (١٤٢/م) و(١٤٣).

١١٧ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠) من طريق ابن أبي الدنيا به، وقال: «كذا في هذه الرواية، وإنما يرويه عن العلاء بن الفضل عن محمد بن إسماعيل بن طريح».

قلت: وهو في «المحتضرين» للمصنف (رقم ٢٦٢).

وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٢/ ٣٣٤) وعنه الدينوري في «المجالسة» (رقسم ٦٢٦) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩/ ٢٨٠) - وابن زبر في «وصايا العلماء» (ص ١٠١-١٠١٠١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٤-٥٥)، وابن عـديّ في «الكامل» (٦/ ١٣٣)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (رقم ٦٨٠)، وابن عساكر في «تاريخه» (٩/ ٢٨١-٢٨٢) عساكر في «تاريخه» (٩/ ٢٨١-٢٨٢) الاعتراق العلاء بن الفضل بنحوه.

والعلاء بن الفضل ضعيف، ومحمد بن إسماعيل بن طُرَيْح بن إسماعيل الثقفي، =

أبي سويّة، نا إسماعيل بن طُرَيْح، حدثني أبي عن أبيه، عن جـد أبيه قـال: شهدت أميّة بن أبي الصلت وهو يقضى فقال:

لبيكم البيكم البيكم المسا أنا لديكم المسا

ثم رمى بطرفه إلى الباب، فقال:

لبيكم البيكم البيكم البيكم المسالة يغني في ولا عشرةٌ تحمييني ولا عشرةٌ تحمييني ولا عشرةٌ تحمييني وثم أنشد يقول:

كلّ عيسش وإنْ تطاول يوماً صائرٌ مسرةً إلى أن يسزولا ليتني كنتُ قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا ثم فاضت نفسه.

١١٨- أخبرنا محمد بن سلام قال:

«احتضر سيبويه النحوي، فوضع رأسه في حجر أخيه، فقطرت قطرة مـن

= قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٨٠): «وقال: البخاري: لا يتابع على حديثه»، وفيه هـذا الخبر، وسقط منه: «عن جدّ أبيه»، وهو في «التاريخ الكبير» (١/ ١/ ٣٤).

والخبر في «حياة الحيوان» للدميري (٢/ ٤٠٢)، و«البداية والنهاية» (٢/ ٢٢٦، ٢٨٥).

وقد استشهد بالبيتين الأخيرين عمرو بن العاص عنـد موتـه؛ كمـا في «المحتضريـن» للمصنف (رقم ١٠٣)، و«التعازي والمراثي» (٢٢٨)، و«الحدائق» لابن الجوزي (٣/ ٤٤٣).

والأبيات في «ديوان أميّة» (ص ٤٥٠-٥٥)، و«الشعر والشعراء» (١/ ٢٦١)، و«الأغاني» (٣/ ١٦) الميّة» (ص ١٥٠-٥٥)، و«الأغاني» (٣/ ١٢، ٤٤٢) -مع الخبر-، و«أنساب الأشراف» (١٣/ ٤٤٢) -مع الخبر- و«طبقات فحول الشعراء» (ص ١٠٣ أو ١/ ٢٦٦-٢٦٧- ط المحققة).

۱۱۸ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ۲٦٨)، ومن طريقه الدينـوري في «المجالسة» (٦٢٧، ٣٣٩٥ بتحقيقي) ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (٢/ ٦٤).

والخبر في: «عيون الأخبار» (٢/ ٣١٢-ط المصرية، أو ٢/ ٣٣٦-ط دار الكتب العلمية)، و «طبقات النحويين» (٧٣)، و «نزهة الألبّاء» (٨٠)، و «معجم الأدباء» (١٢/ ١٢٢)، و «التعازي والمراثى» (١٩٧).

دموع أخيه على خدِّه، فأفاق من غشيه، فقال:

أُخَيِّنِ كُنَّا فِرَّقَ الدَّهْرُ بيننا إلى الأمدِ الأقصى، فمن يأمن الدهرا؟

١١٩- أنشدونا لبعض الحكماء:

يا ساكنَ الدُّنيا أتعمَّر مسكناً لم يَبْقَ فيه مع المنيَّةِ ساكنُ الموتُ شيء أنت تعلم أنَّه حقٌ وأنست بذكُره مُتهاونُ إنَّ المنيَّة لا تؤامر مَنْ أتَتْ في نفسه يوماً ولا تستأذنُ واعلم بأنَّك لا أبالك في الذي أصبحت تجمعه لغيركَ خازنُ

٠١٢٠ كان الربيع بن خثيم قد حفر قبراً في داره، فكان ينام فيه كلَّ يــوم مرَّات يستديم بذلك ذكر الموت، وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعةً، لفسد.

١٢١ - وكتب بعض الحكماء إلى رجلٍ من إخوانه:

يا أخي، احذر الموت في هـذه الـدار، قبـل أن تصـير إلى دارٍ تتمنَّى فيهـا الموت فلا تجده.

١٢٢ - عن رجاء بن حيوة قال:

١١٩ - أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٨٦١ – بتحقيقي)، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا، به.

والأبيات في: «ذم الدنيا» (رقم ٢٠٩) للمصنف.

١٢١- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٣١ «إتحاف»)، وقال الزبيــدي عقبــه: رواه ابن أبي الذنيا.

۱۲۲ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ۲۸ -ط دار المعرفة)، وابسن طولـون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٠٤)، قالا: وأخرج ابن أبي الدنيا، عن رجاء ابن حيوة ... (وذكراه).

ما أكثرَ عبدٌ ذكرَ الموتِ إلاَّ ترك الفرح والحسد.

١٢٣ - عن ثابت بن صفوان، عن عروة، قال:

كان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب الله تخلَّعت أوصاله، لا يشــدُها إلاَّ الله، فإذا ذكر رحمته تراجعت.

١٢٤ - أنشدنا محمد بن الحسين لبعضهم:

شَرِهْتُ فلستُ أرضى بالقليل وما أَنْفَكُ مِنْ أملٍ مضرً وما أَنْفَكُ مِنْ شَهُواتِ نَفْسٍ لئن عُوفيتُ مِنْ شهواتِ نفسي الأيا عاشق الدُّنيا أطعني وللدُّنيا دوائسرُ دائسراتٍ وللدُّنيا يسدٌ تَهَسِبُ المنايا

وما أنْفَكُ مِنْ حَدَث جليلِ وما أنْفَكُ مِنْ قال وقيلِ وما أنْفَكُ مِنْ قال وقيلِ أجارُ بهن عن محض السبيلِ لقد عُوفيتُ مِنْ شَرَّ طويلِ كأنَّك قد دُعيتَ إلى الرحيلِ لتذهب بالعزيزِ وبالذَّليلِ وتختلِسُ الخليل مِنْ الخليلِ

۱۲۳ – ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (۱۰ / ۲۳۲)، وقال: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأحمد في «الزهد»، وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا في «الموت»، عن ثابت ... (وذكره).

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢/١٣) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣٢٨/٣) - وهناد في «الزهد» (٤٥٦) من طريق أبي أسامة عن محمد بن سليم، حدثني ثابت به.

١٢٤ – أخرجه الدينوري في «الجمالسة» (رقم ١٩٣٦/م – بتحقيقي)، قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

والأبيات في: «شرح ديوان أبي العتاهية» (٢٠٥-٢٠٥) عــدا الأبيـات: (٨، ٩، ١٠، ١٠).

وفيه: «من أمل بغيِّ»، «تجور بهنَّ عن قصد السبيل»، «عوفيتَ من شهواتِ نفسٍ ... لقد عُفيتَ»، «تستلب الخليل»، وفي آخرها: «بالجليل» بدل: «بالثقيل».

يدور على القرون بها رحاها رمنه الخادثات بكل سهم رمنه الحادثات بكل سهم كلانها في تصرفه عليها وكالنها وكل أخ عليها وكل أخ عليها وما لك غير عَقْلِك مِنْ نَصيح وما لك غير تقوى الله مال وقار الحلم يَقْرَعُ كُلَّ جَهال

لتطحنَهُ من جيلاً بعد جيلِ مِن الأملِ المقصد المُطيلِ وقد يشكو العليلُ إلى العليلِ وقد يشكو العليلُ إلى العليلِ يسومُك وده سومَ البخيلِ وما لك غيرَ عَقْلِكَ مِنْ دَليلِ وغيرَ فِعالِكَ الحسنِ الجميلِ وعزمُ الصبر ينهض بالثقيلِ وعزمُ الصبر ينهض بالثقيلِ

## ١٢٥ - أنشدنا محمد بن الحسين لبعضهم:

حسبنا الله، باطلاً ما سواه ملك ينشر الملوك ويطوي ملك ينشر الملوك ويطوي قصاهر قريب بعيد وهو الباطن الذي ليس يخفى كل ما ليس منه بُد وإن قيل نغص الموت كل لذة عيش عجبا أنه إذا مات حي عجبا أنه المرؤ ليفوت العيما وجهه امرؤ ليفوت العيما الشيب لابن آدم ناع كم ترى الليل والنهار يدومان

أحد لا يخيب راج رجاهُ جَالً سلطانه وعن جَماهُ مستجيب لكل داع دعاه مستجيب لكل داع دعاه وهو الظاهر الدي لا تراه بعيد المسدى قريب مداه يا لقوم للموت ما أوحاه صند عنه حبيبه وجفاه موت فالموت واقف بحيذاه ما في عارضيه شمنعاه في عارضيه في وصباه في عارضيه في وصباه

١٢٥ – أخرجه الدينوري في «الججالسة» (رقم ٢٣٣٦/م – بتحقيقي)، قال: أنشدنا ابن أبي الدنيا، به.

وآخر بيتين في: «شرح ديوان أبي العتاهية» (ص ٢٨٤)، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع في: «الأغاني» (٤/ ٩٨ - ٩٩ - ط دار الكتب العلمية) أنشدها أبو العتاهية سَلْماً الخاسر، وعند أبي الفرج: «لِقُومي»، «إذا مات ميت».

١٢٦ - أنشدنا محمد بن الحسين لبعضهم:

أين من كان قبلنا أين أينا ومن كان قبلنا أين أينا وهراً أتى عليهم فأفنى خدعتنا الآمالُ حتى جمعنا وابتنينا وما نُفكًر في الدهر وابتغينا من المعاش فُضولاً ولعمري لَنَمْضِيَنِ ولا نها اختلفنا في المقدرات وسوى اللاحما كم رأينا من ميت كان حيّاً ما لنا نامنُ المنايسا كأنّا عجباً لامرء تَيقًسن أنَّ السعبانُ النايسا كأنّا

من أناس كانوا جَمالاً وزَيْنا علينا علينا وطلبنا لغيرنا وسيأتي علينا وطلبنا لغيرنا وسَعيْنا وفي صَرْفِه غلانينا للا تَنيْنا للوق في عنها إذا ما مضينا حينا فاستوينا ووشيكاً يُرى بنا ما رأينا لا نَراهُ نَ يَهْتَدِينا وقَص عِنا للا نَراهُ نَ يَهْتَدِينا عليش عينا عليش عينا مموت جاء وقَر بالعيش عينا

١٢٧ - أنشدني محمود بن الحسن قوله:

مضى أمسُكَ الماضي شهيداً مُعَدَّلاً فإنْ كنت اقترفت بالأمس إساءةً فيومُك إنْ أعتبتَــهُ عــاد نفعُــه

وأعقبَ أيوم عليك جديد وأفضن بإحسان وأنت حميد وماضي الأمس ليس يعود

١٢٦– أخرجه الدينوري في «الججالسة» (رقم ١٤٩٧ – بتحقيقي)، قــال: أنشــدنا أبــو بكر بن أبي الدنيا، به.

والأبيات في: «التبصرة» (١/ ٣٥٢-٣٥٣).

وفيه في البيت الأول: «رجال» بدل: «أناس»، وفي آخر الرابع: «ابتنينا» بدل: «بنينـــا»، وفي الخـــــــر: «بنونه»، وفي قبل الأخــــر: «المنون» بدل: «المنايا»، وفي الأخــــــر: «حق فقرّ» بدل: «جاء وقر».

١٢٧ -- أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦١٤)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا، به.

ثم وجدت الأبيات في «الليالي والأيام» للمصنف (رقم ٢١)، وهي في «جامع العلوم والحكم» (٢٦٨/٢).

ولا تُرْج فِعْلَ الخيريوما إلى غدر لعل غداً ياتي وأنت فقيد

۱۲۸ - حدثني محمد بن الحسين، حدثني محمد بن يزيـد بـن خنيـس، عـن وهيب بن الورد، قال:

نظر أبو مطيع يوماً إلى داره، فأعجبه حسنها، فبكى، ثم قال: واللّــه لــولا الموت لكنتُ بكِ مسروراً، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبــور لقــرَّت بالدنيــا أعيننا، قال: ثم بكى بكاءاً شديداً، حتى ارتفع صوته.

١٢٩ - عن الحسن، قال:

ما ألزم عبدٌ قلبَه ذكرَ الموت؛ إلاَّ صغرت الدنيا عنده، وهان عليه جميع ما فيها.

۱۳۰ أخبرنا محمد بن عثمان، نا الوليد بن صالح، عن عامر بن يساف،
 عن عبدالله بن رزين العقيل، قال: كان الحسن يقول في موعظته:

المبادرة عباد الله المبادرة، فإنّما هي الأنفاس لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم، التي تقربون بها إلى الله عزّ وجلّ، رحم الله امرءاً نظر لنفسه،

۱۲۸ – أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٠٤ رقم ١٠٨٦٧)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: أنا أبو عبدالله الصفار، نا أبو بكسر بن أبي الدنيا، به.

وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢٣٦/١٠٠ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبه: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

قلت: وهو في «قصر الأمل» أيضاً (رقم ٢٧٢)، وفي «القبور» للمصنف (رقم ٨٣- الملحق/ بتحقيقي).

١٢٩ – ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص٢٩ –ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١١٦)، قالا: وأخرج ابن أبي الدنيا، عن الحسن.

۱۳۰ – أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٠٥ – ٤٠٨ رقم ١٠٧٨٧)، قال: وذكره بإسناده إلى ابن أبي الدنيا. وبكى على ذنوبه، ثم يقرأ هذه الآية: ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَـدًا﴾ [مريـم: ٨٤]، ثـم يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك.

۱۳۱ - أخبرنا إسحاق بن إسماعيل، نا سليمان بن الحكم بن عوانة، عن عتبة بن حميد، عمن حدثه، عن قبيصة بن جابر، قال: قال علي بن أبي طالب:

١٣١ - إسناده ضعيف جدّاً.

فيه سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي، ضعّفوه. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك، انظر «الميزان» (٢/ ١٩٩١»، و«الكامل» لابن عدي (٣/ ١١٠٨)، و«تاريخ بغداد» (٩/ ٢٩)، و«لسان الميزان» (٣/ ٨٢).

وفيه راوِ مجهول.

وقبيصة بن جابر بن وهب الأسدي، أبو العلاء الكوفي، ثقة، مخضرم، انظر «تذكرة الطالب المعدَّم» (رقم ٩٨) وتعليقي عليه.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٧١ رقم ١٠٦٢٣)، قال: أخبرنا أبو الحسين بـن بشران، أنا الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن أبي الدنيا، به، وزاد: «زاد غيره: من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات».

أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢٠٤) بسنده ولفظه وفي «الصبر» (رقم ٩) بالسند نفسه، ولكن بلفظ: الصبر على أربع شعب: على الشوق، والشفقة، والرضا، والزهد، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم ١٠٦٢٤) عن نعيم بن حماد بن سليمان بن الحكم... (فذكره)، قال: «في حديث طويل في تفسير الإيمان».

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ق ٣٩٣)، والذهبي في «المــيزان» (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠) عن أبي العباس السَّرَّاج، حدثنا محمد بن الصَّباح، أخبرنا سليمان بن الحكم مطولاً جدّاً، والمذكور جزء منه.

وورد مرفوعاً بسندٍ واهٍ جدّاً، انظر تخريجي له في تعليقي علـــى «المجالســـة» (١٤٦/٢–١٤٧).

«من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخبرات».

۱۳۲ – حدثني أبو جعفر الأدمي، ثنا يحيى بن سليم، سمعت سفيان الثوري، قال: بلغني أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمثل:

لا يغرنك عشاء ساكن قد توافى بالمنيات السحر

۱۳۳ – أنبأنا يعقوب بن عبيد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثوري، عن زبيد اليامي، عن مهاجر العامري، قال: قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه:

إنَّ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباعُ الهوى، وطول الأمل؛ فأمَّا اتباع الهوى فيصدُّ عن الحق، وأمَّا طول الأمل فينسي الآخرة، ألاَ وإنَّ الآخرة قد

۱۳۲ – أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٦٧ رقم ١٠٦٠)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وإسناده منقطع، بين سفيان وعمر مفاوز. والخبر في «قصر الأمل» (رقم ١٩٣).

۱۳۳ – أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ١٥٩ – ١٦٠)، قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد، أنبأنا رزق الله، أنبأنا ابن شاذان، أنبأنا أبو جعفر بن يزيد، أنبأنا أبو بكر القرشي، به.

والشعر المذكور أخشى أن لا تكون له صلة بالأثر؛ إذ لم يذكره أحد "فيما وقفت ليعَليّ، مع تطلبي شعره -مذ زمن لجعله في ديوان مستقل، مع توثيق وتحقيق -واللّه ولي التوفيق -. وتأكّد لي ذلك بوجود الخبر -دون الشّعر - في «قصر الأمّل» للمصنف (رقم ٤٩).

وعلقه البخاري في "صحيحه": كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله (قبل رقم ٢٤١٧)، وأحمد في "فضائل الصحابة" (رقم ٥٣٠)، و«الزهد» (٢/ ٤٧ - ٤٨ - ط دار النهضة)، وابن المبارك في «الزهد» (٢٥٥)، ووكيع في «الزهد» (رقم ١٩١)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ١٦٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (/ ٢٧٧)، والأصبهاني في «السرغيب» (رقم ١٧٥)، وابسن الجوزي في «القصاصين والمذكرين» (٣٩)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (٥/ ١٥٨).

ارتحلت مُقبلةً، ألا وإنَّ الدنيا قد ولَّت مُدْبرةً، ولكل واحدةٍ منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا حساب، وغداً حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل.

يا صحاح الأجساد كيف بطلتُم لي صحاح الأجساد كيف بطلتُم لي لي وعلمتم أنَّ البطالة تُجْدِي لتبادر تُم إلى ما يقيك ما إنما هذه الحياة غُرورٌ كيف يَهْنِيكم القرارُ وأنتم الهُدى واضح فلا تعدل وا عنوانيسوا قبل المات وتُوبوا

لا لعُنْر عن صالح الأعمال حسرة في مَعادكم والمسال من جحيم في بَعْثكم ونكال أبدا تُطْمع السورى في المُحال بعد تمهيدكم على الارتحال بعد تمهيدكم على الارتحال سبيل الضللال تسلموا في غير من الأهوال

١٣٤ – وقال عمر بن عبدالعزيز لبعض العلماء: عظني، فقال: أنت أوَّل خليفةٍ تموت؟! قال: زدني، قال: ليس من آبائك أحدٌ إلى آدم إلاَّ ذاق الموت، وقد جاءت نوبتك، فبكي عمر لذلك.

١٣٥ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني الصلت بن حكيم، قال: حدثني محبوب العابد، قال:

مررت بدارٍ من دورِ الكوفة، فسمعت جاريةً تغني من داخل الدار:

١٣٤ – ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٣٢ «إتحاف»)، وقال الزبيــدي عقبــه: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

١٣٥ - أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ٢٧٥-٢٧٦)، قال: أخبرنا سمعيد بن أحمد البنّاء، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا علي بن محمد المعدّل، أنبأنا أبو علي البرذعي، حدثنا أبو بكر القرشي، به.

ووجدته في «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» (رقــم ١٢) –ومــا بــين المعقوفتــين منه– و«قصر الأمل» (رقم ٣٢٩) وكلاهما للمصنف.

وفي «المجالسة» (رقم ١٥١٦-بتحقيقي) نحوه عن صالح المري، وتمام تخريجه في تعليقي عليه. الاَ يا دار لا يَدْخُلُ كِ حُرِنٌ ولا يَغْدر بصاحبك الزمانُ

قال: ثم مررت بالدار، فإذا بابّ مسدود، وقد علته [كآبة و] وحشة، فقلت: ما شأنهم؟ قالوا: مات سيدهم، مات ربُّ الدار، [فوقفت على باب الدار، فقرعته،] وقلت: إنّي سمعت من ها هنا صوت جارية تقول:

### الاَ يا دار لا يَدْخُلُكِ حُكْرَنَ

فقالت امرأة من الدار وبكت: يا عبدالله! إنَّ الله يغيِّر ولا يتغير، والموت غاية كل مخلوق، فرجعت من عندهم باكياً حزيناً.

۱۳٦ – قال سعيد بن سليمان، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا أبو هاشم الرَّماني، قال:

بلغني أنَّ ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب مرَّ برجل معه عصاً يقلب عظام الموتى، وكان إذا أتى مكاناً أتاه أهل ذلك المكان فيساً لونه بعلم ما به فعجب ذو القرنين فأتاه، فقال: لِمَ لَمْ تأتني؟ ولَمْ تسألني؟ قال: لم يكن لي إليك حاجة، وعلمت أنك إن يكن لك إليَّ حاجة ستأتيني، قال: ما هذا الذي تقلب؟ قال: عظام الموتى، هذا عملي منذ أربعين سنة، أريد أنْ أعرف الشريف من الوضيع، فقد اشتبهوا عليَّ، فقال له ذو القرنين: هل لك أنْ تصحبني وتكون معي؟ قال: إنْ ضَمِنْت لي أمراً صحبتك، قال ذو القرنين: فما هو؟ قال: تمنعني من الموت إذا نزل بي، قال ذو القرنين: ما أستطيع ذلك، قال: لا حاجة لي في صحبتك.

١٣٧ – حدثنا يعقوب بن إسماعيل، حدثنا حِبَّان بن موسى، حدثنا ابن

١٣٦- أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٤٧ - ١٤٤٨)، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد، به.

وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٥٣ -بتحقيقي)، وإسناده رجالـه ثقـات، إلا أن خلف بن خليفة اختلط كثيراً.

١٣٧ - أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٤٤٨ رقم ٩٦٠)، قال: حدثنا أحمد =

المبارك، حدثنا رشدين بن سعد، حدثنا عمرو بن الحارث، عن سـعيد بـن أبـي هلال رحمه اللّه تعالى:

أنّه بلغه أنّ ذا القرنين في بعض مسيره دخل مدينة، فاستكفّ عليه أهلها، ينظرون إلى موكبه الرجال والنساء والصبيان، وعند بابها شيخٌ على عمل له، فمرّ به ذو القرنين، فلم يلتفت إليه الشيخ، فعجب ذو القرنين له، فأرسل إليه فقال: ما شأنك؟ استكفّ عليّ الناس، ونظروا إلى موكبي، فما شأنك أنت؟ قال: لم يعجبني ما أنت فيه، إنّي رأيت ملكاً مات في يوم هو ومسكين، ولموتانا موضعٌ يجعلون فيه، فأدخلا جميعاً، فاطلعتهما بعد أيّام، وقد تغيرت أكفانهما، ثم اطلعتهما بعد أيّام، وقد تفصلت العظام واختلطت، فلم أعرف الملك من المسكين، [فما يعجبني ملكك]، فلما خرج استخلفه على المدينة.

١٣٨ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني سليمان بـن أيـوب، قـال:

<sup>=</sup> ابن محمد، حدثنا عبدالله بن محمد -وهو: ابن أبي الدنيا-، عن حِبّان بن موسى كذا! بإسقاط (يعقوب بن موسى)!!

وأخرجه المعافى بـن زكريـا في «الجليـس الصـالح» (١٠٦/٤)، قـال: حدثنا عبيداللّه بن محمد بن جعفر الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه الحميدي في «الذهب المسبوك» (رقم ٣ - بتحقيقي)، من طريق المعافى به، وفيه: «فاشتبك» بدل: «فما شأنك». وما بين المعقوفتين سقط منه.

وأخرجه نعيم بن حماد في «زوائد زهد ابن المبارك» (رقم ٢٠٩) -ومن طريقه المصنف- وإسناده ضعيف، فيه رشدين بن سعد.

وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٥٤-بتحقيقي).

<sup>1</sup>۳۸ – أخرجه ابن قدامة المقدسي في «التوابين» (ص ١٦٠ – ١٦٢)، قال: وأنبأنا المبارك ابن علي، أنا هبة الله بن أحمد الجريري، أنا أبو طالب العشاري، أنا محمد بن عبدالله الدقاق، أنا الحسين بن صفوان، قال: أنا ابن أبي الدنيا، به. وأخرجه سبط ابن الجوزي في «الجليس الصالح» (٢٥٧ – ٢٥٨)، قال: أخبرنا جدي، أخبرنا الجريري، به. وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٢٧١).

سمعت عبَّاد بن عبَّاد المهليُّ يقول:

إنَّ ملِكاً من ملوك أهل البصرة تنسَّك، ثم مال إلى الدنيا والسلطان، فبنى داراً وشيَّدها، وأمر بها فَفُرشت له ونجدت، واتخذ مائدة وصنع طعاماً ودعا الناس، فجعلوا يدخلون عليه، فيأكلون ويشربون، وينظرون إلى بنيانه، ويعجبون من ذلك، ثم يدعون له ويتفرَّقون، قال: فمكث بذلك أيَّاماً حتى فرغ من أمر الناس، ثم جلس ونفراً من خاصة إخوانه، فقال: قد ترون سروري بداري هذه، وقد حدَّثت نفسي أن أتخذ لكلِّ واحدٍ من ولدي مثلها، فأقيموا عندي أيَّاماً استمتع بحديثكم، وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي، فأقاموا عنده أيَّاماً يَلهون ويَلعبون، ويُشاورهم كيف يبني لولده، وكيف يريد أن يصنع.

فبينا هم ذات ليلةٍ في لَهُوهم ذلك؛ إذْ سمعوا قائلاً من أقاصي الدار:

لا تسأمُلنَّ فإنَّ المسوتَ مكتسوبُ فالموتُ حتْفٌ لذي الآمال منصوبُ وراجع النسك كيما يُغفرَ الحوبُ

يا أيها الباني والناسي منيَّتُهُ على الخلائق إنْ سرُّوا وإنْ فرحوا لا تبنيَنَ دياراً لست تسكُنها

قال: ففزع لذلك، وفزع أصحابه فزعاً شديداً، وراعهم ما سمعوا من ذلك، فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم، قال: فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد -والله- مسكة على فؤادي، وما أراها إلا علة الموت، قالوا: كلا، بل البقاء والعافية.

قال: فبكى، ثم أقبل عليهم، فقال: أنتم أخلائي وإخواني، فماذا لي عندكم؟ قالوا: مُرْنَا بما أحببت من أمرك؟ قال: فأمَرَ بالشراب فأهريق، ثم أَمَرَ بالملاهي فأخرِجت، ثم قال: اللهم! إنّي أشهدك ومن حضرني من عبادك أنّي تائب إليك من جميع ذنوبي، نادم على ما فرطت في أيّام مهلتي، وإيّاك أسأل إن أقلتني أنْ تتم نعمتك عليّ بالإنابة إلى طاعتك، وإنْ أنت قبضتني إليك أنْ تغفر لي ذنوبي تفضّلاً منك عليّ. واشتدّ به الألم، فلم يزل يقول: الموت والله! الموت والله! من خرجت نفسه، فكان الفقهاء يرون أنّه مات على توبة.

۱۳۹ – حدثني محمد بن الحسين، حدثني بدل بن المحبَّر، نا هشام بن زياد، قال: سمعت الحسن ونحن في جنازة [يقول]: رحم اللَّـه سابقاً الـبربري حيث يقول:

وللموت تغدوا الوالدات سخائها كما لخراب الدهر تُبنى المساكنُ

• ١٤٠ - حدثني أبو علي الطائي، قال: حدثني عبدالرحمن المحاربي، عن ليث:

أنَّ عيسى ابن مريم عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هَتْماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: لا أحصيهم، قال: أو كلهم مات عنك، أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت، فقال عيسى: بؤساً لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟! [كيف تهلكينهم واحداً واحداً، ولا يكونون منك على حذر؟].

١٤١ - حدثني هارون بن عبدالله، ثنا سعيد بن عامر، عن عون بن

۱۳۹ – أخرجه البيهقـي في «الشـعب» (٤٠٣/٧) رقـم ١٠٧٦٠)، قـال: أخبرنـا أبـو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وهو في «قصر الأمـل» للمصنف (رقم ٣٠٤)، وما بين المعقوفتين منه، ويقتضيه السياق.

<sup>•</sup> ١٤٠ - أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ٣٠-٣١)، قال: أخبرنا أحمد بن محمــد المدادي، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد بن البنا، قال: حدثنا البسن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، به، وما بين المعقوفتين ساقطٌ منه.

والخبر من الإسرائيليات، وهمو في «ذم الدنيا» (رقم ٢٧)، و «الزهمد» رقم (٢٧)، كلاهما للمصنف، وسنده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك.

<sup>181-</sup> أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٧٣٤ رقم ١٠٦٣)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وأخرجه المصنف في «العزلة والانفراد» (رقم ١٣٥-بتحقيقي)، و«قصر الأمل» (رقم ٢٢٥)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٨/ ٤٣٨)، وإسناده منقطع؛ معمر لم يسمع من معاذ شيئاً =

معمر، قال: كان معاذ بن جبل له مجلس يأتيه فيه ناس من أصحابه، فيقول: يا أيها الرجل! وكلكم رجل، فاتقوا الله، وسابقوا الناس إلى الله، وبادروا أنفسكم إلى الله -يعني الموت-، ولتسعكم بيوتكم، ولا يضركم أن لا يعرفكم أحد.

١٤٢ - حدثني إبراهيم بن عبدالملك، ثنا علي بن سلمة الحلبي، قال: سمعت أبى قال: كان معاوية يقول: أنا والله من زرع قد استحصد.

قال: ونُعيَ له عبدالله بن عامر بن كرينز، والوليد بن عقبة، وكان أحدهما أكبر منه، والآخر دونه، فقال:

إذا سار مَنْ خلف امرئ وأمامه وأفرد من أصحابه فهو سائر

۱٤٢/م – حدّثنا أحمد بن محمود بن صبيح، حدّثنا عــامر بـن أسـيد بـن واضح، حدّثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمــة -وكــان مــن ســنبلان-عن عبداللّه بن المسور عن أبيه قال: قال رسول اللّه ﷺ:

"إذا دخل النور القلب انفسح له وانشرح"، قيل: يا رسول الله، هل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: "نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله، وتزينوا للعرض الأكبر"، ثم قرأ: ﴿يُومَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨].

١٤٣ - عن الحسن، قال: لَمَّا نزلت هذه الآية: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّه أَن يَهْدِينهُ

<sup>=</sup>انظر «جامع التحصيل» (ص٠٥٠).

١٤٢ - أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٤٩) بإسناده إلى المصنف.

١٤٢/ م- أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (ص ٢٩٥ رقم ٢٨٥ – ط السلفية)، وسقط من طبعة مجدي السيد.وانظر رقم (١١٦) والتعليق عليه، وما سيأتي.

١٤٣ – عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (٣/ ٣٥٤)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٩/ ٣٢٨) إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وله شاهد مضى برقم (١١٦)، وهناك تخريجه مفصلاً.

يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، قام رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال: هل لهذه الآية علمٌ تعرف به؟ قال:

«نعم؛ الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل أنْ ينزل».

١٤٤ - حدثنا سعيد بن يحيى القرشي، نا أبي عن مالك بن مغول عن

١٤٤ – قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٣/ ٢٢٩، ٤/ ٤٣٥): «رواه ابن ماجة مختصراً، وابن أبي الدنيا بكماله بإسناد جيد».

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ٤٠): «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»، والطبراني في «الصغير» بإسناد حسن».

قلت: واخرجه ابن ابي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم ٣) أيضاً، والإسنادُ منه.

وأخرجه من طريق ابن أبي الدنيا: الخليفة الناصر العباسي في «روح العارفين من كلام سيد المرسلين» (رقم ٤٨).

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٢/ ٨٧)، و«الكبير» (١٢/ ١٦ رقم ١٣٥٣)، حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري، أنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، به. وقال: «لم يروه عن مالك بن مغول إلا يحيى بن سعيد، ولا رواه عن معلى الكندي إلا مالك بن مغول». ولم يعزه الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٠٩) إلا للصغير، وقال: «إسناده حسن»، وفاته والمنذري عزوه للكبير. وحسنه البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (ق ٢٧٠) أيضاً!

قلت: معلى الكندي مستور، ترجمه ابن أبي حاتم (٨/ ٣٣٠)، والبخاري (٨/ ٣٩٤)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩)، وابن عديّ في «الكامل» (٣/ ١٢٤٧)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ١٣٤)، والبيهقي في «الزهد» (ص٢٢٠)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (١/ ١٥٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣١٣، ٨/ ٣٣٣)، والبزار في «مسنده» (١/ ٢٦٨- زوائده)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٤٠) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر بنحوه.

قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (١٣٨٤): «فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن».

معلّى عن مجاهد عن ابن عمر قال: أتيت النبي عَلَيْ عاشر عشرة، فجاءه رجلٌ من الأنصار، فقال: من أكيس الناس، وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال:

«أكثرهم ذكراً للموت، وأشـدُّهم استعداداً لـه، أولئك هـم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا، وكرامة الآخرة».

«كيف ذكره للموت؟» فلم يذكر ذلك منه، فقال: «ما هو كما تذكرون».

١٤٦ - حدثنا المفضّل بن غسّان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال:

= وفي الباب عن عثمان قوله؛ خرّجته في تعليقي على «المجالسة» (رقم ١٢٩٢)، وإسناده ليّنٌ.

180- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص٢٧-ط دار المعرفة)، والزبيدي في «الإتحاف» (١/ ٢٢٩)، وقال: قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في «الموت» من حديث أنس بسند ضعيف، وابن المبارك في «الزهد»، قال: أنبأنا مالك بن مغول، بلاغاً بزيادة فيه.

قلت -أي: الزَّبيدي-: وكذلك رواه البزار من حديث أنس، وروى ابن أبي شـيبة في «المصنف»، وأحمد في «الزهد»، عن ابن سابط، قال: «وذكر نحوه».

قلت: أخرجه البزار في «مسنده» (٤/ ٢٤٠ رقم ٣٦٢٢- «كشف الأستار») من طريق يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس به، وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا يوسف»، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٠٩): «وفيه يوسف بن عطية، وهو متروك».

وأما مرسل ابن سابط، فأخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٢٢٦)، وأما معضل مالك بـن مغول، فأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٤٧٢).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٩٤١) عن سهل بن سعد بنحوه.

قلت: وفيه حاتم بن عباد في عداد الجهولين.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (٢٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٩٩)، معضلاً عن سفيان بن عيينة.

١٤٦- أخرجه المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» (٤/ ٢٦-٢٧)، قال: حدثنا =

حدثني أبي، قال: سمعت عبدالله بن عبيد بن عمير، قال: بعث سليمان بن داود إلى مارد من مَرَدَةِ الجنِّ كان في البحر، فأتي به، فلمَّا كان عند باب داره أخذ عوداً فَشَبَرَهُ بذراعه، ثم رمى به من وراء الحائط، فقال سليمان: ما هذا؟ فأخبر بالذي صنع المَارد، فقال: تدرون ما أراد؟ قالوا: لا، قال: فإنَّه يقول اصنع ما شئت، فإنَّما تصير إلى مثل هذا مِنَ الأرض.

١٤٧ - أخبرني محمد بن الحسين، ثنا راشد أبو سعيد، حدثني عاصم الخلقاني، قال: قال الربيع بن عبد الرحمن:

إنَّ للَه عزَّ وجلَّ عباداً أخمصوا له البطون، وغضوا له الجفون، عن مناظر الآثام، وأهملوا له العيون؛ لَمَّا اختلط عليهم الظلام، رجاء أن ينير لهم ذلك ظلمة قبورهم إذا تضمّنتهم الأرض بين أطباقها، فهم في الدنيا مكتئبون، وإلى الآخرة متطلعون، نفدت أبصارهم بالغيب إلى الملكوت، فرأت فيه ما رحبت من عظيم الثواب فازدادوا -والله- بذلك جدّاً واجتهاداً عند معاينة ما انطوت عليه آمالهم، فهم الذين لا راحة لهم في الدنيا، وهم الذين تقرُّ أعينُهم غداً بطلعة ملك الموت عليهم، قال: ثم يبكى حتى تبل لحيته.

١٤٨ - عن أنس عن النبي ﷺ:

<sup>=</sup> عبيدالله بن محمد بن جعفر الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٢/ ١٤٥) عن وهب بن جرير.

وهو في كتاب «القبور» للمصنف (رقم ١١٨ - بتحقيقي)، وفيه: «فذرعه بذراعه».

١٤٧ - أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٣٦٧)، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان، ثنا عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي، به.

وأخرجه أبونعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٩) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

والخبر في: «الهم والحزن» للمصنف (رقم ١١٨)، و«صفة الصفوة» (٣/ ١٦٧).

١٤٨ - قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢٢٨/١٠ - مـع «الإتحـاف»): «رواه ابن أبي الدنيا في «الموت» بإسناد ضعيف جدّاً».

وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص٢٦- ط دار المعرفة)، و«الجامع الكبير» =

«أكثروا ذكر الموت؛ فإنَّه يحصِّ الذنوب، ويزهِّد في الدنيا، فإنْ ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإنْ ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعَيْشِكم».

١٤٩ - عن أبي عبدالرحمن الحبلي، قال: قال ﷺ: «كفي بالموت مفرّقاً».

١٥٠ - حدثنا أحمد بن عمران، ثنا محمد بن فضيل، عسن عبدالرحمن بن

= (١٥/ ٤٣ ه رقم ٤٢٠٩٨ ترتيبه: «الكنز»).

وعزاه لابن أبي الدنيا أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٩٦).

١٤٩ – قال العراقي في «تخريج الإحياء» (٢١٨/١٠ – مع «الإتحاف»): رواه الحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» من حديث أنس، وعراك بن مالك بسند ضعيف، ورواه ابن المبارك في «البر والصلة» من رواية أبي عبدالرحمن الحبلي مرسلاً. ١. هـ.

قلت -أي: الزبيدي-: كذا هو في النسخ ابن المبارك، ولعله ابن أبي الدنيا؛ فإنه الذي رواه في «البر والصلة».

قلت: ولا يبعد أن يكون في «الموت» له أيضاً، والله أعلم. وقوله: «أنس وعراك» خطأ، ولعله كتب «أنس بن مالك» وضرب على أنس.

وفي الباب من مرسل الربيع بن أنس.

مضى تخريجه في التعليق على رقم (٧٠)، نعم أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٥٦٠) من حديث أنس، ولكن إسناده ضعيف جداً. وعزاه السخاوي في «المقاصد» (ص٣١٨) لابن النجار من مرسل أبي عبدالرحمن الحبلي، وكذا في «جمع الجوامع» (١/ ٢٠٠).

١٥٠ أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٦٣ – ٣٦٤ رقم ١٠٥٩٣)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥)، وابـن الجـوزي في «الحدائـق» (٣/ ٢٧٩– ٢٨٠)، من طريق ابن أبي الدنيا أيضاً.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٨٣)، وأبو عبيد في «المواعظ والخطسب» (رقم ١٢١- ٣٦٤) - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥) - والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٦٤) رقم ١٠٥٩٤)، وابن عساكر (٣٠/ ٣٣٠) من طريق ابن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل، به.=

إسحاق، عن عبدالله القرشي، عن عبدالله بن عُكيم، قال:

خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: أوصيكم بتقوى الله، وأن تتنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة والرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسلمين؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: ﴿إِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبا ورَهَبا وكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، ثم اعلموا عباد الله، أنكم تغدون وتروحون في أمل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن لا تنقضي آجالكم إلا وأنتم في عمل الله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله عزَّ وجلَّ، فسارعوا في مهل، إيَّاكم أنْ تنقضي آجالكم فتردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإنَّ أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم، فأنهاكم أنْ تكونوا أمثالهم، الوحا الوحا، ثم النجا؛ فإنَّ مِنْ ورائكم طالباً حثيثاً، مَرُّه سريع -يعني: الموت-.

۱۵۱ - حدّثنا محمد بن إدريس، أنا ابن أبي ليلمى، نا موسى أبو محمد المديني مولى عثمان بن عفان، عن خالد بن يزيد بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن جدّه أنّ على بن أبى طالب قال في خطبته:

«أوصيكم بتقوى الله، والترك للدنيا التاركة لكم، وإن كنتم لا تحبون تركها، المبلية أجسامكم، وإن كنتم تريدون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كمثل

<sup>=</sup> وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٢/ ٢٣١-٢٣٢) من طريق الطنافسي عن عمد بن فضيل ، به.

قلت: ووقع تحريف وسقط في مطبوع «تاريخ دمشق» ولا يبعد أن يكون في أصله من طريق المصنف. ووقع إدخال إسنادٍ في إسناد. واللّه أعلم.

والخبر في «تاريخ الطبري» (٣/ ٢٢٤-٢٢٥)، و«العقد الفريد» (٤/ ٦٦-٦٢)، و«جمهرة خطب العرب» (١/ ٧٧).

۱۰۱- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٤١٤) بسنده ولفظه. وإسناده ضعيف؛ خالد بن يزيد، أبو هاشم الدمشقي، اتهمه ابن حبّان في «المجروحين» (١/ ٢٨٤)، وانظر «الميزان» (١/ ٦٤٥).

سَفْرِ سلكوا طريقاً، فكأنهم قد قطعوه، أو أفضوا إلى عَلَم فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى أن يجري مجرى حتى ينتهي إلى الغاية، وكم عسى أن يبقى من له يوم من الدنيا، وطالب حثيث يطلبه حتى يُفارقها، فلا تجزعوا لبؤسها وضرّائها، فإنه إلى انقطاع، ولا تفرحوا بنعيمها، فإنه إلى زوال. عجبت لطالب الدنيا، والموت يطلبه، وغافل ليس مجغفول عنه».

١٥٢ – حدثنا سريج بن يونس، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعــي، عـن يحيى بن أبي كثير، أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في خطبته:

أين الوضاءة الحسنة وجوههم، المعجبون بشبابهم؟! أين الملوك الذين بنوا المدائن، وحصنوها بالحيطان؟! أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟! قد تضعضع أركانهم حين أضنى بهم الدهر، وأصبحوا في ظلمات القبور، الوحا الوحا، ثم النجا النجا.

١٥٣ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا حمَّاد بن الوليد الحنظلي، قال: سمعت عمر بن ذر يذكر أنه بلغه عن ميمون بن مهران أنَّه قال:

۱۰۲- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٦٥ رقم ١٠٥٩)، من طريق ابن أبي الدنيا، به. وهو عنده في «ذم الدنيا» (رقم ٢٦) و«الزهد» (٢٥٢) و«قصر الأمل» (١٣٤) من طريق الحارث بن مسلم الرازي عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه محمد بن أسلم الطوسي في «الأربعين» (ص٢٦٦-٢٧) وأبو نعيم «الحلية» (١/ ٣٤-٣٥ و ١/ ٣٢٥) من طريق الوليد بن مسلم به. وإسناده ضعيف؛ فيه انقطاعٌ بين يحيى بن أبي كثير وأبي بكر.

وورد من طريق آخر بلفظ مطول فيه نحوه عند أبي عبيد في «المواعظ» (١٢١)، وتتمة تخريجه في تعليقي عليه.

١٥٣ – أخرجه المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» (٣/ ٢٧٨)، قـال: حدثنا عبدالله ابن محمد بن جعفر الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (٩٣٩/م - بتحقيقي)، ومن طريقه الحميدي في «الذهب المسبوك» (رقم ٢٢ - بتحقيقي).

والخبر في: «قصر الأمل» (١٧٩) أيضاً للمصنف.

دخلت على عمر بن عبدالعزيز يوماً وعنده سابق البربري الشاعر، فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات:

> فكم من صحيح بات للموت آمناً فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فاصبح تبكيه النساء مُقنَعاً وَقُرِّبَ من لحدٍ فصار مقيلَة فلا يترك الموت الغسني لماله

أته المنايا بغتة بعدما هَجَعِ فراراً ولا منه بحيلته امتنع ولا يسمع الداعي وإن صَوْتَهُ رفع وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع ولا معدماً في المال ذا حاجة يدع

فلم يزل عمر يضطرب ويبكي، حتى غُشِيَ عليه، قال: فقمنا، فانصرفنا

١٥٣/ م- حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضّبِّي، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أكثروا ذكر هادم اللّذات»، قالوا: يا رسول اللّه! وما هادم اللذات؟ قال: «الموت».

١٥٣/ م- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشـق» (٤٨/ ٥، ٦) بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنيا.

وخرجتُ الحديث بتفصيل -ولله الحمد- في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي، يسّر اللهُ إتمامه ونشره بمنّه وكرمه.

# پاپ: ما يعين على ذكر الموت

١٥٤ - قال محمد بن الحسين، حدثني عمَّار بن عثمان، حدثني سعيد بـن ثعلبة، قال النَّضْرُ بن المنذر الإخوانه:

زوروا الآخرة في كل يوم بقلوبكم، وشاهدوا الموت بتوهمكم، وتوسَّدوا القبور بفكركم، واعلموا أنَّ ذلك كائنٌ لا محالة، فمختارٌ لنفسه ما أحبَّ مِنَ المنافع والضرر أيَّامَ حياته.

١٥٥ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني يوسف بن الحكم، قال: حدثني فياض بن محمد القرشي، قال: حدثني شيخ من قريش من بني أُميَّة، قال:

١٥٤ – أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (٢/ ٦٦)، قال: أخبرنا إسمــاعيل بــن أبــي بكر المقبري، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا بشران بن صفوان، أخبرنا أبو بكر بن عبيد، به.

وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٣٠)، وهو في «القبور» للمصنف (رقـم ٩٠) - الملحق/ بتحقيقي).

١٥٥ - أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٢٥٠)، قال: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عمد، به.

وهو في «الحلية» (١٠/ ١٤٣) من طريق ابن أبي الدنيا، وفي سنده ومتنه نقص يتمم من هنا.

وأورده ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٤٣٨)، وابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٣١).

وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٠/ الملحق/ بتحقيقي).

كان مغيث بن الأسود يقول: زوروا القبور كل يوم تذكركم الموت، وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجنَّة بعقولكم، وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم، وانظروا إلى المتصرف بالفريقين إلى الجنَّة أو النَّار بهممكم، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النَّار ومقامعها وأطباقها.

١٥٦ - وقالت صفيَّةُ: إنَّ امرأةً اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة القلب، فقالت:

أكثري من ذكر الموت يرقُّ قلبك، ففعلت؛ فـرقَّ قلبهـا، فجـاءت تشـكر عائشة رضي الله عنها.

١٥٦ – ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٣١ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبه: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».



١٥٧ - عن عائشة رضي اللَّه عنها، مرفوعاً:

"إذا أراد الله بعبد خيراً؛ بعث إليه قبل موته بعام ملكاً يسدُده ويوفقه، حتى يموت على خير أحايينه، فيقول الناس: مات فلانٌ على خير أحايينه، فإذا حُضر ورأى ما أَعَدَّ الله له، جعل يتهوع نفسه من الحرص على أنْ تخرج، فهناك أحبَّ لقاء الله، وأحبَّ الله لقاءه.

وإذا أراد الله بعبد شرّاً؛ قيّض له قبل موته بعام شيطاناً يضله ويغويه،

١٥٧- ذكــره الســيوطي في «شــرح الصــدور» (ص ٢٧)، و«الجــامع الكبــــير» (١٥/ ٦٩٥-٦٩٦ رقم ٤٢٧٨٧- ترتيبه «الكنز»)، وعزاه لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٤٧)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة مرفوعاً...، ثم ذكره.

وفي الباب عنها في «صحيح مسلم» (٢٦٨٥) و«مسند أحمـد» (٣٤٦/٢) وغيرهمـا. وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٤٩) وفيه عنعنة الأعمش.

قال محمد بن طولون في «التحرير المرسخ» (ص ٤١):

«قال صاحب الإفصاح» في معنى هذا الحديث: اعلم إن خروج الروح عند دعاء ملك الموت له، من جنس دعاء الحاوى الحية من حجرها، وخروج الجسمين عند الدعاء، على حدِّ سواء، وأما المؤمن فيتهوع نفسه؛ أي: يستدعي إخراجها، إذ التَّهوع إنما هو استدعاء القيء للبروز، وأما الكافر فيبتلع روحه، والتبلُّع: رد الجسم الذي في الفم، أو يريد الرجوع إلى الجوف. انتهى».

حتى يموت على شرّ أحايينه، فيقول الناس: قد مات فلانٌ على شرّ أحايينه، فإذا حُضر ورأى ما أُعِدَّ له، جعل يبتلع نفسه كراهية أنْ تخرج، فهناك كره لقاء الله، وكره الله لقاءه».

١٥٨ - وعن عبدالله بن مسعود، قال:

من شهد ميِّتاً؛ فليمسَّ جبينه، فإنْ رآه يرشح عرقاً، فليرجُ لـه؛ فـإنَّ روح المؤمن تخرج رشحاً، وإنَّ روح الكافر تخرج من شدقه؛ كما تخرج نفس الحمار، وَلْيُلَقَّنْهُ: لا إله إلاَّ اللّه، فإنَّها لا تكون آخر كلام عبدٍ عند موته إلاَّ دخل الجنَّة.

١٥٨- ذكره العز بن عبدالسلام في «كتاب ذكر الموت» (ق ٣٥ أ)، وعزاه لابس أبي الدنيا في «الموت».



١٥٩ - عن إبراهيم النخعي، قال:

بلغنا أنَّ المؤمن يستقبل عند موته بطيب من طيب الجنَّة، وريحان من ريحان الجنَّة، فتقبض روحه، فتجعل في حريرةٍ من حرير الجنَّة، ثم ينضح بذَّلك الطيب، ويلفُّ في الريحان، ثم ترتقي به ملائكة الرحمة حتى يجعل في عليِّين.

١٦٠ - عن مجاهد، قال:

تنزع نفس المؤمن في حريرةٍ من حرير الجنَّة.

١٦١ - عن خالد بن خداش، سمعت مالك بن أنس:

١٥٩ - ذكره السيوطي في «شـرح الصـدور» (ص٧٥ -ط دار المعرفة)، وقـال قبلـه: أخرج ابن أبي الدنيا، عن إبراهيم النخعي، قال: ... وذكره.

۱٦٠- ذكره السيوطي في «شــرح الصـدور» (ص٩٠ ط- دار المعرفـة) وفي «بشــرى الكثيب» (رقم ٥٣)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا.

١٦١ – عزاه الزَّبيدي في «الإِتحاف» (١٠/ ٣٨٥) لابن أبي الدنيا في «كتـاب المـوت»، ومن طريقه ابن منده، قال: أخبرنا الحسين بن محمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر، أخبرنا ابن أبي الدنيا ... (فذكره).

وذكره السيوطي في «بشرى الكئيب» (رقم ١٦٧)، و«التعلل والاطفا» (رقم ٤٧) و«اللمعة في أجوبة الأسئلة السبعة» مطبوع ضمن «الحاوي» (٢/ ١٧٣)، وعزاه إلى ابن أبسي الدنيا في «الموت»، ونسبه ابن القيم في كتابه «الروح» (ص١٢٦،١٢٦) إلى الإمام مالك.

وقال ابن رجب في «أهوال القبور» (بعد رقم ٤٠٢): «وخرّجه ابن أبي الدنيا عن =

بلغني أنَّ أرواح المؤمنين مرسلةٌ تذهب حيث شاءت.

١٦٢ – عن حذيفة، أنَّه قال عند موته:

ابتاعوا لي ثوبين، ولا عليكم أنْ تغالوا، فإنْ يُصب صاحبكم خيراً، يكسى خيراً منها، وإلا سلبها سلباً سريعاً.

١٦٣ – عن إسحاق بن حاتم، عن عبد المجيد بن عبدالعزيز، عن مروان ابن سالم، عن أبي الحسين البرجمي:

إنَّ إبليس عدوَّ اللَّه أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن، عند فراق الدنيا وترك الأحبَّاء.

<sup>=</sup> خالد بن خداش، قال: سمعت مالكًا».

وذكره أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٦٩٠)، وعــزاه لابن أبي الدنيا.

۱٦٢ - ذكره السيوطي في «بشرى الكتيب» (رقم ١٢٣)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٦١٣)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٦١-١٦١)، قالوا: وابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا، والحاكم... (وذكراه)، وعزاه الصنعاني لسعيد بن منصور أيضاً.

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/ ٣٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٨٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٨٢-٢٨٣) من طرق عن حذيفة بألفاظ متقاربة. وانظر «إتحاف المهرة» (٤/ ٢٦٤-٢٦٥).

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٩٦-الملحق/ بتحقيقي).

١٦٣ – ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٨٣)، وقال: وعند ابس أبي الدنيا من حديث أبي الحسين البرجمي ... (وذكره).

## پاپ؛ تحسين الظنّ بالله والخوف منه

١٦٤ - حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن

١٦٤ – أخرجه ابن الجوزي في «المقلق» (رقم ٨٦) من طريق المصنف، بـه. وعـزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٧ – ط دار المعرفة) إلى ابن أبي الدنيا، وزاد ابن رجب في «أهوال القبور» (ص ٧٠) والزبيدي في «الإتحاف» (١١/ ٢٦٠): «في كتاب «الموت»».

ووجدته في «جزء من عاش بعد الموت» للمصنف أيضاً (رقم ٥٨).

وأخرجه المصنف من طريق وكيع في «الزهد» (رقم ٥٦).

وأخرجه من طرق عن وكيع: ابن أبي شيبة في «المسند» (ق٢٧/ب - «المطالب العالية» المسندة) و «المصنف» (٦/ ٢٣٥) مختصراً، وأحمد في «الزهد» (ص ٢٣ - ط دار الكتب العلمية أو ص ١٦-١٧ - ط أخرى)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم ١١٥٤) وتمام في «الفوائد» (٢/ ٩٦ - ٩٧ رقم ٩٠٤ - ترتيبه)، وأبو يعلى في «مسنده» - كما في «مختصر الإتحاف» (١/ ق ١١٨/ أ) - والبزار في «مسنده» (١/ ١٠٨ رقم ١٣٠٠ - زوائده)، والنقاش في «فنون العجائب» (رقم ١١٠ /١ بتحقيقي)، وابن أبي داود في «البعث» (رقم ٥)، والخطيب في «الجامع» (٢/ ١١٦ - رقم ١٣٤٩). وزاد ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبزار مع وكيع «عبدالله بن نمير».

قال البوصيري: «رجاله ثقات»، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ١٣٣): «حديث غريب»، وقال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص ٦٨): «هذا إسناد جيد، والربيع هذا كوفي ثقة قاله ابن معين في «تاريخه» (٢٢١٦ -رواية الدوري) لكن قوله: «ثم أنشأ يحدّث....» إلى آخر القصة إنما هي حكاية عبدالرحمن بن سابط، كذا روى ابن عيينة عن الربيع عن عبدالرحمن بن سابط من قوله، وخرّج البزار في «مسنده» أول الحديث، ولم يذكر فيه قصة الرّفقة، وهي مدرجة في الحديث».

سعد الجعفي، عن عبدالرحمن بن سابط، عن جابر بن عبدالله، قال: قال النبي

«خرجت رفقة يسيرون في الأرض، فمرُّوا بمقبرة، فقال بعضهم لبعض: لو صلينا ركعتين، ثم دعونا الله تعالى لعله يخرج لنا بعض أهل القبور، فيخبرنا عن الموت، فصلُّوا ركعتين، ثم دعوا، فإذا هم برجل خلاسي، قد خرج من قبر ينفض رأسه بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء! ما أردتم إلى هذا، لقد مت منذ مئة سنة، فما سكنت عني حرارة الموت إلى ساعتي هذه، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت».

والحروم من حرم وصيته.

١٦٦ - أخبرنا أبو سعيد، نا النضر الحارثي، عن إسماعيل بن أبي خالد،

= قلت: وأخرج ابن منيع في «مسنده» (ق٢٧/ب - «المطالب») قسال: ثنا مروان بن معاوية عن الربيع عن ابن سابط قال: وحدّثنا جابر في ذلك المجلس أنّ قوماً من بني إسرائيل،.... (وذكر القصة)، وإسناده صحيح، وعرزاه في «إتحاف السادة المتقين» (٢٦٠/١٠) للضياء.

وأول الحديث «حدّثوا عن بني إسرائيل» ثابت عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبدالله ابن عمرو -رضي الله عنهم- وخرّجته في تعليقي على «أوهام الحاكم» (ص ١٣٦).

١٦٥ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «الموت»؛ كما في «فتح البـــاري» (٣/ ٢٥٤)، فقــال: وقد روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد.

قلت: حديث أنس له طرق عديـدة فيهـا مقـال، أخرجـه أبـو نعيـم في «ذكـر أخبـار أصبهان» (١/ ١٤٩،١٤٩٠).

وأما حديث عبيد بن خالد السلمي، فأخرجه أبــو داود (٣١١٠) وأحمــد (٣/ ٤٢٤ و ١/ ٢١٩) واجمــد (٣/ ٤٢٤ و ٢/ ٢١٩).

وفي الباب عن عائشة وابن مسعودٍ أيضاً، وقد خرّجت الحديث بتفصيـل في تعليقـي على «التذكرة» للقرطبي، يسر اللّه نشره بخير وعافية.

١٦٦ – أخرجه الدينوري في «الجمالسة» (رقم ٢٤٢ – بتحقيقي)، قال: حدثنا ابـن =

عن الشعبي، قال:

ما أفظع الموت، وأبعد السبا، وأشد منهما فقيرٌ ذو خلـةٍ يتملَّـق صاحبـه، ثم لا يُعطى شيئاً.

١٦٧ – عن محمد بن كعب القرظى، قال:

بلغني أنَّ آخر من يموت من الخلق ملك الموت، يقال له: يا ملك الموت! مت موتاً لا تحيى بعده أبداً، قال: فيصرخ عند ذلك صرحة لو سمعها أهل السماوات وأهل الأرض لماتوا فزعاً، ثم يموت، قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: ﴿لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

١٦٨ - عن زياد النميري، قال:

قرأت في بعض الكتب: أنَّ الموت أشدُّ على ملك الموت منه على جميع الخلق.

١٦٩ - عن أبي حسين البرجمي، عن النبي ﷺ قال:

= أبي الدنيا، به.

وأخرجه أيضاً برقم (٥٠٥)، قال: أخبرنا محمد بن موسى البصري، نـا أبـو سـعيد المؤدب، نا النضر بن سعيد الحارثي، به.

١٦٧ - ذكره العزّ بن عبدالسلام في كتاب «ذكر الموت» (٣٤ ب-٣٥ أ)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ٤٢ - ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحــوال البرزخ» (رقم ١٩٣)، وعزوه إلى ابن أبي الدنيا، عن محمد بن كعب القرظي، بنحوه.

١٦٨ - ذكره العزّ بن عبدالسلام في «كتـاب المـوت» (٣٥ أ)، والسيوطي في «شـرح الصدور» (ص ٤٢ - ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحـوال الـبرزخ» (رقم ١٩٤)، وعزوه إلى ابن أبي الدنيا.

١٦٩ – ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٤١ – ط دار المعرفة)، والزبيدي في «الإتحاف» (٢٦١ /١٠)، وعزياه إلى ابن أبي الدنيا، وزاد ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٦٥): في «ذكر الموت».

وفي الباب عن واثلة رفعه، عند أبي نعيم في «الحلية» (٥/ ١٨٦)، بإسنادٍ ضعيف، =

"احضروا موتاكم، ولقنوهم: لا إلىه إلا الله، وبشروهم بالجنّة، فإنّ الحليم من الرجال والنساء يتحيّر عند ذلك المصرع، وإنّ الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع، والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشدُ من ألف ضربة بالسيف، والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبدٍ من الدنيا، حتى يتألّم كلُّ عرقٍ منه على حياله».

۱۷۰ حدثني محمد بن الحسين ثنا داود بن مهران ثنا حفص بن سليمان
 المقرئ عن أبي رجاء الشامي عن شدًاد بن أوس قال:

الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهـ و أشـدُّ مـن نشـرٍ

= وهو منقطع أيضاً، وعن عطاء بن يسار مرسلاً، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ٢٥٦ – «بغية الباحث»)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٠١).

وذكر ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٦٥) أن إسناده جيّد!! وليس كذلك؛ فإن فيه الحسن بن قتيبة وهو متروك، وانظر «تنزيه الشريعة» (٤١٦/٢).

وذكر حديث أبي نعيم هذا ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقـم ١٨١)، ثم قال (في رقم ١٨٢): وأخرج ابن أبي الدنيا نحوه عن أبي جعفر الـبرجمي رفعـه – يعنى حديثنا هذا–.

وأخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٥٢) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٢٠)- عن أنس رفعه: «لمعالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف»، وهو موضوع كما بينته في تعليقي على «التذكرة». وانظر «زوائد تاريخ بغداد» (٣/ ٢٤-٢٩)، وما سيأتي برقم (١٨٧، ١٩٧).

•١٧٠ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٠٠ - ط دار المعرفة)، وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢٦١ / ٢٦١ - «إتحاف»)، وقال الزبيدي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٧٩)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن شداد بن أوس، به.

ثم وجدته في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٢/ ٤١٦) من طريق المصنف، والإسناد منه. بالمناشير، وقرض بالمقاريض، وغَلْي في القدور، ولو أنَّ الميت نُشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت؛ ما انتفعوا بعيش، ولا لذُّوا بنوم.

١٧١ - وعن أبي إسحاق، قال:

قيل لموسى عليه السلام: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: وجدته كسفُّودٍ أُدخل في جزَّة صوف فامتُلخ، قال: يا موسى! هوَّنَّا عليك.

۱۷۲ - حدّثني محمد بن الحسين، نا يعقوب بن عيسى المديني، نا أبو زهرة مولى بني أميّة قال: سمعت صفوان بن سليم، يقول:

في الموت راحة للمؤمن من شــدائد الدنيا، وإن كــان المـوت ذا غُصـصٍ وكُرب، وذرفت عيناه.

### ١٧٣ - عن أنس، عن النبي على أنه قال:

إسحاق...، (وذكراه).

١٧١ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٩ - ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٦٨)، قالوا: وأخرج ابن أبي الدنيا، عن أبي

وذكره الزبيدي في «الإتحاف» (٢٦٣/١٠)، قال: روى ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت»، عن أبي إسحاق ... (وذكره)، وذكره أيضاً العزّبن عبدالسلام في «كتاب ذكر الموت» (٣٤ أ-٣٤ ب).

وأورده عـن موسى عليه السلام المحاسبي في «الرعايـة» (ص ١٤١)، وعبدالحــق الإشبيلي في «العاقبة» (ص ٥٦).

وأسنده أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٤١ رقم ٤٧٤) عن الحسن قال: قيل لموسى... (وذكر نحوه). وإسناده ضعيف.

١٧٢- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ١٣٣) من طريق ابن أبي الدنيا،

وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٢٥- ط دار المعرفة) إلى ابسن أبسي الدنيا. وذكره المزّي في «تهذيب الكمال» (٩/ ١١٢)، والذهبي في «السير» (٥/ ٣٦٦).

١٧٣ - ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٣٨٠ - «إتحاف»)، وعـزاه العراقـي لابـن =

«الموت القيامة، من مات فقد قامت قيامته».

١٧٤ - أخبرنا أحمد بن عبدة الطبّسي، نا حَمَّاد بن زيد، عن ابن جُريب، عن عبدالله بن أبي مُليكة، عن عُبيد بن عُمير، قال:

بينما إبراهيم خليل الرحمن يوماً في داره، إذ دخل عليه رجل حسن الشارة، فقال: يا عبدالله! من أدخلك داري؟ قال: أدخلنيها ربّها، قال: فربّها أحق بها، فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، قال: لقد نُعِتَ لي منك أشياء ما أراها فيك، قال: أدبر، فأدبر فإذا عيون مقبلة، وإذا عيون مُدبرة، وإذا كل شعرة منه كأنها إنسان قائم، قال: فتعوذني الله من ذلك، قال: عُدْ إلى الصورة الأولى، قال: يا ملك الموت! لقد دخلت عليّ قبلُ في صورة حسنة، شم رأيتك تحوّلت في هذه الصورة الخبيثة التي رأيت آنفاً، وإن الله قد اتخذ من أهل الأرض خليلاً، قال: يا ملك الموت! فحمد الله قد اتخذ من أهل الأرض خليلاً، قال: يا ملك الموت! فحمد الله، وأثنى عليه.

قال: فلمَّا أراد اللَّه تبارك وتعالى قبضه، قال: يا ملك الموت! اقبض رُوح

<sup>=</sup>أبي الدنيا في «كتاب الموت» بإسناد ضعيف. وقال: ورواه الديلمــي وابـن لال في «مكــارم الأخلاق» بلفظ: «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته».

وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٧٥) للعسكري في «الأمثال». وانظره في «السلسلة الضعيفة» (١١٦٦).

۱۷۱ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥٣/٦)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع اللفتواني، أنا أبو عمرو بن منده، أنا أبو الحسن بن أحمد، أنا أبو بكر بن أبى الدنيا، به.

وذكره السيوطي في «أخبار الملائكة» (٣٣)، و«شرح الصدور» (١٨) مختصراً، وعـزاه إلى «ذكر الموت» لابن أبي الدنيا.

وذكره أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٢٦)، وقـــال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد بن عمرو... (وذكره).

خليلي، وائته من باب لا تروعه منه، قال: يا ربِّ! ما أتيته من باب إلاَّ رُعته، فكرِّه إليه الحياة.

قال: فبينما إبراهيم يوماً في ظل داره، إذ أقبل شيخ يتوكاً على عصاحتى جلس إليه، فدعا بطعام، وكان يقري الضيف، وكان كلما أكل لقمة خرجت من أسفل منه، قال إبراهيم: كم أتى لك؟ قال: أحد وستون ومئة سنة، وكان إبراهيم يومئذ ابن مئة وستين سنة، قال: ما بقي أن ألقى هذا إلا أن أدخل في سنتي هذه، فكره الحياة، فأوحى الله إلى ملك الموت أن اقبض روح خليلي على أيسر ذلك، فأتاه برائحة من مسك الجنّة، فاستنشاه إيّاها حتى خرجت رُوحه، فلما لقي الله عزّ وجلّ، قال: يا إبراهيم! كيف وجدت الموت؟ قال: يا ربّ! وجدت كأنها تنزع بالسلا، قال: فإنّا قد يسرنا عليك.

۱۷۵ - أخبرنا أزهر بن مروان الرقاشي، نا جعفر بن سليمان، نـا أبـو عمران الجُوني، عن عبد الله بن رباح، عن كعب، قال:

كان إبراهيم عليه السلام يقري الضيف، ويرحم المساكين وابن السبيل، قال: فأبطأت عليه الأضياف حتى استراب ذلك، فخرج إبراهيم إلى الطريق، فطلب ضيفاً، فمرَّ به ملك الموت في صورة رجل، فسلم على إبراهيم، فردً إبراهيم عليه السلام، ثم سأله إبراهيم: من أنت؟ قال: ابن السبيل، قال: إنّما قعدت ها هنا لمثلك، انطلق، فانطلق به إلى منزله، فرآه إسحاق فعرفه، فبكى إسحاق، فلمًا رأت سارة إسحاق يبكي بكت لبكائه، قال: ثم صعد ملك الموت، فلمًا أفاقوا غضب إبراهيم، وقال: بكيتم في وجه ضيفي حتى ذهب،

١٧٥ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٦/ ٢٥٣ - ٢٥٥) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا. وعزاه السيوطي في «الحبائك» (ص ٣٣) إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

وله طرقٌ عن كعب، أخرجها أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩١١ – ٩١٣ رقــم ٤٤٧). وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٩٧ و ٥/ ٣٧٥ و ٦/ ٢٧–٢٨).

قال إسحاق: لا تلمني يا أبة، فإني رأيت ملك الموت معك، ولا أرى أجلك يا أبة إلاَّ قد حضر، فارعه في أهلك، قال: فأمره بالوصية، وكان لإبراهيم بيت يتعبَّد فيه لا يدخله غيره، فإذا خرج أغلقه، قال: فجاء إبراهيم ففتح بيته الـذي يتعبُّد فيه، فإذا هو برجل قاعد، فقال له: من أنت؟ من أدخلك؟ قال: بإذن ربِّ البيت دخلت، قال: ربُّ البيت أحق به، قال: ثم تنحَّى إبراهيم إلى ناحية البيت، فصلَّى كما كان يصنع، وصعد ملك الموت، وقيل له: ما رأيت؟ قال: يا ربِّ! جئتك من عند عبد ليس لك في الأرض بعده خير، قال: ما رأيت؟ قال: ما ترك خلقاً من خلقك إلاًّ وقد دعا له في دينه أو في معيشته، ثم مكث إبراهيم ما شاء الله، ثم فتح باب بيته الذي يتعبد فيه، فإذا هو برجل قاعد، فقال إبراهيم: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، قال إبراهيم: إن كنت صادقاً، فأرنى منك آية أعرف أنك ملك الموت، قال له ملك الموت: أعرض بوجهك يا إبراهيم، فأعرض إبراهيم بوجهه، ثم قال: أقبل فانظر، فأقبل إبراهيم بوجهه فأراه الصورة التي يقبض فيها أرواح المؤمنين، قال: فرأى من النور والبهاء شيئاً لا يعلمه إلا الله، ثم قال: أعرض بوجهك، فأعرض، ثم قال: أقبل وانظر، فأراه الصورة التي يقبض فيها الكفّار والفجار، قال: فرعب إبراهيم عليه السلام رعباً حتى أرعدت فرائصه، وألصق بطنه بالأرض، وكادت نفسه تخرج، قال: فقال إبراهيم: أعرف، فانظر الذي أمرت فامض له، قال: فصعد ملك الموت، فقيل له: تلطف -يعني في قبض روح إبراهيم-، فأتاه وهو في عنــبٍ لــه في صورة شيخ كبير لم بيقَ منه شيء، فنظر إبراهيــم فــرآه فرحمــه، فـأخذ مكتــلاً فقطف فيه من عنب، ثم جاء به فوضعه بين يديه، فقال: كُلُّ فجعل ملك الموت يريه أنّه يأكل، وجعل يمضغه ويمجُّه على لحيته وعلى صدره، قال: فعجب إبراهيم، وقال: ما أبقتِ السِّنُّ منك شيئاً، فكم أتى لك؟ قال: فحسب، قال: أتى لي كذا وكذا، مثل إبراهيم، فقال إبراهيم: قد بلغت أنا هذا، فإنَّما أنتظر أن أكون مثل هذا، اللَّهم اقبضني إليك، قال: فطابت نفس إبراهيم عن نفسه، وقبضَ ملك الموت رُوحه في تلك الحال. ۱۷٦ - نا خالد بن خداش، نا حَمَّاد بن زید، نا جعفر الضُبعي، عن عبدالله بن أبى مُليكة، قال:

۱۷٦ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/ ٢٥٧ - ط دار الفكر)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع اللفتواني، أنا أبو عمرو بن منده، أنا الحسن بن محمد بن أحمد، أنا أحمد ابن محمد اللنباني، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (١/ ٩٧) -ومن طريقه ابسن الجموزي في «الحدائق» (٣/ ٤٣٦)-: أخبرنا الصلت بن مسعود عن خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، مه.

وأخرجه الدينوري في «الجالسة» (رقم ٣٩) -ومن طريقه ابـن عســاكر (٦/ ٢٥٧)-عن حفص بن دينار، عن عبداللّه بن أبي مليكة، به.

وعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٤٦٣/٤) لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

قال ابن عساكر: «وقد روي مرفوعاً من وجهِ ضعيف».

قلت: أخرج المرفوع ابن عدي في «الكمامل» (٢/ ٥٧٥)، ومن طريقه ابن عساكر (٦/ ٢٥٧- ٢٥٨)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢١٤)؛ من طريق جعفر بن نصر العنبري، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه.

قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل»، ووافقه الذهبي في «الميزان» (١/ ٤١٩- ٤١)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٦٢).

والخبر في: «الرعاية» (ص ١٤١) للمحاسبي، و«الإحياء» (٤٦٣/٤)، و«ربيع الأبرار» (٤/ ١٨٦)، و«العاقبة» (١١٤)، و«شرح الصدور» (٣١)، و«إتحاف السادة المتقين» (١/ ١٦٢) –وعزياه للمروزي-، و«التذكرة» (١/ ٧٠ – ط الصحابة) للقرطبي، و«منازل الأرواح» (ص ٣٦-٣٧) للكافيجي، و«تحرير الرسوخ» (رقم ١٦٩) –وعزاه للمروزي في «الجنائز»-.

وقال ابن كثير في «البداية والنهايــة» (١/ ٢٠١): «وقــد روى ابـن عســاكر عــن غــير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها».

وانظر: «تاريخ ابن جرير» (١/ ٣١٢)، و«مروج الذهب» (١/ ٤٣).

لما قدم إبراهيم عليه السلام على ربّه جلّ وعزّ قال له: يا إبراهيم! كيف وجدت الموت؟ قال: كيف وقد موّنا عليك الموت يا إبراهيم؟!

۱۷۷ - حدثني إبراهيم بن عبدالملك، عن عبدالله بن الجرَّاح الخراساني، عن حصين، قال:

بلغني أنَّ ملك المـوت إذا غمـز وريـد الإنسـان حينتـذ يشـخص بصـره، ويذهل عن الناس.

١٧٨ - حدَّثنا محمد بن قدامة الجوهري، ثنا سفيان، قال: قال أيوب:

ما نُعِيَ إِليَّ أحدٌ من إخواني إلاَّ خيل إليَّ أنَّ عضواً من أعضائي سقط.

۱۷۹ - حدّثنا حجاج بن يوسف الشاعر حدّثنا معلى بن أسد حدّثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن الحسن الصنعاني قال: بلغنا أنّ عيسى ابن مريم قال:

يا معشر الحواريين! ادعوا الله تعالى أن يهوِّن عليَّ هـذه السكرة، يعني الموت، فقد خفت الموت مخافةً أوقفني خوفي من الموت على الموت.

١٧٧ - ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٨٣)، وقال قبله: في «الدرة الفــاخرة» في حال المحتضر وتزور عيناه، قال السيوطي: قال ابن أبي الدنيا، به.

وذكره السيوطي أيضاً في «شرح الصدور» (ص ٩٤- ط دار المعرفة)، قــال: وأخــرج ابن أبي الدنيا، عن حصين ... (وذكره).

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ» (٣٢٧) عن سفيان، وعزاه لابن أبي الدنيا.

١٧٨ - أخرجه البيهقي في «الزهد» (رقم ٦٤٨)، قال: وذكــره بإسـناده إلى ابــن أبــي الدنيا.

۱۷۹ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٦٩/٤٧) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا وذكره. وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢٥٩/١٠ «إتحاف»)، وقال الزبيدي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

1/۱۷۹ – وحدّثنا هارون بن عبدالله، حدّثنا سيار، حدّثنا جعفر عن رجل قد سمّاه قال: قال عيسى: يا معشر الحواريين، ادعوا الله أن يخفف عني سكرات الموت، فلقد خفتُ الموتَ خوفاً وقفني مخافة الموت على الموت.

۱۸۰ – حدّثني محمد بن الحسين، حدّثني عمر بن السكن، حدّثني أبو عمر الضرير قال: بلغني أن عيسى ابن مريم كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دماً.

۱۸۱ - عن محمد بن الحسين: حدثنا موسى بن داود: حدثنا عبد الرحمين بن زيد بن أسلم، عن أبيه:

إذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغها بعمله، شدد عليه الموت؛ ليبلغ بسكرات الموت وشدائده درجته من الجنّة، وإنّ الكافر إذا كان قد عمل معروفاً في الدنيا، يُهوّن عليه الموت؛ ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا، ثم يصير إلى النّار.

١٨٢ - عن وهب بن منبّه:

الموت أشدُّ من ضربٍ بالسيف، ونشرٍ بالمناشير، وغَلْيٍ في القدور، ولو أنَّ

١٧٩/ أ- أخرجه ابن عساكر في «تاريخـه» (٤٦/ ٤٦٩) بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنيــا وذكره. وانظر الخبر السابق.

۱۸۰ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۹/٤٧) بإسناده إلى ابن أبي الدنيما وذكره. وذكره الغزالي في «الإحياء» (۱۸/ ۲۳۱ «إتحاف»)، وقال الزبيدي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

وهو في «التذكرة» للقرطبي (١/ ٨٦)، و«العاقبة» لعبدالحق الإشبيلي (٥٥).

١٨٢ – ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠ / ٢٦١)، قال: وَرَوَاه أيضــاً -أي: ابــن أبــي الدنيا في «الموت» – عن وهب بن منبه بلفظ: (وذكره).

وعزاه لابن أبي الدنيا ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٨٠)، قال: وأخرج وهب بن منبه...، وذكره.

ألم عرق من عروق الميّت قُسم على أهل الأرض لأوسعهم ألَماً، ثـم هـو أوّل شدَّةٍ يلقُاها الكافر، وآخر شدَّةٍ يلقاها المؤمن.

١٨٣ - قال الحسن:

ما رأيت عاقلاً قطُّ إلاَّ أصبته حذراً من الموت، وعليه حزيناً.

١٨٤ – عن الحسن قال: أشدُّ ما يكون من الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي، فعند ذلك يضطرب ويعلو نفسه.

١٨٥ - ثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا الحارث بن خليفة، حدثنا دويــد أبو سليمان، عن إبراهيم أبي عبدالله الشامي، عن كعب:

من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وغمومها.

١٨٦ - حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حَمَّاد بن زيـد، عـن ابـن جُريـج،

١٨٣ - ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٣٢ «إتحاف»)، وقال الزبيدي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

١٨٤ – ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٤٢ – ط دار المعرفة)، وابن طولون في «الإتحاف» (١٠/ ٢٧١)، في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٩١)، والزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٧١)، وعزوه إلى ابن أبى الدنيا.

١٨٥ – أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٤٤) بسنده إلى ابن أبي الدنيا. وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٣١)، وقال: رواه ابن أبي الدنيا، عن ... (وذكره).

١٨٦ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٤٤)، فقال: حدثنا أبو بكر، محمد بن أحمد المؤذن، حدثنا أبو الحسن بن أبان، حدثنا أبو بكر بن سفيان، به.

وذكره عن أبي نعيم الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٦٣)، وقال عقبه: «وأبو بكر بـن سفيان هذا هو ابن أبي الدنيا، وهكذا رواه في «كتاب الموت»، عن خالد بن خداش.

وقد ساقه السيوطي في «أمالي الدرة الفاخرة» من طريق ابسن أبسي الدنيا، ثـم أعقبِه بقوله: «ورواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق خالد بن خداش» فأوهم أنه من طريق أخرى، وليس كذلك، بل هو من طريق ابن أبي الدنيا».

عن ابن أبي مُليكة، أنَّ عمر قال لكعب: أخبرني عن الموت، قال:

يا أمير المؤمنين! هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جـوف ابـن آدم، وليـس منه عرق ولا مفصل إلاً فيه شوك، ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينزعها، فأرسل عمر دموعه.

١٨٧ - وكان عليٌّ رضي اللَّه عنه يحضُّ على القتال ويقول:

إنْ لم تُقْتَلُوا تموتوا، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهونُ من موت على فراش.

١٨٨ - عن أنس، قال:

لم يلقَ ابن آدم شيئاً قطُّ منذ خلقه اللَّه أشدُّ من الموت.

١٨٩ - عن محمد بن الحسين، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي، حدثنا

= قلت: وكذا ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٤٠ ط دار المعرفة) وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبي نعيم في «الحلية».

١٨٧ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٨ - ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٦٦)، قالا: وأخرج ابن أبي الدنيا، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

وعـزاه ابــن عــراق في «تنزيــه الشــريعة» (٢/ ٣٦٥)، والزبيــدي في «الإتحــاف» (١٠/ ٢٦١) إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت».

١٨٨ – ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٤١ – ط دار المعرفة)، وابن طولـون في «المرخف في أحوال البرزخ» (رقم ١٨٧)، والزبيـدي في «الإتحـاف» (١٠/ ٢٧١)، قالوا: وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس... (وذكروه).

١٨٩- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٤١- ط دار المعرفة)، وابن طولـون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٨٣)، قالا: وأخرج ابن أبي الدنيا، عن طعمة ابن غيلان الجعفي ... (وذكراه).

وذكره الغزالي في «الإحياء» (٢٦٠/١٠ «إتحاف»)، وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» من حديث طعمة بن غيلان الجعفى، وهو معضل سقط منه الصحابي = طعمة بن غيلان الجعفي، قال: كان النبي ﷺ يقول:

«اللّهم إنّك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللّهم فأعنّى على الموت، وهوّنه على ".

• ١٩٠ عن أبي ميسرة عن النبي ﷺ أنَّه قال: «لو أنَّ ألم شعرة من شعر الميت وضع على أهل السماوات والأرض لماتوا بإذن اللّه تعالى؛ لأنَّ في كل شعرة الموت، ولا يقع الموت بشيء إلاًّ مات، وإنَّ في يوم القيامة لساعة تُضاعَفُ على الموت سبعين ألف ضعف».

١٩١- عن موسى بن عبيدة عن أبي الأزهر عن سلمان أنّ رسول اللّه

#### = والتابعي.

قال الزبيدي: «قلت: رواه عن ... (وذكر الإسناد أعلاه)، ثم قال: قال السيوطي في «أمالي الدرة الفاخرة»: «طعمة من طبقة أتباع التابعين، روى عن الشعبي وغيره، وعنه السفيانان، وذكره ابن حبان في «الثقات» » ا. هـ.

قلت: وانظر له «تهذیب التهذیب» (٥/ ١٣).

وعزاه في «كنز العمال» (٢/ ٢٠٤ رقم ٣٧٦٨) فقط إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

• ١٩٠ - ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٦٢ «إتحاف»)، وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» من رواية أبي ميسرة، رفعه. ثم قال: وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل، والحديث مرسل حسن الإسناد. ا. هـ.

وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٢- ط دار المعرفة) للمروزي في «الجنائز»، وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٦/ ٣٨٢): «لم أجد له إسناداً».

وأخرج نحوه الدينوري في «الجالسة» (رقم ١٤٨٤ – بتحقيقي) –ومـن طريقـه ابـن الجوزي في «المقلق» (رقم ١٠١) – نا ابن خبيق نا يوسف عن ياسين، قوله؛ وهذا أشبه.

۱۹۱- أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٦٩-٢٧٠ رقم ٦١٨٥)، حدثنا أحمد بن عمرو البزار، ثنا أبو حفص عمرو بن علي، ثنا مكي بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة، بنه، وذكره بلفظه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٢٧): «رواه الطبراني في الكبير»، والبزار=

١٩٢ - وعن الحسن، أنَّ رسول اللَّه ﷺ ذكر الموت وغصَّته وألمه، فقال:

<sup>=</sup>بنحوه، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف».

ولم يعزه في «كنز العمال» (١٥/ ٥٦٤-٥٦٥ رقم ٤٢١٩١) إلا للطبراني. وعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١٠/ ٢٦٠ -مع «الإتحاف») إلى ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت»، وقال: «بسند ضعيف»، وذكره مختصراً.

۱۹۲ – ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۱۰/ ۲٦٠ –مع الإتحاف) والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٨ – ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٦٣)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٦٥)، قالوا: وأخرجه ابن أبي الدنيا بسنل رجاله ثقات، عن الحسن ... (وذكره).

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٢٠) من طريق حُريث -وتحرف في مطبوع «اللآلئ» (٢٦/٢) إلى «حديث»!! فليصحح- بن السائب الأسدي، حدثنا الحسن، به، مرسلاً.

«هو قدر ثلاث مئة ضربة بالسيف».

۱۹۳ – عن عمَّار بن نصر، عن قتيبة، قال: سمعت شيخاً يقول: سمعت الضَّحَّاك بن حُمرة يقول: سُئل رسول اللَّه ﷺ عن الموت، فقال:

«أدنى جبذات الموت بمنزلة مئة ضربة بالسيف».

١٩٤ – عن شهر بن حوشب: وسئل ﷺ عن الموت وشدَّته، فقال:

«إنَّ أهون الموت بمنزلة حسكة في صوف، فهل تخرج الحسكة من الصوف إلاَّ ومعها صوف».

۱۹۳ – ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۱۰/ ۲۷۱)، ثم قال: قال السيوطي في «الجامع الكبير» (۱٥/ رقم في «الجامع الكبير» (۱٥/ رقم الأمالي»: هو حديث ضعيف معضل. وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (۱۵/ رقم ٢٢٠٨ – ترتيبه «الكنز»)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ ٣٦٥) إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٦٤)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن الضحاك بن جمرة -كذا!-...، (وذكره).

(تنبيه): جَبَذَات: حمع جبذة - بجيم فموحّدة - والجبذ: الجذب، وليس مقلوب، بل لغة صحيحة، كما نبه عليه ابن سراج، وتبعه صاحب «القاموس» وجزم به، موَهّماً للجوهري. انظر «فيض القدير» (١/ ٤٣٣).

و(حُمْرة) بضم الحاء وسكون الميم المخففة. انظر: «الإكمال» (٢/ ٥٠٠)، و«المؤتلف والمختلف» (٥٩٤–٥٩٥) للدارقطني.

١٩٤ - ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٦٠ «إتحاف»)، وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» من رواية شهر بن حوشب مرسلاً. وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٩ - ط دار المعرفة)، و «الجامع الكبير» (١٥/ ٥٦١ - ترتيبه «كنز العمال») إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٧٤)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن شهر بن حوشب، به.



# پاپ؛ ما يقول الإنسان في مرض الموت، وما يقرأ عنده، وتلقينه

١٩٥ - عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله عليه: ما من ميت يقرأ عند رأسه يس إلا هون الله عليه.

١٩٦ – حدّثني محمد بن الحسين، قال حدّثنا عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون، قال حدّثني أبي عن زيد بن أسلم، قال: قال عثمان بن عفان: قال رسول الله ﷺ:

«إذا احتضر الميت، فلقّنوه: لا إله إلاَّ اللّه؛ فإنّه ما من عبد يُختم لـ ه بها

١٩٥ – ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠ / ٢٧٨)، وعزاه لابن أبي الدنيا في «كتاب الموت»، والديلمي، وعزاه لهما أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٩٥).

قلت: أخرجه أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١/ ١٨٨)، وعنه الديلمي في «الفردوس» (٤/ ٣٢) من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء رفعه، ألا أن الديلمي قال: «عن أبي الدرداء وأبي ذرّ». وكذا في «المطالب العالية» (١/ ١٩٢)، و «التلخيص الحبير» (٢/ ١٠٤). بينما ذكره السيوطي في «الدرّ المنشور» (٣/ ٧٧) عن أبي الدرداء وحده، وعزاه إلى الديلمي وابن مردويه. وإسناده ضعيف جداً؛ فيه مروان بن سالم، وهو متروك.

۱۹۶ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ٥) –ومــن طريقــه ابـن البنــاء في «فضل التهليل» (رقم ٢٦) –. وذكره الصنعاني في «جمع الشتيت» (٧٥)، قال: وذكر ابن أبي الدنيا، عن زيد بن أسلم، به. وزيد لم يدرك عثمان؛ فهو منقطع.

عند موته إلاَّ كانت زاده إلى الجنَّة».

۱۹۷ – حدثني عليُّ بن الجَعْد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه:

احضروا موتاكم، وذكروهم؛ فإنهم يرون ما لا ترون، ولقّنوهم لا إله إلاًّ اللّه.

١٩٨ - حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد،

۱۹۷ – أخرجه المصنف في «المحتضرين» (رقم ٨)، وابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٢٨) وابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ٧٦)، قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا ابن صفوان، قال: حدثنا عبدالله بن محمد القرشي، به. ورجاله ثقات، إلا أن مكحولاً عن عمر منقطع.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧) بسند قوي إلى الحسن عن عمر، وهو منقطع أيضاً، وانظر «كنز العمال» (١٥/ ٧٠٢).

وذكره الغزالي في «الإحياء» (٤/ ٦٧٦)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (٧٥).

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٩٥)، وعزاه لابن أبي الدنيا «كتاب المحتضرين».

۱۹۸ – أخرجه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ٧٦)، قال: أخبرنا إسماعيل ابن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا ابن صفوان، قال: حدثنا عبدالله بن محمد القرشى، به.

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٠٤)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرين»، والطبراني، والبيهقي في «شعب الإيمان»، عن أبي هريرة...، ثم ذكره.

قلت: أخرجه المصنف في «المحتضرين» (رقم ٩) بإسناده -ومن طريقه ابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٢٩)-، وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١٠١٥، ٩٢٣٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ١٢٥) من طريقين آخرين، عن ابن أبي الزناد به. وعند البيهقي: عن موسى بن عقبة قال: أخبرني رجلٌ من ولد عبادة بن الصامت، كان ثقة، أنه سمع أبا =

عن موسى بن عقبة، عن رجل من آل عمارة، قال: أخبرني أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«حضر ملك الموت رجلاً يموت، فنظر في قلبه، فلم يجد فيه شيئاً، ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه، يقول: لا إله إلا الله، فغفر له بكلمة الإخلاص».

۱۹۹ حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عمر المقدمي، وهارون بن عبدالله، وغيرهم، قالوا: أنا سعيد بن عامر، عن حزم، قال محمد بن واسع، وهو في الموت:

يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إلـه إلاً هـو إلى النَّار، أو يعفو عني.

٠٠٠ حدثني محمد بن الحسين، نا زيد بن الحباب، نا صالح بن موسى

=هريرة. وهذا إسنادٌ حسنٌ، إن كان الجهول ثقةً. والصحيح في علم المصطلح أنّ قولَ الراوي عن مجهول: ثقةً، لا يوثّقه.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم ١٤٧٣) من طريق فضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أبسي هريرة. وفضيل بن يحيى في حفظه شيء، وخالف ابن أبي الزناد، وهو أوثق منه. وإسحاق ضعيف ولم يدرك أبا هريرة.

١٩٩- أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم ٥٠٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧١/٥٦)، بسنديهما إلى ابن أبي الدنيا.

ثم ظفرت به في «المحتضرين» للمصنف (رقم ١٨١).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٤٨) من طريق آخر عن سعيد بن عامر، به. وانظر «صفة الصفوة» (٣/ ١٩٤).

• ٢٠٠ أخرجه المصنف في «قصر الأمل» (رقم ١٥٠)، ومن طريقه البيهقمي في «الشعب» (٧/ ٣٨٣ رقم ٢٠٦٩)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، نا أبو عبدالله الصفار، نا أبو بكر بن أبى الدنيا، به.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢/ ٨٩) من طريق ابن أبي الدنيا. =

الطلحي، عن أبيه، قال:

اجتهد الأشعري قبل موته اجتهاداً شديداً، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك بعض الرفق، قال: إنَّ الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها، أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك، قال: فلم يزل على ذلك حتى مات.

- ۲۰۱ حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا يعلى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سيار بن سلامة، قال: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه، فقال:

إِنَّ أُحبُّه إِلى أُحبُّه إِلى اللَّه.

٢٠٢- حدثني محمد بن المثنى النخعي، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، أنَّ خصيفاً قال عند الموت:

ليجيء ملك الموت إذا شاء، اللهم إنَّك لتعلم أنِّي أحبُّك، وأحبُ رسولك.

٢٠٣- حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال:

۱۰۱- أخرجه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ۳۸-۳۹)، قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أخبرنا عمد بن هبة الله، قال: أخبرنا ابن بشران، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، به.

ثم ظفرت به في «الرضى عن الله بقضائه» (رقم ٣٩)، و«المحتضرين» (رقم ٣٠٨)، و«المرض والكفارات» (رقم ٢٠٦)، وجميعها للمصنف. وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣/ ٢١٢).

٢٠٢- أخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» (٧/ ٣٢٧٧)، قال: وقال إسماعيل بن أحمد: أخبرنا أبو بكر الطبري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا أبو علي بن صفوان، حدّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

٢٠٣- أخرجه المصنف في «المحتضرين» (رقم ١٦٢) -ومــا بـين المعقوفتـين منــه-،=

<sup>=</sup> وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه صالح بن موسى الطلحي متروك، وهو منقطع.

حدثني شيخ نهشليُّ [كوفي]، قال:

دخلنا على أبي بكر النَّهشليِّ وهو في السَّوْق، وهو يومئ، فقال له بعض بني السماك: على هذا الحال؟! قال: أُبادر طيَّ صحيفتي.

۲۰۶ - نا زکریا بن یحیی، نا عَمُّ أبي زحر بن حصن، عن جده حمید بن مُنْهب، قال: حدثني خزيم، قال:

لما حضر أبي -أوس بن حارثة- الوفاةُ جَمَعنا، فقال: يا بَنِيَّ! إنَّي قلت أبياتاً فاحفظوها عَنِي:

لما خيرُ أخلاق ونحن أَعِزَّةٌ نعفُ نَجاورُ أَكفاناً وننزلُ بالرُّبى فَجَنبُ الآفاتِ والإثم كُلَّه بذلك أوصانا أبونا وجدُّنا فنحن مَنَاجيبٌ لأكرمَ مُنْجب وما يتقي فينا المُجَاورُ خيفةً

ونسابى أنْ نُسندَمَّ وننْصب لا نَكُ عن خير المشاهد غُيَّبا ونحمي حمانا رغبة أن تُؤنَّبا وتحرمُنَا أنْ نُؤنَّبا وجد أبينا كان من قبل مُنْجبا وكلاً ومن زارَ الصَّفا والحصَّبا

٠٠٥- حدثنا الحسين بن عبد الرحن، قال:

أشرف أحمد بن يوسف وهو بالموت على بستان له على شاطئ دجلة، فجعل يتأمله ويتأمل دجلة، ثم تنفس، وقال متمثلاً:

ومن طريقه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ٥٦)، قال: أخبرنا إسماعيل ابن أحمد، قال: أخبرنا عمد بن هبة الله، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا أبو علي ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، به. وسيأتي نحوه بسند آخر، انظر رقم (٣٧٥).

٢٠٤ - أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٣٤٦٨ - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (١٣٨/٢)، كلاهما من طريق ابن أبي الدنيا، به.

٢٠٥ أخرجه المصنف في «المحتضريان» (رقم ٣٠٤)، ومن طريقه ابن العديم في «بغية الطلب» (٣١٨/٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢١٨/٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/١٠/١).

ما أطيب العيش لولا موت صاحبه ففيه ما شئت من عيب لعائبه قال: فما أنزلناه حتى مات.

۲۰۲ نا محمد بن الحسين، نا سجف بن منظور العَنزي، نا سرار العنزي، قال:

ما رأيتُ رجلاً أعبدَ من ثـابت البُنـاني، إنْ كـان ليصلـي حتَّـى يسـقط، ويصوم حتى ما يقدر أنْ يتكلم، ولقد بلغني أنَّ ابنـه ذهـب يُلَقِّنـه عنـد المـوت، فقال: دَعْني، فإنِّي في ورْدي.

۲۰۷ حدثنا محمد بن المثنى، قال: سمعت إبراهيم بن شأس، قال:
 سمعت إبراهيم بن أبى بكر بن عياش يقول:

شهدت أبي عند الموت فبكيت، فقال: يا بني! ما يبكيك، فما أتَى أبوك فاحشة قطاً!

٢٠٨ حدثني الحسن بن عبد العزيز، قال: حدثنا عاصم بن أبي بكر، قال: أخبرني ابن أبي حازم، أنَّ صفوان بن سليم لَمَّا احتضر، حضره أخوه، فجعل يتقلَّب، قالوا: كأن له حاجةً؟ فقال: نعم، فقالت ابنته: ماله من حاجة إلاَّ أنَّه يريد أن تقوموا عنه، فيقوم فيصلي، وما ذاك فيه، فقام القوم عنه، وقام إلى مسجده يصلي، فصاحت ابنته بهم، فدخلوا عليه فحملوه، فمات.

٢٠٦- أخرجه الدينوري في «الجالسة» (رقم ٢٥٥٦ - بتحقيقي)، قال: نا ابـن أبـي الدنيا، به.

٢٠٧ - أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (١٨٤)، قال: أخبرنا عبدالرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد، قال: أنبأنا أحمد، قال: أنبأنا أحمد، قال: أنبأنا ألم بكر القرشي، به.

۱۰۸- أخرجه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ٥٦)، قال: أخبرنا إسماعيل ابن أحمد، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، به.

وهو في «المحتضرين» للمصنف (٢٣٤).

9 • ٢ - حدثني أبو بكر الواسطي، قال: أخبرنا إسماعيل بن عمر، قال: دخلنا على حري بن عمر وهو في الموت، فجعل يكبر ويهلل، ويذكر الله عزَّ وجلً، وجعل الناس يدخلون عليه أرسالاً يسلمون عليه، فيرد عليهم ويخرجون، فلمَّا كثروا عليه، أقبل على ولده، فقال: يا بني! اعفني ردَّ السلام على هؤلاء، لا يشغلوني عن ربِّي عزَّ وجلَّ.

٠ ٢ ١٠ حدثني ابن زيد النميري، قال: حدثنا أبو يحيى الزهري، قال: قال عبدالله بن عبد العزيز العمري عند موته:

بنعمة ربِّي أُحدِّث: إنِّي لم أصبح أملك إلاَّ سبعة دراهم من لحاء شجر فتلته بيدي، وبنعمة ربِّي أُحدِّث: لو أنَّ الدنيا أصبحت تحت قدمي لا يمنعني من أخذها إلاَّ أنْ أُزيل قدمي عنها ما أزلتها.

٢١١ - حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا شاب من البجع، قال:

بينا أنا ببعض الغزوات سمعت شاباً يخاطب ورأس فرسي عند عجز فرسه، وهو يقول: يا نفس! في كل غزاة تقولين: فلانة، وفلان، أولادك،

<sup>9 - 7 -</sup> أخرجه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ٥٦)، قال: أخبرنا إسماعيل ابن أحمد، قال: أخبرنا فيه الله، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا أبو علي ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، به. وانظر «صفة الصفوة» (٢/ ٤٢٢).

٠٢١- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٨٣)، وابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ١٥٢-١٥٣)، بإسناديهما إلى ابن أبي الدنيا، به.

وهو عند المصنف في «ذم الدنيا» (رقم ٣٠٢)، و«الزهد» (٣١٨).

وانظر «صفة الصفوة» (٢/ ١٨٣).

۱۲۱- أخرجه سبط ابن الجوزي في «الجليس الصالح» (۱۰۱)، قال: وأخبرنا عبدالله ابن أحمد، قال: أخبرنا أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد الأبنوسي، قال: حدثنا أبو الحسين ابن أخي ميمي، قال: أخبرنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر ابن عبيد، به. وانظر رقم (۲۱٦).

ضياعك، مالك، فلانة طالق، عبيدي أحرار، أموالي في سبيل الله، لأعرضنك اليوم على الله عرضة، ثم حمل فقتل، فعددت به بضعاً وثمانين جراحة ما بين ضربة وطعنة.

٢١٢ - حدثني أحمد بن محمد بن عبدالله المكي، حدّثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا عمارة بن زاذان، أنَّ مالك بن دينار لما حضره الموت قال:

لولا أنّي أكره أنْ أصنع شيئاً ما لم يصنعه أحد كان قبلي، لأوصيت أهلي: إذا أنا متُ أنْ يقيدوني، وأن يجمعوا يدي إلى عنقي، فينطلقوا بي على تلك الحالة حتى أدفن، كما يصنع بالعبد الآبق.

٢١٣- قال أبو سفيان لأهله حين حضره الموت:

لا تبكوا عليَّ، فإنِّي ما أحدثت ذنباً منذ أسلمتُ.

٢١٢ – أخرجه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ١٤٧)، قال: أخبرنا أحمد بن أحمد الهاشمي، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا علي بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، به.

وأخرجه الخطيب في «المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» (رقم ٧١) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣٧/٥٦)، وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣٠٨/٣) - من طريق ابن أبي الدنيا- به.

وهو في «محاسبة النفس» للمصنف (ص ١٢٣)، ونحوه في «المحتضرين» للمصنف أيضاً (رقم ١٨٨). وفي إسناده شيخ المصنف، وهو إمام في القراءة، إلا أنه ضعيف في الحديث، انظر «لسان الميزان» (١/ ٢٨٣).

وعزاه الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٣٦) إلى ابن أبي الدنيا، وساق إسناده. وعزاه (٩/ ٢٥٣) بنحوه إلى أبي نعيم؛ وهو في «الحلية» (٢/ ٣٦١) من طريق جعفر بن سليمان عن مالك.

٣٠٥ / - ذكره الغزالي في «الإحياء» (٨/ ٣٠٥ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبه: رواه أبن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

٢١٤ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا داود بن المحبر، عن سعيد بن راشد، عن صالح بن حسان، أنَّ حذيفة لَمَّا نزل به الموت، قال:

هذه آخر ساعة من الدنيا، اللهم إنَّك تعلم أنِّي أحبُّك، فبارك لي في لقاءكِ، ثم مات.

٢١٥ - حدثني الحارث بن محمد التميمي، قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد القرشي، عن سعيد بن مسلم بن بانك، عن أبيه، أنَّ عثمان بن عفان قال متمثلاً -يوم دخل عليه فقتل-:

أرى الموت لا يُبقي عزيزاً ولم يدع لعاد ملاذاً في البلاد

٢١٦ - حدثني أبي، حدثنا عبد القدوس بن عبدالواحد الأنصاري، حدثنا الحكم بن عبدالسلام، أنَّ جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس: يا عبدالله ابن رواحة! وهو في جانب العسكر، ومعه ضلع جمل يَنهشه، ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاث، فرمى بالضلع، ثم قال: وأنت مع الدنيا! ثم تقدم فقاتل، فأصيب إصبعه فارتجز:

هــل أنــت إلا إصبع دَميـت وفي سبيل اللّـه مــا لقيــت

٢١٤ – أخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» (٥/ ٢١٧٤)، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي منصور، قال: أخبرنا علي بن أبي محمد، قال: أخبرنا أبو بكر اللفتواني، قال: أخبرنا أبحمرو بن منده، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن يوسف، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٢٩٧) من طريق ابن أبي الدنيا أيضاً، وإسناده ضعيف جدًا، داود بن الحبّر متروك.

٢١٥ - أخرجه أبن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ١٠١)، قال: أخبرنا إسماعيل أبن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا أبو على بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر القرشي، به.

٣١٦- أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ٤٨٩- ٤٩٠)، وسبطه ابن الجـوزي في «الجليس الصالح» (٩٩)، من طريق ابن أبي الدنيا، به.

يا نفس إلاَّ تُقْتلي تموتي هذا حِياضُ الموت قد صَليتِ وما تمَّنْ تو فقد لقيت إنْ تفعلي فِعْلهما هُديتِ وانْ تاخرتِ فقد شَيتِ

ثم قال: يا نفس! إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلاثاً، وإلى فلان وفلان؟ -غلمان له-، فهم أحرار، وإلى معجف حائط له؟ فهم ولله ولرسوله:

يا نفسسُ مالك تَكُرهين الجنّه طائع طائع أو لتُكُرَهِنَّ سه قد طال ما قد كنتِ مطمئنه هل أنت إلاَّ نُطْفة في شَنّه قد طال ما قد أجْلَب الناسُ وشَدُّوا الرنَّه

# پاپ: ما جاء في ملك الموت وأعوانه

۲۱۷ – حدّثنا يعقوب بن إسماعيل حدّثنا حماد بن زيد حدّثنا يحيى بن سعيد حدّثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة سمعت جابر بن زيد رضي الله عنه يقول:

إنَّ ملك الموت كان يتوفى الناس أين ما لقيهم بغير مرض، فكان الناس يسبُّونه، فاشتكى إلى الله ما يدعون عليه، فقيل له: ارجع يا ملك الموت، فوضع الأوجاع ونُسي ملك الموت، فلا يموت أحدٌ، إلا قيل: مات بكذا وكذا، ونُسي ملك الموت.

٢١٨ - ثنا موسى بن داود، عن أبي معشر، عن زيد بن أسلم رحمه الله

٢١٧ - ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٣)، و«شـرح الصـدور» (ص ٥٥ - ط دار المعرفة)، و«الحبائك» (ص ٣٨)، وعزاه لابن أبي الدنيا، والمروزي في «الجنائز»، وأبي الشيخ.

وذكر نحوه ابن طولون في «التحرير الموسخ في أحسوال البرزخ» (رقم ٢٤١)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الشعثاء... (وذكر نحوه).

قلت: أخرجه المصنف في «المرض والكفارات» (رقم ١٣٣).

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٨٩٧ رقم ٤٣٧) من طريق الخليل بن محمد ثنا روح بن عبادة حدّثنا عبدالمؤمن ابن أبي شراعة، به.

وعبدالمؤمن وثقه ابن معين، وقال يحيى بن سعيد: «لم يكن به بأس، إذا جاءك بشيء تعرفه». انظر «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٥)، و«ثقات ابن حبان» (٥/ ١٣٠ و٧/ ١٣٨).

٢١٨- أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩١٠-٩١١)، قـال: حدثنا أحمد بـن =

تعالى، قال:

يتصفح ملك الموت عليه السلام المنازل في كل يوم خمسَ مرات، ويطلع في وجه ابن آدم كل يوم اطلاعة، قال: فمنها الرعدة التي تصيب الناس -يعني القشعريرة والإنقباض-.

٢١٩ – حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني داود بن المحبر، حدثنا الحسن ابن دينار، قال: سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول:

"ما من يوم إلا وملك الموت عليه السلام يتصفح في كل بيت ثلاث مرات، فمن وجده منهم قد استوفى رزقه، وانقضى أجله قبض روحه، فإذا قبض روحه أقبل أهله برنَّة وبكاء، فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول: ما لي إليكم من ذنب، وإنِّي لمأمور، والله ما أكلت له رزقاً، ولا أفنيت له عمراً، ولا انتقصت له أجلاً، وإنَّ لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقِي منكم أحداً».

٢٢٠ عن الحكم بن أبان، قال:

=محمد، حدثنا عبدالله، به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٣) و «الحبائك» (٣٥)، و «شرح الصدور» (ص ٥٠- ط دار المعرفة)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. وفيه أبو معشر، نجيح بن عبدالرحمن، ضعيف.

٢١٩ - أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٠٥ - ٩٠٠)، قال: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن عبيد ... (وذكره).

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٢٤)، وعزاه لابن أبي الدنيا.

وذكره السيوطي في «الحبائك» (ص ٣١) و«شــرح الصــدور» (ص ٥١ – ط دار المعرفة). وإسناده واهٍ جدّاً؛ داود بن المحبر والحسن بن دينار متروكان.

وورد نحوه مرفوعاً! وهو في «الأربعين الودعانية»، الموضوعة؛ وفصلت ذلك في تعليقي على «التذكرة» للقرطي.

• ٢٢- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٩٤- ط دار المعرفة)، وابن =

سئل عكرمة: أيبصر الأعمى ملك الموت إذا جاء يقبض روحه؟ قال: نعم.

٢٢١ حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أبو محمد السناط، قال: سمعت الوليد بن مسلم، يقول: لَمَّا هدمت الكعبة أصابوا في طوبة -يعني: آجرة- مكتوب بالعبرانية:

احذروا سكرات الموت، واعملوا لِمَا بعده؛ فإنَّ الموت لا يُغلب، وساكن الأموات لا يرجع، وملك الموت مأمور لا يَعْصي.

۲۲۲ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني سعيد أبو عثمان البزار،
 قال: حدثني محمد بن عبدالله المهلبي، قال: حدثني أبو بكر بن عبدالله العتكي،
 قال: قال عدي بن زيد:

وصحيح أضحى يعود مريضاً والأطبّاء بعدهم لَحِقُوهُم أين أهل الديار من قوم نوح بينما هُمْ على الأسِرّةِ والأنم ثم لم ينقض الحديث ولكن

وهو أدنى للموت ممن يعودُ ضلَّ عنهم سَعُوطُهم واللَّدودُ شم عاد من بعدهم وثمودُ ماطِ أفْضَتْ إلى السَّراب الخدودُ بعد ذا الوعددُ كلَّه والوعيدُ

=طولون في «التحرير المرسخ» (رقم ٣٢٨)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

٣٢١ - أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٥٩ - بتحقيقي) -ومن طريقه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (١/ ٣٥٥ رقم ٢٠٥)- بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٢٢٢ أخرجه الشجري في «أماليه» (١/ ٢٩٣)، من طريق ابن أبي الدنيا، به.
 وسقط من مطبوع «الأمالي» اسم أبي بكر بن أبى الدنيا.

والأبيات في «ديوان عدي» (١٢٢) بتقديم وتأخير، وأثبتنا ما فيه، خلافاً لما في «الأمالي»، وبعضها في «النجوم الزاهرة» (١/ ٤٩)، و «الشريشي» (٣/ ٨٢)، و «الموشح» (٣٤٨)، و «العقد الفريد» (٣/ ١٨٨)، و «بهجة المجالس» (١/ ٣٨٨)، و «معجم الشعراء» (٢٥٨)، و «المجالسة» (١٢٧٥).

٢٢٣- قال يزيد الرقاشي:

بينما جبّارٌ من الجبابرة من بني إسرائيل جالس في منزله قد خلا ببعض أهله، إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته، فثار إليه فزعاً مغضباً، فقال له: من أنت؟ ومن أدخلك عليّ داري؟ فقال: أمّا الذي أدخلني الدار فربّها، وأمّا أنا فالذي لا يمنع من الحجّاب، ولا أستأذن على الملوك، ولا أخاف صولة المتسلطين، ولا يمتنع مني كلّ جبّار عنيد، ولا شيطان مريد، قال: فأسقط في يد الجبّار، وارتعد حتّى سقط منكبًا لوجهه، ثم رفع رأسه إليه مستخذياً متذللاً، فقال له: أنت إذاً ملك الموت، قال: أنا هو، فقال: فهل أنت ممهلي حتّى أحدث عهداً؟ قال: هيهات انقطعت مدّتك، وانقضت أنفاسك، ونفدت ساعاتك، فليس إلى تأخيرك سبيل، قال: فإلى أين تذهب بي؟ قال: إلى عملك الذي فليس إلى تأخيرك سبيل، قال: فإلى أين تذهب بي؟ قال: إلى عملك الذي حسنا، قال: فإلى بيتك الذي مهّدته، قال: فإنّى لم أقدّم عملاً صالحاً، ولم أمهّد بيتاً حسنا، قال: فإلى «لَظَى . نَزّاعَةً لِلشّوى» [المعارج: ١٥-١٦]، ثم قبض روحه، فسقط بين أهله، فمِنْ صارخ وبالةٍ.

قال يزيد الرقاشي: لو يعلمون سوء المنقلب كان العويل على ذلك أكثر. ٢٢٤ - ورُوي:

أنَّ رجلاً جمع مالاً فأوعى، ولم يدع صنفاً من المال إلاَّ اتَّخذه، وابتنى قصراً، وجعل عليه بابين وثيقين، وجمع عليه حرساً من غلمانه، ثم جمع أهله، وصنع لهم طعاماً، وقعد على سريره، ورفع إحدى رجليه على الأُخرى، وهم يأكلون، فلمَّا فرغوا، قال: يا نفس! أنعمي سنين قد جمعت لك ما يكفيك، فلم يفرغ من كلامه حتَّى أقبل إليه مُلكُ الموت، في هيئة رجل، عليه خُلقان من

٣٢٣- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٨٢-٢٨٣)، وقال الزبيدي عقبه: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت».

٢٢٤ – ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٨١ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبــه: «رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» ».

الثياب، في عنقه مخلاة يتشبّه بالمساكين، فقرع الباب بشدَّة عظيمة قرعاً أفزعه، وهو على فراشه، فوثب إليه الغلمة، وقالوا: ما شأنك؟ فقال: ادعوا لي مولاكم، قالوا: وإلى مثلك يخرج مولانا؟ قال: نعم، فأخبروه بذلك، فقال: ها فعلتم به وفعلتم؟! فقرع الباب قرعة أشدَّ من القرعة الأولى، فوثب إليه الحرس، فقال: أخبروه أني ملك الموت، فلمَّا سمعوه ألقيَ عليهم الرعب، ووقع على مولاهم الذُّلُ والتخشُعُ، فقال: قولوا له قولاً ليَّنا، وقولوا: هل تأخذ به أحداً؟ فدخل عليه، وقال: اصنع في مالك ما أنت صانع، فإنّي لست خارج منها حتَّى وضع بين يديه، فقال حين رآه: لعنك الله من مال، أنت شغلتني عن عبادة ربّي، ومنعتني أن أتخلّى لربّي، فأنطق الله المال، فقال: لِمَ سببتني، وقد كنت تدخل على السلطان بي، ويُردُ فانطق الله المال، فقال: لِمَ سببتني، وقد كنت تدخل على السلطان بي، ويُردُ المتقون عن بابه، وكنت تنكح المتنعمات، وتجلس مجالس الملوك بي، وتنفقني في سبيل الشرّ، فلا أمتنع منك، ولو أنفقتني في سبيل الخير نفعتك، خلقت وابنَ من من تراب، فمنطلق ببرً، ومنطلق بإثم، ثم قبض ملك الموت روحه، فسقط.

٢٢٥- عن أبي المثنى الحمصي، قال:

إنَّ الدنيا سهلها وجبالها بين فخذي ملك الموت، ومعمه ملائكة الرحمة

٥٣٥- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٥٣- ط دار المعرفة)، و«الحبائك» (ص ٣٦-)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٧٩)، وقال قبله: وروى ابن أبي المدنيا وأبو الشيخ، عن أبي المثنى الحمصي ... وذكره.

وذكره أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال الـبرزخ» (رقـم ٢٣٥)، قـال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي المثنى الحمصي... (وذكره).

قلت: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٣٤-٩٣٥ رقم ٤٧٠) من طريق عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن عمّار الدهني عن ابن المثنى، به. كذا فيه (ابن)، وفي سائر المصادر (أبو)، ولعله ضمضم الأملوكي، وثقه العجلي، وترجمته في «التهذيب» (٤/ ٣٣). ورجاله ثقات.

ونحوه في «المجالسة» (رقم ٤ ·٧-بتحقيقي).

وملائكة العذاب، فيقبض الأرواح فيعطي هؤلاء لهؤلاء، وهؤلاء لهؤلاء -يعني: ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب-، قيل: فإذا كانت ملحمة وكان السيف مثل البرق، قال: يدعوها فتأتيه الأنفس.

٢٢٦ عن أبي المتوكل الناجي، عن ابن عباس في قول تعالى:
 ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً ﴾ [النازعات: ٥]، قال:

ملائكة تكون مع ملك الموت، يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم، فمنهم من يعرج بالروح، ومنهم من يؤمِّن على الدعاء، ومنهم من يستغفر للميت، حتَّى يصلَّى عليه، ويدلَّى في حفرته.

٢٢٧ - عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقَ ﴾ [القيامة: ٢٧]، قال:

أعوان ملك الموت، يقول بعضهم لبعض: من يرقى بروحه، من أسفل قدمه إلى موضع خروج نفسه.

٢٢٨ - عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ ﴾

٣٢٦- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٥٠- ط دار المعرفة) وفي «الدر المنثور» (٨/ ٤٠٥)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» ... (وذكره).

وذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٧٢)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٢٠)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

۲۲۷ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٥٠ - ط دار المعرفة) وفي «الدر المنثور» (/۳۲۱)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ۲۷۲)، قالا: وأخرج ابن أبي الدنيا عن عكرمة، ... (وذكراه).

٢٢٨ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٧٣ - ط دار المعرفة)، و «الدر المنثور» (٨/ ٣٦١)، وقال قبله: وأخرج ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وابسن جريسر، وابسن المنثر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس رضي الله عنهما ... (وذكره).

وعزاه لابن أبي الدنيا أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٧٢).

قلت: أخرجه ابن جرير (٢٩/ ١٩٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٨٨) بسندٍ ضعيف=

#### [القيامة: ٢٧]، قيل:

تنزع نفسه حتى إذا كانت في تراقيه قيل: من يرقى بروحه؟ ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب.

﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ [القيامة: ٢٩]، قال: التفت عليه الدنيا والآخرة.

٣٢٩ - عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿وَالْتَفَتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ [القيامة: ٢٩]، قال:

الناس يجهِّزون بدنه، والملائكة تجهز روحه.

٢٣٠ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال:

أوَّل مَنْ يعلم بموت العبدِ الحافظ؛ لأنَّه يعرج بعمله، وينزل برزقه، فإذا لم يخرج له رزقٌ علم أنَّه ميِّتٌ.

٢٣١- أخبرنا إبراهيم بن عبدالملك عن يزيد بن أبي حكيم العدني،

= عن ابن عباس.

٩٢٦- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٧٤- ط دار المعرفة) و«بشرى الكثيب» (رقم ٤٦)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا.

قلت: أخرجه من طرق عن الضحاك: ابن جرير في «التفسير» (٢٩ / ١٩٦)، وذكره عن الضحاك: البغوي (٥/ ٤٩٣)، وابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٤٨١). وسيأتي (برقم ٤٧٤) عن الحسن نحوه، فانظره.

• ٢٣٠ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٦٠ - ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٥٩)، وعزياه إلى ابن أبي الدنيا.

وذكره أيضاً الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٨٢)، وقال قبله: وروى ابــن أبي الدنيا، والحاكم في «المستدرك»، عن عقبة بن عامر ... (وذكره).

٢٣١- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٣/٧) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وهو ليس في «الحتضرين». وذكره السيوطي في «الدر المنثور»، وعزاه لابن أبي الدنيا.

حدّثني الحكم بن أبان قال الفضل بن عيسى، قال:

إذا احتضر الرجل، قيل للملك الذي كان يكتب له: كف، قال: لا، وما يدريني لعله يقول: لا إله إلاَّ اللّه، فاكتبها له.

٢٣٢- عن ابن جريج رضي اللّه عنه، قال:

بلغنا أنَّه يقال لملك الموت: اقبض فلاناً في وقت كذا في يوم كذا.

٢٣٣ - عن معمر، قال:

بلغني أنَّ ملك الموت لا يعلم متى يحضر أجل الإنسان حتى يؤمر بقبضه.

٢٣٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سُئل عن نفسين اتفقا موتهما في طرفة عين، واحد في المشرق، وواحد في المغرب، كيف قدرة ملك الموت عليهما؟ قال:

ما قدرة ملك الموت على أهل المشارق والمغارب، والظلمات والهـواء، والبحور، إلاَّ كرجل بين يديه مائدة، يتناول من أيَّها شاء.

٢٣٥- حدثنا داود بن رشيد، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن أشعث بـن

٣٣٢ - ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٥)، وعزاه لابن أبي الدنيا.

٣٣٣- ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٨٠)، والسيوطي في «شـرح الصدور» (ص ٥٥- ط دار المعرفة)، وعزياه لأحمد في «الزهد»، وابن أبي الدنيا.

٢٣٤ – ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٠)، و«الحبائك» (٣٥)، وعزاه لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ في «العظمة».

قلت: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٨٩٣ برقم ٤٣٢)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٩/ ٣١٠) رقم ١٧٨٢) من طريق عبد ربه بن بارق الحنفي، حدثني خالي زميل بن سماك الحنفي أنه سمع أباه يحدّث، ولقي ابن عباس في المدينة بعد ما كفّ بصره، .... وذكره. وعبد ربه صدوق يخطئ، وزميل سكتوا عنه.

٢٣٥ - أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٩٠٨/٣ - ٩٠٩)، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عمر، حدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد ... (وذكره).

شعيب رضي الله عنه، قال:

سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت -واسمه عزرائيل، وله عينان في وجهه، وعين في قفاه-، فقال: يا ملك الموت! ما تصنع إذا كانت نفس بالمشرق، ونفس بالمغرب، ووضع الوباء بأرض، والتقى الزحفان كيف تصنع؟ قال: أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصابعي هاتين.

قال: ودحيت له الأرض، فتركت مثل الطست يتناول منها حيث شاء.

قال: وهو الذي بشَّره بأنَّه خليل اللَّه عزَّ وجلَّ.

٢٣٦ - حدّثنا داود بن عمرو الضبيّ حدّثنا معتمر عن أبيه عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى، قال:

ملك الموت جالسٌ والدنيا بين ركبتيه، واللوح الـذي فيـه آجـال بـني آدم بين يديه، وبين يديه ملائكةٌ قيامٌ، وهو يعرض اللوح لا يطرف، فإذا أتــى علـى أجل عبدٍ، قال: اقبضوا هذا.

٢٣٧ – حدّثني محمد بن الحسين ثنا حبان بن هلال ثنا سعيد حدّثني من سمع وهب بن منبّه يقول:

كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى أرض، فدعا بثياب ليلبسها،

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٥٢ - ط دار المعرفة)، و «الحبائك» (٣٤)، و «الحبائك» (٣٤)، و «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٢)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٣٠)، وعزياه لابن أبي الدنيا، وأبي الشيخ في «العظمة» دون قوله: ودحيت له ... إلى آخره. وحكام بن مسلم الكناني صدوق له غرائب، والخبر من الإسرائيليات، وهو مقطوع.

٢٣٦- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٥٣- ط دار المعرفة)، و«الدر المنثور» (٦/ ٢٠٢)، وعزاه لابن أبي الدنيا، وأبي الشيخ، وأبي نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٠٢- ٢٠٣)، والإسناد منه. وسيأتي تخريجه، رقم (٢٤٨)، وهو مكرر!

٢٣٧- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٣٨٠ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبه: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

فجيء بثياب، فلم تعجبه، فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرَّات، وكذلك طلب دابَّةً، فأتيَ بها، فلم تعجبه حتى أتيَ بدوابٍ فركب أحسنها، فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخةً، فملأه كبراً، ثم سار وسارت معـه الخيـول، وهو لا ينظر إلى الناس كبراً، فجاءه رجلٌ رثُّ الهيئة، فسلُّم، فلم يردُّ عليه السلام، فأخذ بلجام دابَّته، فقال: أرسل اللجامَ فقد تعاطيت أمراً عظيماً، فقال: إنَّ لِي إليك حاجةً، قال: اصبر حتى أنزل، قال: لا، الآن! فقهره على لجام دابَّته، فقال اذكرها، قال: هو سرٌّ، فأدنى له رأسه، فسارٌّهُ وقال: أنا ملك الموت، فتغير لون الملك، واضطرب لسانه، ثم قال: دعني حتى أرجع إلى أهلى، وأقضى حاجتي وأُودُعهم، قال: لا، واللَّه لا ترى أهلك وثقلــك أبــداً، فقبـض روحه، فخرَّ ميِّتاً كأنه خشبة، ثمَّ مضى فلقيَ عبداً مؤمناً في تلك الحـــال، فســلَّم عليه، فردَّ عليه السلام، فقال: إنَّ لي حاجةً أذكرها في أذنك، فقال: هات، فسارَّهُ وقال: أنا ملك الموت، فقال: أهلاً ومرحباً بمن طالت غيبته عليَّ، فواللَّــه ما كان في الأرض غائبٌ أحبّ إليُّ من أن ألقاه منك، فقال ملك المـوت: اقـض حاجتك التي خرجت لها، فقال: ما لي حاجة أكبر عنــدي، ولا أحــبُّ مــن لقــاءً اللَّه تعالى، قال: فاختر على أيِّ حال شئت أنْ أقبضَ روحك، فقال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم، إنِّي أُمرتُ بذلك، قَال: فدعني حتى أتوضأ وأصلِّي، واقبـضْ روحي وأنا ساجد، فقبضَ روحه وهو ساجد.

#### ٢٣٨ عن وهب بن منبِّه، قال:

قبض ملك الموت روح جبَّار من الجبابرة، ثم عرج إلى السماء، فقالت له الملائكة: يا ملك الموت! لمن كنت مُّن قبضت روحه من هذا الخلق أشدَّ رحمة؟ قال: أمرت بقبض امرأة في فلاة من الأرض، فأتيتها وقد ولدت مولوداً، فقبضت روحها، وبقي ولدها ليس معه أحد يغذوه، فرحمتها لغربتها، ورحمت ولدها لصغره ووحدته، قال: فقالت الملائكة: فإنَّ هذا الجبَّار الذي قبضت

٢٣٨ - ذكره العز بن عبدالسلام في كتاب «ذكر الموت» (٣٤ ب)، والزبيدي في «الإتحاف» (٢٨١ /١٠)، وقال عقبه: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت».

روحه هو ذاك المولود الذي رحمته، فقال ملك الموت: سبحان اللطيف لما شاء.

٢٣٩ - حدثنا عبد الكريم أبو يحيى، حدثنا عبيدالله بن محمد بن يزيد بن خنيس، حدثنا أبى، عن وهيب بن الورد، قال:

بلغنا أنّه ما من ميّت يموت حتى يتراءى ملكاه، اللذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنيا، فإن كان صحبهما بطاعة، قالا له: جزاك اللّه عنّا من جليس خيراً، فربَّ مجلس صدق قد أجلستناه، وعمل صالح قد أحضرتناه، وكلام حسن قد أسمعتناه، فجزاك اللّه عنّا من جليس خيراً، وإنْ كان صحبهما بغير ذلك ممّا ليس للّه برضا، قلبًا عليه الثناء، فقالا: لا جزاك اللّه عنّا من جليس خيراً، فربَّ مجلس سوء قد أجلستناه، وعمل غير صالح قد أحضرتناه، وكلام قبيح قد أسمعتناه، فلا جزاك الله عنّا من جليس خيراً، قال: فذاك شخوص بصر الميّت إليهما، ولا يرجع إلى الدنيا أبداً.

## • ٢٤- وقال بكر بن عبدالله المزني:

جمع رجل من بني إسرائيل مالاً، فلمَّا أشرف على الموت، قال لبنيه: أرُوني أصناف أموالي، فأتي بشيء كثير من الخيل والإبل والرقيق وغيره، فلمَّا نظر إليه بكى تحسُّراً عليه، ورآه ملك الموت وهو يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ فوالذي خوَّلك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك، قال: فالمهلة حتى أفرقه، قال: هيهات، انقطعت عنك المهلة، فه للَّ كان ذلك قبل

٣٣٩ - ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٦٥)، وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»، فقال: حدثنا عبدالكريم أبو يحيى ...، به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٥١-١٥٢)، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المؤذن، ثنا أحمد بن محمد ابن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، به.

وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٨٧ - ط دار المعرفة).

٠٤٠- «الإحياء» (١٠/ ٢٨٠-٢٨١ مع «الإتحاف»)، هذا نص الغزالي، وقال الزبيدي على إثره: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت».

حضور أجلك؟! فقبض روحه.

۲٤۱ - عن ابن عباس:

أنَّ إبراهيم عليه السلام كان رجلاً غيوراً، وكان له بيت يتعبَّد فيه، فإذا خرج أغلقه، فرجع ذات يوم، فإذا برجل في جوف البيت، فقال: من أدخلك داري؟ فقال: أدخلنيها ربُّها، فقال: أنا ربُها! فقال: أدخلنيها من هو أملك بها منّي ومنك، فقال: مَنْ أنت مِن الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت، قال: هل تستطيع أن تُريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم، فأعرض عني، فأعرض، ثمَّ التفت فإذا هو بشابٌ، فذكر من حسن وجهه، وحسن ثيابه، وطيب ريحه، فقال: يا ملك الموت! لو لم يلق المؤمن عند الموت إلاَّ صورتك كان حسه.

٢٤٢- عن ابن مسعود وابن عباس [رضي اللّه عنهما]، قالا:

لَمًّا اتَّخذ الله إبراهيم خليلاً؛ سأل ملك الموت ربَّه أن ياذن له، [فيبشر إبراهيم عليه السلام] بذلك، فأذن له، فجاء إبراهيم فبشره، فقال: الحمد للَّه، ثم قال: يا ملك الموت! أرني كيف تقبض أنفاس الكفَّار؟ قال: يا إبراهيم! لا تطيق ذلك، قال: بلى، قال: فأعرض [إبراهيم]، ثم نظر فإذا برجل أسود ينال رأسه السماء، يخرج من فيه لهب النار، ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل يخرج من فيه ومسامعه لهب النار، فغشي على إبراهيم [عليه السلام]، ثمَّ رجل يخرج من فيه ومسامعه لهب النار، فغشي على إبراهيم [عليه السلام]، ثمَّ

٢٤١- «الإحياء» (١٠/ ٢٦٥ مع «الإتحاف»): هذا نص الغزالي، وقال الزبيدي على إثره: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت».

٣٤٢ - ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤١) -وما بين المعقوفات منه-و «شرح الصدور» (ص ٥٢ - ط دار المعرفة)، و «الحبائك» (٣٣)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤) وعزياه إلى ابن أبي الدنيا في «الموت». وانظر «التذكرة» (٦٥ - ٦٦ أو ١/ ١٥٥ - ط مجدي السيد).

وذكر نحوه ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال الـبرزخ» (رقـم ٢٢٧)، وعـزاه للمصنف.

أفاق وقد تحوَّل ملك الموت في الصورة الأولى، فقال: يا ملك الموت! لو لم يلقَ الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه، فأرنى كيف تقبض أنفاس المؤمنين؟ قال: أعرض، فأعرض، ثم التفت فإذا هو برجل شابُّ أحسن الناس وجهاً، وأطيبهم ريحاً، في ثيابٍ بيض، فقال: يا ملك الموت! لو لم ير المؤمن عنـ د موته من قرَّة العين والكرامة إلاّ صورتك هذه لكان يكفيه.

#### ٢٤٣ عن كعب، قال:

إنَّ إبراهيم عليه السلام رأى في بيته رجلاً، فقال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، قال إبراهيم: إنْ كنت صادقاً فأرني منك آية أعرف أنَّك ملك الموت، قال ملك الموت: أعرض بوجهك، فأعرض، ثمَّ نظر، فأراه الصورة التي يقبض فيها المؤمنين، فرأى من النور والبهاء شيئاً لا يعلمه إلاَّ اللَّه تعالى، ثـم قال: أعرض بوجهك، فأعرضَ، ثمَّ نظر، فأراه الصورة التي يقبض فيها الكفّـار والفجَّار، فرعب إبراهيم رعباً حتى أرعدت فرائصه، وألصـق بطنـه بـالأرض، وكادت نفسه تخرج.

## ٢٤٤ - وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ:

٢٤٣- ذكره السيوطي في «أخبار الملائك» (ص ٣٣)، و «بشرى الكثيب» (رقم ٣٧)، وهو مسبوق بقوله: «وأخرج ابن أبي الدنيا، عن كعب ...»، وفي «شـرح الصـدور» (ص ١٥- ط دار المعرفة): «وأخرج ابن أبي الدنيا عن (وهب)، قال: ...».

وانظر «التذكرة في أحوال الموتى» (ص ٦٦). وسيأتى عن كعب بالإسناد مطولًا.

٢٤٤ - ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٦٤ مع «الإتحاف»)، وقال الزبيـدي عقبـه: قال العراقى: «رواه أحمد بإسناد جيد نحوه، وابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» بلفظه».

قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٤١٩)، ثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن أبى عمرو عن المطّلب عن أبي هريرة رفعه.

والمطَّلب صدوقٌ كثير التدليس والإرسال، ولم يسمع أبا هريرة كما قـال البخـاري في «التاريخ الأوسط» (١/ ١٧)، وأبو حاتم في «المراسيل» (ص ٢٠٩)؛ فإسناده منقطع. وانظر «إتحاف المهرة» (١٥/ ٢٠٢). أنَّ داود عليه السلام كان رجلاً غيوراً، وكان إذا خرج أغلق الباب، فأغلق ذات يوم وخرج، فأشرفت امرأته، فإذا هي برجل في الدار، فقالت: من أدخل هذا الرجل؟ لئن جاء داود ليَلْقينَّ منه عنتاً، فجاء داود، فرآه فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمنع منّي الحجَّاب، فقال: فأنت والله إذاً ملك الموت، وزمل داود عليه السلام مكانه.

#### ٢٤٥ - أخبرنا مدلج بن عبد العزيز، عن شيخ من قريش:

إنَّ جبريل عليه السلام هبط على يعقوب عليه السلام، فقال: يا يعقوب! تملَّق إلى ربِّك، قال: يا جبريل! كيف أقول؟ قال: قلْ: يــا كثير الخير! يــا دائــم المعروف! قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لقد دعوتني بدعاء لو كــان ابنــاك مَيِّتَيْن لنشرتهما لك.

#### ٢٤٦- عن الحسن بن عمارة، عن الحكم:

أنَّ يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: ما من نفس منفوسة إلاَّ وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم، قال: فكيف وأنت عندي ههنا والأنفس في أطراف الأرض؟ قال: إنَّ الله سخَّر لي الدنيا، فهي كالطست يوضع قدَّام أحدكم، فيتناول من أيِّ أطرافها شاء، كذلك الدنيا عندي.

<sup>=</sup> وفي الباب آثار إسرائيلية، انظرها عند أبي الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩١٣ ٩-٩١٥).

٧٤٥ - أخرجه أبس أبس الدنيسا في «الفسرج بعسد الشدة» (ص ٢٨ - ط الصحابة/ طنطا).

وأخرجه الدينوري في «الحجالسة» (رقم ٢٥٦ – بتحقيقي)، قال: نا ابن أبي الدنيا، به. وذكره الزمخشري في «ربيع الأبرار» (٢/ ٢٥٥) والدينوري في «المجالسة» (رقم ١٢٢) بنحوه.

٣٤٦- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٥٣- ط دار المعرفة)، و «الحبائك» (ص ٢٤٦)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٣١)، والعزّ بن عبد السلام في كتاب «ذكر الموت» (ق٣٤ ب)، والزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٧٩)، وعزوه إلى ابن أبى الدنيا.

والحسن بن عمارة متروك؛ فإسناده ضعيف جدًا.

٢٤٧ - وعن خيثمة، قال:

قال سليمان بن داود لملك الموت: ما لي لا أراك تعدل بين الناس تأخذ هذا وتدع هذا؟ قال: ما أنا بذلك بأعلم منك، إنَّما هي صحف أو كتب تُلْقى إلىَّ فيها أسماء.

٢٤٨ حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا معتمر، عن أبيسه، عن شهر ابن حوشب رحمه الله تعالى، قال:

ملك الموت على جالس، والدنيا بين ركبتيه، واللوح الذي فيه آجال بني آدم في يده، وبين يديه ملائكة قيام، وهو يعرض اللوح لا يطرف، فإذا أتى على أجل عبد، قال: اقبضوا هذا، اقبضوا هذا.

٢٤٩ - حدثني محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، سمعت

= ٢٤٧- ذكره العزّبن عبدالسلام في «الموت» (ق٣٤ ب). وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (٢٢/ ٢٩٥) من طريق أبي داود السجستاني، نا عثمان بن أبي شيبة نا قبيصة نا سفيان عن الأعمش عن خيثمة، به، و(٢٢/ ٢٨٩) مطولاً من طريق أبي داود، نا محمد بن آدم المصيصي نا أبو خالد عن الأعمش به.

٢٤٨ - أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٠٩ - ٩١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٦١)، كلاهما من طريق المصنف به.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٣)، و«شــرح الصـدور» (ص ٥٣ – ط دار المعرفة)، و«الحبائك» (ص ٥٣) للمصنف وأبي الشـيخ وأبـي نعيـم. ورجالـه ثقـات، وهـو مقطوع. وانظر رقم (٢٣٦).

وذكره أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال الـبرزخ» (رقـم ٢٣٢)، قـال: وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو نعيم عن شهر بن حوشب... (وذكره).

٢٤٩ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩١١)، قال: حدثنا أحمد، حدثنا عبدالله،
 به. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٧٣)، و«الحبائك» (ص ٣٧) إلى ابن أبي الدنيا.

ابن جُريج رحمه الله تعالى يقول:

بلغنا أنَّه يقال لملك الموت عليه السلام: اقبض فلاناً في وقت كذا، في وقت كذا، في وقت كذا، في بلد كذا، في يوم كذا، فيجيء الموت أسرع من اللمح.

• ٢٥٠ نا أبي عن العُتيبي، حدثني أبو يعقوب الخطابي، عن السري بن عبدالله، قال:

إنَّ عمر بن عبد العزيز لما كان في اليوم الذي مات فيه، قال:

اجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت ثلاث مرَّات، ولكن؛ لا إله إلاَّ الله، ثم رفع رأسه فاَحَدَّ النظر، فقالوا: إنَّك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين! قال: إنِّي لأرى حضرةً؛ ما هم بإنس ولا جان، ثم قُبض.

ومحمد بن يزيد بن خنيس مقبولٌ؛ أي: إذا توبع، ولا أعلم له متابعاً.

<sup>•</sup> ٢٥- أخرجه أبو نعيـم في «الحليـة» (٥/ ٣٣٥)، وأبوبكـر الدينـوري في «المجالسـة» (رقم ٢٣٦٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٥/ ٢٥٤) من طريق ابن أبي الدنيا، به.

والخبر في «المحتضرين» لابن أبي الدنيا (رقم ٩٠، ٩١).

وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٥٥- ط دار المعرفة) مختصراً، والصنعاني في «جمع الشتيت»، وعزياه إلى ابن أبي الدنيا.

والخبر في: «تاريخ الرقة» (١٠٨)، و«سيرة عمر بن عبدالعزيز» (١١٦) لابن عبدالحكم، و«سيرة عمر بن عبدالعزيز» لابن الجوزي (ص ٣٢٥، ٣٢٦)، و(٢/ ٢٥٢) للملاّء، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ١٤١، ١٤٢)، و«تاريخ الإسلام» له (ص ٢٠٤- ترجمة عمر بن عبدالعزيز)، و«الإحياء» (٤/ ٢٩٧)، و«حياة الحيوان الكبرى» للدميري (١/ ٧٠)، و«العاقبة» لعبدالحق الإشبيلي (رقم ٢٥- ط المصرية)، و«التحرير المرسخ» (رقم ٢٩٩).



#### ٢٥١- وقال عطاء بن يسار:

إذا كان ليلة النصف من شعبان، دفع إلى ملك الموت صحيفة، فيقال: اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة، قال: فإنَّ العبد ليغرس الغراس، وينكح الأزواج، ويبنى البنيان، وإنَّ اسمه قد نسخ في الموتى.

٢٥٢ - حدّثني محمد بن الحسين بن سوار قال ثنا ليث بن سعد عن عقيل

١ ٥٠- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٨١ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبه: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت». وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٢٠- ط دار المعرفة)، و«الدر المنثور» (٧/ ٤٠٢)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٥٨)، وعزياه لابن أبي الدنيا، عن عطاء بن يسار.

قلت: وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٧٩٢٥) عن ابن عيينة عن مسعر عن رجــلٍ عن عطاء، به؛ وإسناده ضعيف؛ لجهالة راويه عن عطاء.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم ٨)، ثنا عبدالله بن خيران قال ثنــا المسعودي عن مهاجر أبي الحسن عن عطاء ابن يســار قــال: لم يكــن رســول اللّــه ﷺ أكــثر صياماً منه في شعبان، وذلك لأنه تنسخ فيه آجال من يموت إلى العام المقبل.

وابن خيران أكبر شيخ لقيه ابن أبي الدنيا، ترجمته في «الميزان» (٢/ ١٥)، والمسعودي مختلط، ومن سمع منه ببغداد -كابن خيران- فبعد الاختلاط؛ فإسناده ضعيف، وهو مرسل.

٢٥٢- أخرجه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم ٦).

وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٢٠- ط دار المعرفة)، وقال: هــذا نـص =

عن ابن شهاب عن عثمان بن أبي المغيرة بن الأخنس: أنَّ رسول اللَّه ﷺ، قال:

«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إنَّ الرجل لينكح، ويولـــد لــه وقد خرج اسمه في الموتى».

٢٥٣- حدثنا عليُّ بن الجَعْد، أخبرنا أبو المغيرة، عن محمد بن سوقة، عن

=الديلمي، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٥٦-٢٥٧)، وقالا: وأخرج ابن أبي الدنيا، وابن جرير مثله من طريق الزهري، عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس مرفوعاً. وانظر: «الدر المنثور» (٧/ ٤٠١).

وذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٨١)، وعزاه لابن أبي الدنيا وابن جرير.

قلت: أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٢٥/ ١٠٩)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٢٥٠) والبيهقي في «الشعب» (٧/ ٤٢٢ ط الهندية و ٣/ ٣٨٦ رقم ٣٨٦ ط دار الكتب العلمية). والحسن بن محمد الخلال في «الأمالي» (رقم ٥) -ومن طريقه ابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان» (رقم ١٠) -من طريق الليث بن سعد، به.

وإسناده معضل؛ عثمان بن محمد بن المغيرة، جلّ روايته عن طبقة التابعين، وهو ثقــة له مناكـر.

قال ابن كثير في «التفسير» (٤/ ١٣٧): «هـو حديث مرسل، ومثله لا يعارض بـه النصوص».

وعزاه في «كنز العمال» (٤٢٧٨٠) إلى ابن زنجويه والديلمي.

٣٥٧- أخرجه ابن الدبيثي في «ليلة النصف من شعبان وفضلها» (رقم ٩)، قال: أخبرنا القاضي أبو سعد عبدالله بن محمد بن هبة الله الشافعي في «كتابه» إلينا من دمشق، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن علي الفرضي ببغداد، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري، قال: أخبرنا أبو الحسين عمر بن الحسن بن علي الأشناني، قال: حدثنا أبو بكو عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي، به.

وهو في «فضائل رمضان» للمصنف (رقم ٧). وإسناده ضعيف؛ فيه أبو المغيرة النضر ابن إسماعيل، ضعيف الحديث وله مناكير.

---- ١٣٦ ---- كتاب ذكر الموت... لابن أبي الدنيا ----

عكرمة في قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤]، قال:

ليلة النصف من شعبان، يدبر أمر السَّنةِ، وينسخ الأموات من الأحياء، ويكتب الحاج، فلا ينقص منهم أحدٌ، ولا يزيد فيهم أحدٌ.

<sup>=</sup> وعزاه في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥) إلى ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر، وابن المنذر. قلت: وأخرجه ابن جرير (١٣/ ١٠٩)، والأصبهاني في «الترغيب والـترهيب» (رقـم ١٨٥٥).

# پاپ، من يحضر الميّت من الملائكة وبشرى المؤمن وإنذار الكافر

## ٢٥٤ - حدثني محمد بن الحسين، حدثنا عمرو بن جرير الأحمسي، حدثنــا

٢٥٤ قــال العراقـــي في «تخريـــج أحــاديث الإحيــاء» (٢٦٧/١٠ - ٢٦٩ - مـــع «الإتحاف»): «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» من حديث تميم الداري بإسناد ضعيـف، بزيادة كثيرة فيه، ولم يصرح في اول الحديث برفعه، وفي آخره ما دل على أنه مرفوع».

قال الزبيدي: «قلت: أما حديث تميم الداري فقال ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»...»، وساقه بطوله مع سنده.

وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الموت»: السيوطي في «المدر المنشور» (٨/ ٣٢-٣٥)، و«شرح الصدور» (ص ٣٣- ٣٠، والصنعاني في «جمع الشتيت» (ص ٣٣- ٢٥، ١٩ - ١٢١)، وزادا العزو إلى أبي يعلى في «مسنده».

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٦٢)، قال: وأخرج أبو يعلى في «مسنده» وابن أبي الدنيا من طريق يزيد الرقاشي، به.

قلت: الحديث غير موجود في رواية أبي عمرو بن حمــدان مـن «مسـند أبـي يعلـي»، وهـي المطبوعة.

ثم ظفرت به في «تاريخ دمشق» لابن عساكر في ترجمة (تميم الداري) (١١/٥٥-٥٥) من طريق أبي بكر المقرئ عن أبي يعلى قال: أخبرنا أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم النكري الدورقيّ، حدّثنا محمد بن بكير البرساني أبو عثمان، حدّثنا أبو عاصم الحبطي -وكان من خيار أهل البصرة، وكان من أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع - حدّثنا بكر بن خُنيْسِ به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ بكر بن خُنَيس ضعيف، وضرار بن عمرو الملطي، قال ابن معين: «لا شيء» وقال الدولابي: «فيه نظر، وله مناكير»، وهذا منها، ويزيد بن أبان=

بكر بن خنيس، عن ضرار بن عمرو، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: كان تميم الدَّاري يحدثنا في زمن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، فقال ذات يوم:

«يقول اللَّه تبارك وتعالى لملك الموت: انطلق يـا ملـك المـوت إلى وليِّي، فأتنى به، فإنِّي قد ضربته بالسَّرَّاء والضَّرَّاء، فوجدته حيث أحبُّ، فأتنى به لأريحه من هموم الدنيا وغمومها، فينطلق إليه ملك الموت، ومعمه خمس مئمة من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من حنوط الجنَّة، ومعهم ضبائر الريحان -أصل الريحانة-، واحد في رأسها عشرون لوناً، لكلِّ لون منها ريح سوى ريح صاحبه، ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر، فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوشه الملائكة، ويضع كلُّ ملك منهم يده على عضو من أعضائمه، ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه، ويفتح له باب إلى الجنَّة، قال: فإنَّ نفسه عند ذلك لَتُعَلَّل بطُرف الجنَّة، مـرَّةُ بأزواجهـا، ومـرَّةُ بكسـوتها، ومرَّةً بثمارها، كما يعلَّل الصبيُّ أهلُهُ إذا بكي، وإنَّ أزواجه يبتهشـنَ عنـد ذلـك ابتهاشاً، قال: وتنزو الروح نزواً، ويقـول ملـك المـوت: أُخرجـي أيتهـا الـروح الطيّبة إلى ﴿سِدْرِ مَّخْضُودٍ . وَطَلْح مَّنْضُودٍ . وَظِلُّ مَّمْدُودٍ . وَمَــاء مَّسْكُوبٍ﴾ [الواقعة: ٢٨-١٣]، قال: ولَملك الموت أشدُّ تلطُّفاً به من الوالدة بولدها، يعرف أنَّ ذلك الروح حبيب إلى ربِّه، كريم على اللَّه، فهو يلتمس بلطفه بتلــك الروح رضا اللَّه عنه، فيسلُّ روحه كما تسـلُّ الشـعرة مـن العجـين، قـال: وإنَّ روحه لتخرج والملائكة حوله يقولون: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّـةَ بِمَـا كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]، وذلك قوله: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُ مُ ﴾ [النحل: ٣٢]، قال: ﴿فَأَمُّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨٨-٨٩]، قال: روح من جهد الموَت، وريحان يتلقّى به عند خروج نفسه، وجنَّة نعيم أمامه، أو قال: مقابله، فإذا قبـض ملـك

<sup>=</sup>الرقاشي متروك. وانظر لهم -على الترتيب- «الميزان» (١/ ٣٤٤ و٢/ ٣٢٨ و٤/ ٤١٨). والخبر في في «القبور» للمصنف (رقم ٢٥٠ - الملحق/ بتحقيقي).

الموت روحه؛ تقول الروح للجسد: جزاك اللَّه عنى خيراً؛ لقد كنت بــى ســريعاً إلى طاعة الله، بطيئاً عن معصية الله، فهنيئاً لـك اليـوم، فقـد نجـوت وأنجيـت، ويقول الجسد للروح مثل ذلك، قال: وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله عليها، وكل باب من السماء كان يصعد منه عمله، وينزل منه رزقه أربعين ليلة، فإذا قبضت الملائكة روحه، أقامت الخمس مئة ملك عند جسده، لا تقلُّب بنو آدم بشق، إلاَّ قلَّبته الملائكة قبلهم، وعَلَتْه بأكفان قبل أكفانهم، وحنوط قبــل حنوطهم، ويقوم من باب بيته إلى باب قبره صفّان من الملائكة، يستقبلونه بالاستغفار، ويصيح إبليس عند ذلك صيحة يتصدَّع منها بعض عظام جسده، ويقول لجنوده: الويل لكم، كيف خلص هذا العبد منكم، فيقولون: إنَّ هـذا كان معصوماً، فإذا صعد ملك الموت بروحه إلى السماء، يستقبله جبريل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة، كلُّهم يأتيه ببشارة من ربِّه، فإذا انتهى ملك الموت إلى العرش، خرَّت الروح ساجدةً لربِّها، فيقول اللَّه لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضَعْهُ في ﴿سِدْرِ مَّخْضُودٍ . وَطَلْحٍ مُّنضُودٍ . وَظِلْ مَّمْـدُودٍ . وَمَـاء مُّسْكُوبٍ﴾ [الواقعة: ٢٨-٣١]، فإذا وضع في قبره، جاءت الصلاة فكانت عن يمينه، وجاء الصيام فكان عن يساره، وجاء القرآن والذكر فكانا عند رأسه، وجاء مشيه إلى الصلوات فكان عند رجليه، وجماء الصمر فكان ناحية القمر، ويبعث اللَّه عنقاً من العذاب، فيأتيه عن يمينه، فتقول الصلاة: وراءك، واللَّه مــا زال دائباً عمره كله، وإنما استراح الآن حين وضع في قبره، قال: فيأتيه عن يساره، فيقول الصيام مثل ذلك، قال: فيأتيه من قبل رأسه، فيقال له مثل ذلك، فلا يأتيه العذاب من ناحية، فيلتمس هل يجد له مساغاً إلاَّ وجـد وليَّ اللَّـه قـد أحرزته الطاعة، قال: فيخرج عنه العذاب عندما يرى، ويقول الصبر لسائر الأعمال: أمَّا إنَّه لم يمنعني أنْ أباشره أنا بنفسي، إلاَّ أنِّي نظرتُ ما عندكم، فلو عجزتم كنت أنا صاحبه، فأمًّا إذا أجزأتم عنه فأنا ذخر له عند الميزان، قال: ويبعث الله إليه ملكين، أبصارهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد القاصف، وأنيابهما كالصياصي، وأنفاسهما كاللهب، يطآن في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا، قد نزعـت منهمـا الرأفـة والرحمـة إلاًّ

بالمؤمنين، يقال لهما: منكر ونكير، في يدكل واحد منهما مطرقة، لو اجتمع عليها الثقلان لم يقلّوها، فيقولان له: اجلس، فيستوي جالساً في قبره، فتسقط أكفانه في حقويه، فيقولان له: من ربُّك؟ وما دينك؟ ومَن نبيُّك؟ فيقول: ربّي اللّه وحده لا شريك له، والإسلام ديني، ومحمد نبيّي، وهو خاتم النبيّين، فيقولان له: صدقت، فيدفعان القبر، فيوسعانه من بين يديه، ومن خلفه، وعن فيقولان له: انظر فوقك، عينه وعن يساره، ومن قبل رأسه، ومن قبل رجليه، ثم يقولان له: انظر فوقك، فينظر فإذا هو مفتوح إلى الجنّة، فيقولان له: هذا منزلك يا وليّ اللّه لَمّا أطعت الله».

قال رسول الله ﷺ: «فوالذي نفس محمد بيده إنّه لتصل إلى قلبه فرحة لا ترتدُ أبداً»، فيقال له: «انظر تحتك، فينظر تحته، فإذا هو مفتوح إلى النّار، فيقولان: يا وليّ اللّه! نجوت من هذا».

فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده إنّه لتصل إلى قلبته عنـد ذلـك فرحة لا ترتد أبداً، ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنّة، يأتيــه ريحهـا وبردهـا حتى يبعثه اللّه من قبره».

قال: "ويقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوّي فأتني به، فإنّي قد بسطت له رزقي، وسربلته بنعمتي، وأبى إلا معصيتي، فأتني به؛ لأنتقم منه اليوم، فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة يراها أحد من الناس؛ له ثنتا عشرة عيناً، ومعه سفّود من نار كثير الشوك، ومعه خمس مئة من الملائكة معهم غاس، وجمر من جمر جهنّم، معهم سياط من نار تأجّج، فيضربه ملك الموت بذلك السفّود ضربة، يغيب أصل كلّ شوكة من ذلك السفّود، في أصل كلّ شعرة وعرق من عروقه، ثم يلويه ليّاً شديداً، فينزع روحه من أظفار قدميه، فيلقيها في عقبيه، فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة، وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط، ثم يجبذه جبذة، فينزع روحه من عقبيه، فيلقيها في ركبتيه، فيسكر عدو الله سكرة، وتضرب الملائكة وجهه فيسكر عدو الله سكرة، وتضرب الملائكة وجهه فيسكر عدو الله سكرة، وتضرب الملائكة وجهه ودبره، ثم كذلك إلى حقويه، ثم كذلك إلى صدره، ثم كذلك إلى حلقه، ثم يبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر ثم كذلك إلى صدره، ثم كذلك إلى حلقه، ثم يبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر

جهنَّم تحت ذقنه، ثم يقول ملك الموت: أخرجي أيتها النفس اللعينة الملعونة إلى ﴿سَمُوم وَحَمِيم . وَظِلٍّ مِّن يَحْمُوم . لاَّ بَاردٍ وَلاَ كَريم﴾ [الواقعة: ٤٢-٤٤]، فإذا قبض ملك الموت روحه، قالت الروح للجسد: جزاك اللَّه عنَّى شــرًّا، لقــد كنت سريعاً بي إلى معصية اللَّه، بطيئاً بي عن طاعة اللَّه، فقد هلكتَ وأهلكتَ، ويقول الجسد للروح مثل ذلك، وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليها، وتنطلق جنود إبليس إليه، فيبشّرونه بأنَّهم قد أوردوا عبــداً مـن بـني آدم النَّار، فإذا وضع في قبره ضيِّق عليه قبره، حتى تختلف أضلاعه، فتدخل اليمنسي في اليسرى، واليسرى في اليمني، ويبعث الله إليه حيَّاتٍ دهماً، فتأخذ بأرنبته وإبهام قدميه فتقوُّضه حتى تلتقي في وسطه، قال: ويبعث اللَّه إليه الملكين، فيقولان له: من ربُّك؟ وما دينك؟ ومن نبيُّك، فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيضربانه ضرباً يتطاير الشرار في قبره، ثم يعود، فيقولان لــه: انظر فوقك، فينظر فإذا باب مفتوح من الجنَّة، فيقولان: عــدوَّ اللَّـه لــو أطعـت الله كان هذا منزلك، قال: فوالذي نفس محمد بيده إنَّه لتصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً، ويفتح له باب إلى النَّار، فيقال: عدوَّ اللَّه هــذا مـنزلك لَمَّـا عصيت اللَّه، ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النَّار، يأتيه حرُّها وسمومُها، حتى يبعثه الله يوم القيامة إلى النَّار».

٢٥٥ – عن أبي جعفر، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال:

٢٥٥ - ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧٥)، وقال قبله: وأخرج ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وأبو الشيخ، وابن مردويه، وأبو القاسم بن منده في كتاب «سؤال القبر» من طريق أبي جعفر ... (وذكره).

وعزاه في «شرح الصدور» (ص ٩٢– ط دار المعرفة) لابن أبي الدنيا، وابن منده.

وذكره أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ» (رقم ٣٢١)، قــال: وأخـرج ابـن أبـي الدنيا عن جابر بن عبدالله...(وذكره).

قلت: للحديث شواهد هو بها صحيح، بعضها في «صحيح مسلم» (۲۰۷). وانظر «سنن سعيد بن منصور» (۱۸۳–۳۲۷). وهنو في «القبور» للمصنف (رقم=

أتى رجل من أهل البادية رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! أخــبرني عن قول الله: ﴿اللَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِسِي الْحَرَةِ ﴾ [يونس: ٦٣-٦٤]، فقال رسول الله ﷺ:

«أمًّا قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤]، فهي الرؤيا الحسنة تُرى للمؤمن، فيبشَّر بها في دنياه، وأمَّا قوله: ﴿وَفِي الآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤]، فإنَّها بشارة المؤمن عند الموت، أنَّ اللَّه قد غفر لك، ولمن حملك إلى قبرك».

٢٥٦ - عن عبيد بن عمير، قال:

يسلّط عليه شجاع أقرع، فيأكله، حتى يأكل أمَّ هامته، فهذا أوَّل ما يصيبه من عذاب اللّه.

٢٥٧- عن مسروق، قال:

ما من ميّت عوت وهو يزني، أو يسرق، أو يشرب، أو يأتي شيئاً من هذه إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره.

۲۵۸ – حدّثني محمد بن الحسين، نا موسى بن هلال، نا صالح بن عمران

= ۲۵۱ - الملحق/بتحقيقي).

٢٥٦ – ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ١٨٣)، قال: وخرَّج ابن أبــي الدنيــا في «كتاب الموت» ... (وذكره).

٧٥٧- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ١٨٣)، قال: وخرَّج ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» ... (وذكره).

وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» (١٧٢) إلى ابن أبي الدنيا. وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٠٨ - ملحق/ بتحقيقي).

٢٥٨- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٥/ ٨٨) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا.

وذكره ابن رجب في «أهوال القبسور» (رقسم ٨٠)، والسيوطي في «شـرح الصـدور» (صـ ١٦٦ – ط دار المعرفة)، وعزياه إلى ابن أبي الدنيا، واللفظ لهما.

البكري قال سمعت يزيد الرقاشي، يقول:

بلغني أنَّ اللِّت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله، فأنطقها اللَّه تعالى، فقالت: أيها العبد المنفرد في حفرته! انقطع عنك الأخلاء والأهلون، فلا أنيسس لك اليوم غيرنا، قال: ثم يبكي، ويقول: طوبى لمن كان أنيسه صالحاً، طوبى لمن كان أنيسه صالحاً، والويل لمن كان أنيسه وبالاً.

٢٥٩ عن ثابت البناني، قال:

بلغنا أنَّ الليِّت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه، الذين قد تقدموه، فلهو أفرح بهم، وهم أفرح به، من المسافر إذا قدم إلى أهله.

٢٦٠ عن الأعمش عن أنس، قال:

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (% ، %) – ومن طريقه ابن عساكر (% ، %) – من طريق آخر عن محمد بن الحسين البرجلاني، به. وانظر «تهذيب الكمال» (% ، % ).

وذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٣٩٦ - إتحاف)، وعزاه الزَّبيدي إلى ابن أبي الدنيا في «القبور»، وهو فيه (برقم ١٠٦ - الملحق/ بتحقيقي)

٩٥٩- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٩)، وعزاه لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٩٨- ط دار المعرفة) وفي «بشرى الكثيب» (رقم ٧٢)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٣٦)، قالا: وأخرج ابن أبي الدنيا... (وذكراه).

وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٣٩٤) والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٥٧)، وعزياه إلى ابن أبي الدنيا أيضاً؛ وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٠٧ - الملحق/ بتحقيقي).

٠٢٦- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٢٢-٤٣٣ «إتحاف»)، وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» من رواية الأعمش، عن أنس، ولم يسمع منه!! وهـو في «القبور» (رقم ٦٤ - الملحق/ بتحقيقي).

توفيت زينب بنت رسول الله ﷺ، وكانت امرأة مسقامة، فتبعها رسول الله ﷺ، فلمنا فلمنا وجهه صفرةً، فلمنا فلمنا وجهه، فقلنا: يا رسول الله! رأينا منك شأناً، فمم ذلك؟ قال:

«ذكرت ضغطة ابنتي، وشدة عذاب القبر، فأتيت، فأُخبرت أَنْ قد خُفف عنها، ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين».

٢٦١ - حدثني سَلَمة بن شبيب، حدثني سهل بن عاصم، عن علي بن الحسن، قال:

كان لعمر بن عبدالعزيز صديق، فأحبر أنّه قد مات، فجاء إلى أهله يعزّيهم، فصرخوا في وجهه، فقال لهم عمر: مَه إنّ صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم، وإنّ الذي يرزقكم حيّ لا يموت، إنّ صاحبكم هذا لم يسد شيئاً من حفركم، وإنّما سدّ حفرة نفسه، لكل أمرئ منكم حفرة لا بدّ -والله - أنْ يسدّها، إنّ الله جلّ ثناؤه لَمّا خلق الدنيا حكم عليها بالخراب، وعلى أهلها بالفناء، وما امتلأت دار حبرة إلا أمتلأت عبرة، ولا اجتمعوا إلا تفرقوا، حتى يكون الله هو الذي يرث الأرض ومن عليها، فمن كان منكم باكياً فليبك على نفسه، فإنّ الذي صار إليه صاحبكم كلّكم يصير إليه غداً.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن شاهين -كما في «اللآلئ» (٢/ ٤٣٤)- من طريق الأعمش، به.

وأخرجه ابن أبسي داود في «البعث» (رقم ٨)، وأبو عوانة في «مسنده» -كما في «اللآلئ» (٢ ٤٣٤)-، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٣٢)، و«الواهيات» (رقم ١٥١٧)، و«المقلق» (رقم ٨٨) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان (أو عبدالله بن المغيرة)، عن أنس، وهو ضعيف مضطرب، قاله الدارقطني فيما نقله ابن الجوزي والسيوطي.

وللحديث شواهد، تراها في تتمة كلام الزَّبيدي، واللَّه الهادي.

٣٦١- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣٥/ ٢٣٠)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بـن شجاع، أنا أبو عمرو بن مندة، أنا محمد بن يَوَه، أنا أبو الحسن اللَّنْبَاني، أنا أبو بكـر بـن أبـي الدنيا، به.

٢٦٢ - قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ:

«المؤمن في قبره في روضة خضراء، ويرحب له قبره سبعين ذراعاً، ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر، هل تدرون في ماذا أنزلت ﴿فَإِنَّ لَـهُ مَعِيشَةٌ ضَنَكاً ﴾ [طه: ١٢٤]؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: في عذاب الكافر في قبره، يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً، هل تدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية، لكل حية سبعة رؤوس، يخدشونه، ويلحسونه، وينفخون في جسمه، إلى يوم يبعثون».

٢٦٣ - عن أبي هريرة، قال:

٣٦٧- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (٣٨)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٠٨)، والربيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٤١٩)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (٤٣) وعزوه إلى ابن أبي الدنيا في «الموت»، وزادوا عزوه إلى الحكيم في «النوادر»، وأبي على، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والآجري، وابن منده، والبيهقي.

قلت: أخرجه أبو يعلى (٦٦٤٤)، وابن جرير في «التفسير» (٢١/ ٢٢٨)، وابـن أبـي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٣٩) رقـم ١٣٥٦٤)، وابـن حبـان (٨٧١-مـوارد)، والبيهقـي في «إثبات عذاب القبر» (رقم ٨٠) من طريق ابن وهب، ثنا عمرو بن الحـارث أن أبـا السمح حدّثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رفعه.

قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٥٥): «وفيه دراج، وحديثه حسن، واختلف فيه». قال ابن كثير في «تفسره» (٤/ ٤٤٥): «رفعه منكرٌ جدًّا».

وله شواهد خرجتها في تعليقي على «التخويف من النــــار» لابــن رجــب، يســر اللّــه المّــه بخير وعافيةٍ.

وانظر «مسند أبي يعلى» (١٣٢٩)، و«إثبات عذاب القبر» للبيهقــي (رقــم ٦٩، ٧٠، ٧٩). والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٢٥٢ – الملحق/ بتحقيقي).

٣٦٧- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١١٤)، وعزاه **لابن أبي الدنيـــا في «ذكــر** الموت»، وابن أبي حاتم. وليس هو في «تفســير ابــن أبــي حــاتم» المطبــوع. وهــو في «القبــور» للمصنف (رقم ٢٥٣ - الملحق/ بتحقيقي).

إذا وضع الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٩] حتى أتوب أعمل صالحاً، فيقال: قد عمرت ما كنت معمراً، فيضيق عليه قبره، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوى إليه هوام الأرض؛ حيَّاتها وعقاربها.

### ٢٦٤ - عن محمد بن كعب القرظى:

أنّه كان يقرأ قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠]، قال: أيُّ شيء تريد؟ في أيِّ شيء ترغب؟ أتريد أنْ ترجع لتجمع المال، وتغرس الغراس، وتبني البنيان، وتشقق الأنهار؟ قال: لا، لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، قال: فيقول الجبَّار: ﴿كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]؛ أي: لَيَقُولَنَها عند الموت.

٢٦٥ عن بكر بن عبدالله، قال:

إذا أُمِرَ ملك الموت بقبض روح المؤمن، أتي بريحان من الجنَّة، فقيل له: اقبض روحه فيه، وإذا أُمِرَ بقبض روح الكافر، أتي ببجاد من النَّار، فقيل له: اقبضه فه.

٢٦٦- عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ:

٢٦٤ - ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٤٠٤ «إتحاف»)، وعزاه الزبيــدي لابــن أبــي الدنيا.

٣٦٥- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٨٩- ط دار المعرفة) وفي «بشرى الكثيب» (رقم ٥١)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا.

وعزاه في «الدر المنثور» (٨/ ٣٨) لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

٢٦٦– ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥٨)، وعزاه للنسائي، وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وابن مردويه.

قلت: أخرجه النسائي في «الكبرى»: كتاب التفسير (رقم ٤٧٤)، أو «الكبرى» (رقم=

«كلُّ أهل النَّاريرى منزله من الجنَّة، فيقول: لو هدانا اللَّه، فيكون حسرة عليهم، وكلُّ أهل الجنَّة يرى منزله من النَّار، فيقول: لولا أنْ هدانـا اللَّه، فهـذا شكرهم».

## ٢٦٧- عن إبراهيم النخعي، قال:

بلغنا أنَّ المؤمن يستقبل عند موته بطيب من طيب الجنَّة، وريحان من ريحان الجنَّة، فتقبض روحه، فتجعل في حرير من حرير الجنَّة، ثم ينضح بذلك الطيب، ويلف في الريحان، ثم ترتقي به ملائكة الرحمة حتى يجعل في عليِّين.

٢٦٨ عن أبي عمران الجوني في قوله: ﴿فَأَمَّـا إِن كَــانَ مِـنَ الْمُقَرِّبِـينَ .
 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ [الواقعة: ٨٨-٨٩]، قال:

بلغني أنَّ المؤمن إذا نزل به الموت، تُلُقِّي بضبائر الريحان من الجنَّة، فيجعل روحه فيها.

٢٦٩ عن يونس، عن الحسن، قال:

= ١١٤٥٤)، وأحمد (٢/ ١٢٥)، والحاكم (٢/ ٤٣٥-٤٣٦) وعنه البيهقي في «البعسث والنشور» (رقم ٢٩) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، رفعه. وإسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٦٥٦٩)، وأحمد (٢/ ٥٤٠)، والبيهقي في «البعث والنشور» من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه بنحوه.

٢٦٧- ذكره ابـن طولـون في «التحريـر المرسـخ في أحـوال الـبرزخ» (رقـم ٢٧٦)، والزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٤٠٣)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

٢٦٨ – ذكره السيوطي في «الدر المنشور» (٨/ ٣٨)، و «بشرى الكثيب» (رقم ٥٢)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (ص ١٥٣)، وعزياه لعبد بن حميد، وابن أبسي الدنيا في «ذكر الموت»، وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد».

قلت: نعم، هو في «زوائد الزهد» (٣٤٠).

٢٦٩ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٦٥)، قال: وخرّج ابسن أبي الدنيا من طريق يونس ... (وذكره).

إذا احتضر المؤمن، حضره خمس مئة ملك، فيقبضون روحه، فيعرجون به إلى السماء الدنيا، فتلقّاهم أرواح المؤمنين الماضية، فيريدون أنْ يستخبروه، فتقول لهم الملائكة: ارفقوا به، فإنَّه خرج من كرب عظيم، ثم يستخبرونه حتى يستخبر الرجل عن أخيه، وعن صاحبه، فيقول: هو كما عهدت، حتى يستخبروه عن إنسان قد مات قبله، فيقول: أورما أتى عليكم؟ فيقولون: أوقد هلك؟ فيقول: إي والله، فيقولون: نراه قد ذُهب به إلى أمَّه الهاوية، فبئست المربية.

• ٢٧٠ عن أبي سعيد الخدري، قال: شهدت مع رسول الله عَلَيْ جنازة، فقال:

«يا أيها الناس! إنَّ هذه الأمَّة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرَّق

وذكره السيوطي في «شـرح الصـدور» (ص ٢٨)، و«بشـرى الكئيـب» (رقـم ٤٤)،
 والزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٧٤)، وقالا قبله: «وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» وابن
 أبي الدنيا، عن الحسن ...»، وهو في «القبور» (رقم ٨٧ – الملحق/ بتحقيقي).

وانظر «التذكرة في أحوال الموتى» (ص ٥٤).

<sup>•</sup> ٢٧٠ - ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٣٠-٣١)، و«شرح الصدور» (١٣٣ - ١٣٣) و دار المعرفة)، والزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ١٠)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٢١)، قالوا: وأخرج أحمد [٣/٣-٤]، وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وابن أبي عاصم في «السنة» [٨٦٥]، والبزار [٧٨٠ - «كشف الأستار»]، وابن جرير [في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٥١ رقم ٢٤٨٩)، و «التفسير» (٣/ ٢١٤)]، وابن مردويه، والبيهقي [في «إثبات عذاب القبر» (٤١)] بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري ... (وذكره).

وذكر نحوه ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٤٣٦) عن جابر، وعزاه لابن أبي الدنيا و أحمد والطبراني في «الأوسط»، والبيهقي، من طريق أبي الزبير، وذكره في موضع آخر بهذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري (رقم ٤٥٦)، قال: أخرج أحمد والبزار، وابن مردويه، والبيهقي، وابن أبي الدنيا بسند صحيح...(وذكره).

وتتمة تخريجه في تعليقي على «التذكرة في أحوال الموتى» للقرطبي، و«القبور» للمصنف (رقم ٧١ - الملحق/ بتحقيقي).

# پاپ: ملاقاة الأرواح للميت إذا خرجت روحه واجتماعهم به وسؤالهم له

۱۷۷- عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن منصور بن أبي منصور أنه سأل عبدالله بن عمرو بن العاص عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا، أين هي؟ قال:

هي صور طير بيض في ظلِّ العرش، وأرواح الكافرين في الأرض السابعة، فإذا مات المؤمن مُرَّ به على المؤمنين، وهم أندية، فيسألونه عن بعض أصحابهم، فإنْ قال: مات، قالوا: سُفل به، وإذا كان كافراً هُويَ به إلى الأرض السافلة، فيسألونه عن الأرض، فإنْ قال: مات، قالوا: عُلِى به.

٢٧٢ - عن السري بن إسماعيل، قال: سمعت الشعبي ذكر ابنه، فقال:

۲۷۱ - ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١/ ٣٨٦)، وعزاه لابن أبي الدنيا في «الموت»، وعزاه ابن رجب في «الأهوال» (ق ١٦٦)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٩٦١) إلى ابن أبي الدنيا، وساق ابن رجب السند المذكور إلى قوله: «العرش».

قلت: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ١٦٤-زوائد نعيم).

أخرجه أبو بكـر الشافعي في «الغيلانيـات» (٩٢١) -ومـن طريقـه ابـن عسـاكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ١٨٤ -١٨٥)- بنحوه.

وله لفظ آخر، انظره مع تخريجه في «بشرى الكثيب» (رقــم ١٥٤–بتحقيقــي). وانظـر رقـم (٥٤٤) والتعليق على (رقـم ٥٥٥).

٢٧٢ – ذكره ابن رجب في «أهوال القبـور» (رقـم ٦٢)، وابـن طولـون في «التحريـر المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٦١١)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

رحمه الله تعالى، يقال: إن كان اللقاء لقريباً، ثم حدثنا أنَّ الميِّت إذا وضع في لحده أتاه أهله وولده، فيسألوه: عمن خلف بعده، وكيف فـــلان؟ ومــا فعــل فلان؟

٣٧٣ - حدثني محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: سمعت صالحاً المرى يقول:

بلغني أنَّ الأرواح تتلاقى عند الموت، فتقول أرواح الموتى لملروح التي تخرج إليهم: كيف كان ما وراءك؟ وفي أيِّ الجسدين كنت، في طيِّب أو خبيث؟ 
٢٧٤ عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي ﷺ أنَّه قال:

٣٩٣ – ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٣٩٣ «إتحاف»)، وعزاه الزبيدي لابن أبي الدنيا في «كتاب الموت»، وذكره بإسناده، وقال: ورواه ابن منده من طريقه، فقال: أخبرنا الحسن بن محمد، أخبرنا أبي الدنيا، به.

ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٨)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ٩٨) ما دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٣٨)، وعزوه لابن أبي الدنيا.

وانظر: «المنام» للمصنف (رقم ٦١).

٣٧٤- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (رقم ٢٥٤، ٣٥٨٤)، و «الكبير» (رقم ٢٥٧، ١٥٤١) و «الكبير» (١٤٨ ، ١٣١- ١٣١ رقم ١٤٨) - ومن طريقه عبد الغني المقدسي في «السنن» (ق ١٩٨/أ) - من طريق مسلمة بن عُلَيّ عن زيد بن واقد - وزاد الطبراني في رواية: وهشام بن الغاز - عن مكحول عن عبد الرحمن بن سلامة عن أبي رهم السماعي عن أبي أيوب الأنصاري رفعه.

قال الطبراني: تفرد به مسلمة. قلت: هـو ابـن عُلَـي، وهـو الخشـني، يـروي المناكـير والموضوعات، وبه أعله الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٣٢٧)، واتهمه الحاكم، وقال ابـن حجـر في «التقريب»: «متروك».

ولكن أخرجه أبو القاسم الحنائي في فوائده المسماة «الحنائيات» (رقم ٢٥٢ - بتحقيقي)، من طريق ثابت بن ثوبان عن مكحول، به.

وإسناده ضعيف؛ عبدالرحمن بن سلامة لم أجده، والراوي عن ثمابت ابنمه=

"إنَّ نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يُتلقى البشير في الدنيا، فيقولون: أَنظروا أخاكم حتى يستريح؛ فإنَّه كان في كرب شديد، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ وماذا فعلتْ فلانه؟ وهل تزوجت فلانه؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله، فيقول: إيهات، قد مات قبلي، قالوا: إنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون، ذهب إلى أمَّه الهاوية.

وقال: إنَّ أعمالكم ترد على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة، فإن كان خيراً فرحوا واستبشروا، وقالوا: اللَّهم هذا فضلك ورحمتك، فأتمم نعمتك عليه، وأمته عليها، ويعرض عليهم عمل المسيء، فيقولون: اللَّهم ألهمه عملاً صالحاً ترضى به، وتقربه إليك».

٢٧٤/م - حدّثني محمد بن الحسين حدّثني يحيى بن إسحاق أخبرني

=عبدالرحمن، وهو صدوق يخطيء، رمي بالقدر، وتغير بأخرة.

وعزاه إلى ابن أبي الدنيا جمع ، منهم: العراقي في «تخريج أحدديث الإحداء» (١٠) ٣٩٤ مع «الإتحاف»)، قال: «رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» ... بإسناد ضعيف». وعزاه إليه أيضاً ابن رجب في «أهوال القبور» (ص ٢٣)، وابن القيم في «الروح» (ص ٢٩)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٦)، و«كنز العمال» (٢٠/ ١٨١).

قلت: وروي عن أبي رهم من طريق آخر، ولكن موقوفاً، وانظر الرقم الآتي.

وللموفوع طريق آخر، أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقـــم ٤٤٤)، وابـن عــديّ في «الكامل» (١١ / ١١ - ٩١١) – ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٩١١ – ٩١١ رقـــم الكامل) – وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٣٩--٣٤)، وفيه سلاّم الطّويل، وهو متّهم.

وللنصف الأول طريق آخر عند الطبراني (٣٨٨٩) وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش: قال أبو داود: ليس بذاك.

٢٧٤/م - أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٤٤٣)، ومن طريقه المصنف؛ وعزاه لهما ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٧٠٥).

وأخرجه ابن عديّ (٢/ ١١٤٩) من طريق محمد بن عيسى بن سميع عــن تــور، بـه، وإسناده جيّد.

وقال ابن رجب في «أهوال القبور» (ص ٣٣): «ورواية ابن المبارك أصح». 🛾 =

عبدالله بن المبارك عن ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أيوب قال:

«تعرض أعمى الكم على الموتى، فيإن رأوا حسناً، فرحوا واستبشروا، وقالوا: اللّهم هذه نعمتك على عبادك، فأتمم نعمتك، وإن رأوا سوءاً، قالوا: اللّهم راجع به».

٢٧٥ - حدثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا يحيى بن يمان، ثنا أشعث، عن جعفر، عن سعيد، قال:

إذا مات الميِّت استقبله ولده كما يستقبل الغائب.

٢٧٦- عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن جابر عن عبدالعزيز بن

= قلت: أيّ من التي قبلها، فهي موقوفة، وتلك مرفوعة.

وفي الباب عن أبي هريرة قوله، انظر «تهذيب الآثار» (رقم ٢٤٩٤) للطبري، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا: ابن رجب في «المرعال القبور» (رقم ٣٠٧)، والزبيدي في «الإتحاف» (١٦/ ٣٠٥)، وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٦٥ - ملحق/ بتحقيقي)، وانظر رقم (٢٩٨).

٧٧٥- ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣٩٢/١٠٠ - مع «الإتحاف») والعزّ بن عبدالسلام في «كتاب ذكر الموت» (٣٤ ب).

وقال الزبيدي عقبه: «هكذا رواه ابن أبي الدنيا؛ فقال: حدثني محمد بن زيد الرفاعي، حدثنا يحيى بن أبان ... (فذكره»)، وذكره ابن القيم في «الروح» (ص ٢٩)، وابسن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٨)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ٣٨)، و«بشرى الكثيب» (رقم ٧١)، و«الحاوي للفتاوى» (٢/ ١٧٤)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٧٥)، وابسن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٣٥)، وعزوه إلى ابن أبي المدنيا.

وانظر كتاب «المنامات» (رقم ١٥) للمصنف، ومنه الإسناد. والخبر أيضاً في «القبور» للمصنف (رقم ١٧٢ - الملحق/ بتحقيقي).

٣٢٦- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٢١)، وفيه: "إلا لقاني» بدل: «لألفاني»، والتصويب من مصادر التخريج. وذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٩٨- ط دار المعرفة)، وعزاه لأحمد في «الزهد»، وابن أبي الدنيا، وعزاه لابن أبي الدنيا كذلك: ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٣٩، ٣٤١)، والزبيدي =

رفيع عن قيس مولى خباب عن عبيد بن عمير، قال:

إذا مات الميّت تلقته الأرواح، يستخبرونه كما كان يستخبر الراكسب: ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي، ولم يأتهم، قالوا: ذُهب به إلى أمّه الهاوية.

وعنه قال: وإنِّي آيس من لقاء من مات من أهلي؛ لألفاني قدْ مِتُّ كمداً.

<sup>=</sup> في «الإتحاف» (١٠/ ٣٩٤)، والإسناد منه.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٧١) من طريق سفيان عن عبدالعزيـز بـن رفيـع عن قيس بن سعد عن عبيد بنحوه. وأخرجه أيضاً (٣/ ٢٧١) من طريق قتيبة بن سـعيد ثنـا سفيان بن عمرو سمع عبيد، بلفظ قريب منه.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٧٢ - الملحق/ بتحقيقي).

## باب: معرفة الميّت من يغسلُهُ ويجهزه وسماعه ما يقال فيه وما يقال له

۲۷۷ – حدثني محمد بن الحسين، ثنا شبابة بن سوار، ثنا محمد بن طلحة، عن بكر بن عبدالله المزني، قال:

بلغني أنَّه ما من ميِّت يموت إلاَّ وروحه في يد ملك الموت، فهم يغسلونه ويكفِّنونه، وهو يرى ما يصنع أهله به، فلو يقدر على الكلام لنهاهم عن الرَّنَّة والعويل.

٢٧٨ - حدثنا أحمد بن رفاعة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عبدالملك

٧٧٧- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ١٠)، وعزاه جمع إلى ابن أبي الدنيا، منهم: ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٢٩٨)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٠- ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٤٩)، والزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٩٣)، والمناوي في «الكواكب الدرية» (١/ ٩١).

۱۷۷- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقسم ٦). وصور الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۱۰/ ٣٩٣) أنه في «الموت» لابن أبي الدنيا. وعزاه له السيوطي في «الحساوي للفتاوى» (٢/ ١٧١)، و«شرح الصدور» (ص ١٠٠- ط دار المعرفة)، و«بشرى الكثيب» (رقم ٧٣).

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٤٤)، وعزاه لأحمد والطبراني في «الأوسط» وابن أبي الدنيا.

وأخرجه عبدالكريم الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ٤٦٨-٤٦) –وفيه: «حدّثني محمد بن زيد بن رفاعة...عبد الملك بن حسين»– من طريق المصنف به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه -ومن طريقه الخطيب في «الموضح» (٢/ ٢٣٧-٢٣٨) =

ابن الحسن المدني، حدثنا سعد بن عمرو بن سليم، قال: سمعت رجلاً منًا - قال عبد الملك نسيت اسمه، ولكن اسمه معاوية، أو ابن معاوية- يحدِّث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنَّ النبي ﷺ، قال:

«إِنَّ الميِّت يعرف من يغسله، ويكفنه، ويحمله، ويدليه في قبره».

٢٧٩ - حدثني محمد بن يزيد الأدمي، ثنا محمد بن عثمان بن صفوان، ثنا

= أخبرنا أبو عامر العقدي به، وقال (سعد بن عمرو) أيضاً، وألمح الخطيب أن صوابه (سعيد)، وكذا أخرجه أحمد (٣/٣) - ومن طريقه الخطيب (٢/ ٢٣٨) - ثنا أبو عامر، به، وهو في «تاريخ الخطيب» أيضاً (٢١/ ٢١٢)، أيضاً، من هذا الوجه؛ والصواب (سعيد) وهو من رجال «التعجيل»، ووثقه أحمد وابن معين، وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٩٩٤) -وقال: «يقال سعد» - وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٥٠)، وابن حبان في «الثقات» (٦/ ٣٤٩).

ورواه هكذا عن عبدالملك بن الحسن -وهو الجاري، وهو ابن أبي مـروان- الفضيـل بن سليمان، عند دعلج، ومن طريقه الخطيب (٢/ ٢٣٧).

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٣/ ٢٢٥): «رواه مسدد وأحمد بـن حنبـل بسندٍ ضعيف؛ لجهالة بعض رواته».

وعزاه الزبيدي إلى مسدد في «مسنده»، والمروزي في «الجنائز» وابسن منده في «الأهوال».

قلت: وهو في «الفردوس» للديلمي (٤/ ٢٤٠ رقم ٢٧٢١).

وله عن أبي سعيد الخدري طريق آخر ضعيف جدًّا، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٥٧ رقم ٧٤٣٨- ط الحرمين)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٠٨)، وعبد الكريم الرافعي في «التدوين» (٣/ ٣٠٣).

وانظر «كنز العمال» (۱٥/ ٦٨٧ رقم ٢٧٥١)، و«مجمع الزوائمد» (٣/ ٢١)، و«فيض القدير» (٢/ ٣٩)، وتعليقي على «بشرى الكثيب» (رقم ٧٣).

٩٢٧- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ٩)، وعزاه له ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٢٩٦)، والسيوطي في «شرح الصدور» (١٠٠- ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٤٥)، والزّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٣٤٠).

حميد الأعرج، عن مجاهد، قال:

إذا مات المين فَمَلَك قابضٌ نفسه، فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله، وعند حمله، حتى يوصله إلى قبره.

۲۸۰ قال مجاهد:

«ما من ميت يموت، إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده، وإنهم ليغسلونه ويكفّنونه، وإنّه لينظر إليهم».

۲۸۱ حدّثنا منصور بن بشیر، قال: حدثنا إسماعیل بن عیّاش، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن ذكوان، عن الحسن، عن أبيّ بن كعب، عن النبي ﷺ قال:

"إنّ أباكم آدم ﷺ كان طوالاً، مثل النخلة السَّحُوق، ستّين ذراعاً. وكان طويل الشعر، موارياً العورة. فلما أصاب الخطيئة، بدت له سوْأته، فخرج هارباً في الجنة. فلقيته شجرة، فأخذ بناصيته، فأوحى الله إليه: يا آدم، أفراراً مني؟ قال: لا يا ربّ، ولكن حياءً مما جئت به».

٠٨٠- ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/٣٩٣-إتحاف)، وعزاه لابن أبي الدنيا.

وسيأتي (برقم ٢٨٥) عن عمرو بن دينار.

۱۸۱- أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ٣٠٤) بسنده ولفظه. وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم ١٥٠)، وابن جرير في «التاريخ» (١٦٠)، وابن والطبراني في «الأوسط» (٩٢٥٩) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٧٠ رقم ٢٠٠٥)، وابن زبر في «وصايا العلماء» (ص ٢٩-٣٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ق ٢٥٤) من طرق عن ابن إسحاق به، وبعضهم زاد (يحيى بن ضمرة) بين (الحسن) و (أبيّ)، وتحرف اسم (محمد بن ذكوان) على بعض الرواة عنه (أي ابن إسحاق) إلى (الحسن بـن ذكوان) أو (محمد بن ميمون).

ومحمد بن ذكوان ضعيف. والأصل الحديث طرق يصح بها، تكلمت على بعضها في تعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم ١٧٨٩)، وصححه الحاكم (١/ ٣٤٤ و٢/ ٢٦٢)، والضياء في «المختارة» (رقم ١٢٥٠–١٢٥٢).

قال: «فأهبطه الله إلى الأرض. فلما حضرت وفاته، بعث الله بكفنه وحنوطه من الجنة. فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم، فقال: خلّ بيني وبين رسل ربي، فما لقيت ما لقيت إلا من قبلك، وما أصابني إلا فيك. فغسلته الملائكة بالماء والسّدر وتراً، وكفّنوه في وتْر من الثياب، وألحدوا له، ودفنوه، وقالوا: هذه سُنّةُ ولد آدم من بعده».

٢٨٢ - عن ابن أبي نجيح، قال:

ما من ميت يموت إلاَّ روحه في يد ملك ينظر إلى جسده، كيف يُغسَّل، وكيف يُخسَّل، وكيف يُعشى به إلى قبره، ثم تُعاد إليه روحه، فيجلس في قبره.

٢٨٣ - حدثني محمد بن عثمان العجلي، قال: سمعت يحيى الحماني، قال:

دخل حمَّاد بن شعيب على ابن السَّمَّاك يعوده في مرضه، فقال: سمعت سفيان يقول: إنَّ الميِّت ليعرف كلَّ شيء، حتى أنَّه ليُناشد غاسله: بالله عليك! الاخفَّفت غسلى.

قال: ويقال له وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك.

٣٨٢- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٢٧٢)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠١- ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٥٤)، والزبيدي في «الإتحاف» (٣٩٣/١٠)، وعزوه إلى ابن أبي الدنيا. وهو في «القبور» (رقم ٦٥- الذيل/ بتحقيقي).

٣٨٣- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ١١) بسنده ولفظه.

وذكره العزّبن عبدالسلام في «ذكر الموت» (ق٣٤/ب)، والزبيدي في «الإتحاف» (م١٠/ ٣٩٣)، وابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ١١٧)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٠- ط دار المعرفة)، و«بشرى الكئيب» (رقم ٥٠)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٥٠)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٥٦) وعزوه إلى ابن أبي الدنيا.

وهو في «القبور» (رقم ٢٦٩ - الذيل/ بتحقيقي).

٢٨٤ - حدَّثني الحسين بن عمرو القرشي، ثنا أبو داود الحفري، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن عبدالرحمن بن أبي لللي، قال:

الروح بيد ملك، يمشي مع الجنازة، يقول له: اسمع ما يقال لك، فإذا بلغ حفرته دفنه معه.

٢٨٥ عن عمرو بن دينار، قال:

ما من ميت يموت، إلاَّ وهو يعلم ما يكون في أهله بعده، وإنَّهم ليغسلونه، ويكفنونه، وإنه لينظر إليهم.

٢٨٤- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ٨) بسنده ولفظه.

وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (٢٧١) والسيوطي في «شـرح الصـدور» (ص ١٠١- ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحـوال الـبرزخ» (رقـم ٣٥٣)، وقالوا قبله: وأخرج ابن أبي الدنيا، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. وساق السيوطي إسـناده في «الحاوي للفتاوى» (٢/ ١٧١).

وهو في «القبور» للمصنف (رقم ٧٥ - الملحق/ بتحقيقي).

٢٨٥ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٠ - ط دار المعرفة)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٤٨)، والزبيدي في «الإتحاف»
 (١٠/ ٣٩٣)، وعزوه إلى ابن أبي الدنيا.

قلت: وأخرج نحوه: أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٤٧)، وعزاه له ابن رجب في «أهـوال القبور» (١١٨)، والقرطبي في «التذكرة» (١/ ١٤٢ - ط دار الصحابة). وصححه ابـن القيـم في كتاب «الروح» (ص ٢٠). وانظر (رقم ٢٨٠).

## باب: ما جاء في بكاء السماء والأرض على المؤمن عند موته

٢٨٦ - عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلاً رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنَّ الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه، إلاَّ بكت عليه السماء والأرض».

ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان: ٢٩]، ثم قال: «إنَّهما لا يبكيان على كافر».

٢٨٧- عن علي رضي الله عنه، قال:

٣٦٦- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٤- ط دار المعرفة) وفي «الـدر المنشور» (٧/ ٤١٢-٤١٣)، وابـن طولـون في «التحريـر المرسـخ في أحـوال الـبرزخ» (رقـم ٣٦٥)، وعزياه لابن أبي الدنيا، وابن جرير، عن شريح بن عبيد مرسلاً ... (وذكراه).

قلت: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٥/ ١٢٥) ثنا يحيى بن طلحة ثنـا عيســـى بــن يونس عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي، به.

ويحيى صويلح الحديث، وللغربة الواردة في الحديث شواهد عديدة خرجتها في تعليقي على «الاعتصام» للشاطبي.

۱۸۷- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٤- ط دار المعرفة)، وفي «بشرى الكثيب» (رقم ۷۹)، و«الدر المنثور» (۷۱/۷۶)، و«الجامع الكبير» (۱۵/۷۷-۷۶۸ رقم الكثيب» (الكنز»)، وعزاه لابن المبارك، وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا، وابن المندر من طريق المسيب بن رافع، به.

إنَّ المؤمن إذا مات بكى عليه مُصلاً أه من الأرض، ومَصْعَدُ عملِهِ من السماء، ثم تلا ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْآرُضُ﴾ [الدخان: ٢٩].

٢٨٨ - عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من عبد إلا وله في السماء بابان؛ باب يصعد منه عمله، وباب ينزل عليه منه رزقه، فإذا مات فقداه، وبكيا عليه، ثم تلا هذه الآية ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الدخان: ٢٩]، وذكر أنَّهم -أي: الذين لم تبك

= وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٦٨)، وعـزاه لابـن أبي الدنيا.

قلت: أخرجه ابن المبارك (رقم ٣٣٦)، وأبو داود السجستاني (رقم ١١٤)، كلاهما في «الزهد»، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٣٣٤ رقم ٣٢٧) من طريق عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن علي، به. وإسناده حسن إلا أنه منقطع؛ المسيب لم يسمع علياً. وله طريق أخرى عند ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٨ رقم ١٨٥٥١) -وأورد إسناده ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ١٥٧) - ونسبه في «شرح الصدور» إلى «شعب البيهقي»؛ وهو فيه (٦/ ٧٥٤)، وأشار إليه إشارة.

۱۲۰۸ أخرجه الترمذي (۳۲۰۵)، وأبو يعلى (٧/ ١٦٠ رقم ١٦٣٤)، وابن أبي حاتم في «الحليسة» (٣/ ٥٣ و ٨/ ٣٢٧)، وأبو نعيسم في «الحليسة» (٣/ ٥٣ و ٨/ ٣٢٧)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٥/ ١٦١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٢١٢) من طريس موسى بن عبيدة وغيره، عن يزيد بن أبان، عن أنس رفعه.

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان الرقاشي يضعّفان في الحديث»، وضعّفه بسبب موسى بن عبيدة الربذي، ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٣٦٩)، والهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٠٥).

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ» (رقم ٣٦٣)، والسيوطي في «بشرى الكثيب» (رقم ٣٦٣)، والسيوطي في «بشرى الكثيب» (رقـم ٧٨)، و«الــدر المنشور» (٧/ ٤١١)، والصنعاني في «جمـع الشـــتيت» (١٥٥-١٥٦)، وعزوه إلى الترمذي، وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وأبي يعلــى، وابـن أبـي حـاتم، وابـن مردويه، وأبي نعيم في «الحلية»، والخطيب، عن أنس ... (وذكره).

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٣٣٩) عن موسى بن عبيدة موقوفاً على أنس، وسنده ضعيف. عليهم السماء والأرض- لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً يُبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم، ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح، فتفقدهم، فتبكي عليهم».

٢٨٩- عن الحسن رضي الله عنه، قال:

بكاء السماء: حمرتها.

• ٢٩ - عن سفيان الثوري رضي الله عنه، قال:

كان يقال: هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن.

٢٩١- عن عطاء الخراساني رضي الله عنه، قال:

ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلاَّ شهدت له يوم القيامة، وبكت عليه يوم يموت.

٢٨٩- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٥- ط دار المعرفة)، و«الـدر المنثور» (٧/ ٤١٤)، وابـن طولـون في «التحريـر المرسـخ في أحـوال الـبرزخ» (رقـم ٢٧٢)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

<sup>•</sup> ٢٩٠ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٥ - ط دار المعرفة)، و «الدر المنثور» (٧/ ٤١٤)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٧٣)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

٢٩١ – ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤١٣)، وعزاه لابن المبارك، وابـن أبـي الدنيا.

قلت: وهو في «الزهد» لابن المبارك (رقم ٣٤٠).



٢٩٢ - عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال:

إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن، قال: ربُّك يقرئك السلام.

٣٩٣ – عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَــلاَمٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، قال:

يوم يلقون ملك الموت، ليس من مؤمن يقبض روحه إلاَّ سلَّم عليه.

۲۹۲ – ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٣٢٦)، وعـزاه للمـروزي في «الجنائز»، وابن أبي الدنيا، وأبي الشيخ، وذكره أيضاً في «شـرح الصـدور» (٣٦)، و«بشـرى الكئيـب» (٢٥) وعزاه إلى ابن منده.

٣٩٣- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٩١- ط دار المعرفة)، وفي «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٣)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٥٢)، وعزوه إلى ابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن أبي حاتم، وابن أبي الدنيا، والحاكم وصححه، والبيهقي في «الشعب»، عن البراء بن عازب ... (وذكره).

وفي «جمع الشتيت»: ﴿تَحِيُّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ﴾ [يونس: ١٠]؛ وهو خطأ.

قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/رقـم ١٧٧١)، والحاكم (٢/ ٣٥١)، والحاكم والبيهقي في «الشعب» (رقم ٤٠٣) من طريق محمد بن مالك هو البيهقي في البراء؛ ومحمد بن مالك هو الجوزجاني مولى البراء، صدوق يخطئ كثيراً.

# پاپ: في إتمام المؤمن تعليم القرآن في قبره

٢٩٤ – حدثنا صالح بن عبدالله الترمذي، حدثنـا الضبي بـن الأشـعث، سمعت عطية بن زيد العوفي، يقول:

٢٩٥- عن يزيد الرقاشي:

بلغني أنَّ المؤمن إذا مات، وقد بقي عليه شيءٌ من القرآن، لم يتعلمه، بعث [اللَّه] إليه ملائكة يحفظونه ما بقى عليه منه، [حتى يبعث من قبره].

٢٩٦- عن الحسن أنه سُئل عن الرجــل يمــوت ولم يتعلــم القــرآن، يبلــغ

٢٩٤ – ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ١٢٣)، وابسن طولون في «التحريس المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٠١).، وعزياه لابن أبي الدنيا في «كتاب ذكر الموت».

وذكره السيوطي في «بشرى الكثيب» (رقم ١١٨). وعزاه أيضاً إلى ابن منده.

٢٩٥ – ذكره ابن رجب في «الأهوال» (رقم ١٢٢)، فقال: وبإسـناده -أي: ابـن أبـي الدنيا- عن يزيد الرقاشي.

وذكره أيضاً السيوطي في «بشرى الكثيب» (رقم ١٢٠)، وابسن طولـون في «التحريـر المرخ» (رقم ٥٩٩)، وعزياه لابن أبي الدنيا، وما بين المعقوفات منه.

٢٩٦- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ١٢١)، وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الموت» بإسناد فيه نظر ... (وذكره).

وذكر السيوطي في «بشرى الكثيب» (رقم ١١٩) القسم الثاني منه -أي: قوله: =

درجة أهل القرآن؟ فبكى الحسن، وقال:

هيهات هيهات، وأنَّى له بذلك، ثم قال: بلغني أنَّ المؤمن إذا مات ولم يأخذ من القرآن، أَمَرَ حفظته أنْ يعلموه القرآن في قبره، حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله.

<sup>= «</sup>بلغني...» -، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٠٠)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

#### رفتح مجس لافريجل لافتجتري لأشكت لافنيز لافنزوف م movement com

## پاپ: في معرفة الموتى عمل الأحياء وعرضها عليهم

۲۹۷ - حدثنا أبو هشام، ثنا يحيى بن يمان، عن عبد الوهاب بن مجاهد، قال محاهد:

إنَّ الرجل ليبشَّر بصلاح ولده في قبره.

٢٩٨ - حدثنا محمد بن الحسين، ثنا يحيى بن إسحاق البجلي، ثنا عبدالله

٢٩٧– أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ١٦) بسنده ولفظه.

وذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٣٩٤ «إتحاف»)، وقال الزبيدي عقبه: رواه ابن أبي الدنيا هكذا. وعزاه السيوطي في «بشرى الكثيب» (رقم ١٣٦) إلى ابن أبي الدنيا أيضاً، وصححه ابن القيم في «الروح» (ص ٢٠).

٢٩٨- أخرجه التيمي في «الـترغيب والـترهيب» (رقـم ١٥٦) بسـنده إلى ابـن أبـي الدنيا، به.

وأخرجه نعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» (رقم ١٦٥) -ومن طريقه المصنف- «وعنده عبدالله بن جبير».

وعزاه ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٣٠٨، ٣١٠) إلى ابن أبي الدنيا أيضاً.

وذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٨٦)، وعزاه أيضاً لابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» مختصراً، بلفظ: «اللّهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبداللّه بن رواحة إذا لقيته»، وانظره برقم (٥٩٠)، وبهذا اللفظ ذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٧١٠)، وعزاه لابن أبي الدنيا.

وهو في «القبور» لابن أبي الدنيا (رقم ١٦٦ - الملحق/ بتحقيقي)، أيضاً، ومضى نحوه برقم (٢٧٤/م). ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، أن أبا الدرداء –رضى الله عنه- كان يقول:

«إن أعمالكم تعرض على موتاكم، فيُسرَرُون ويُساءُون».

وكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: «اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً أخزى به عند عبدالله بن رواحة».

٢٩٩ – أخبرنا داود بن عمرو الضبّي،، نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد عن أبي أيوب الأنصاري قال: غزونا حتى إذا انتهينا إلى المدينة، مدينة قسطنطينية، فإذا قاص يقول:

من عمل عملاً من أول النهار، عُرض على معارفه إذا أمسى من أهل الآخرة، وإذا عمل العبد العمل في آخر النَّهار، عُرض على معارفه إذا أصبح من أهل الآخرة، فقال أبو أيوب: اللَّهم إنِّي أعوذ بك أنْ تفضحني عند عبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة بما عملت بعدهم، فقال القاصُّ: والله لا يكتب الله ولايته لعبد إلاَّ ستر عوراته، وأثنى عليه بأحسن عمله.

• ٣٠- حدثنا أبو سعيد المديني عبدالله بن شبيب، قال: حدثنـــا أبــو بكــر

٢٩٩ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ٥٠-٥١) بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنما، مه.

وذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٨٦)، وقال: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، والحكيم في «النوادر»، وابن أبي الدنيا، عن إبراهيم بن ميسرة. وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٦٤ - الملحق/ بتحقيقي).

• ٣٠٠ أخرجه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص ٧٣)، و «الحدائق» (٣/ ٤٩٤)، قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد القرشي، به.

وأخرجه التيمي في «الترغيب والترهيب» (رقم ١٥٥)، قال: أخبرنا محمد بن أحمد التاجر، أنا محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان، ثنا محمد بن عبدالله الصفار، ثنا عبدالله

ابن شيبة الحزامي، قال: حدثنا فليح بن إسماعيل، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم، فإنَّها تعرض على أوليائكم من أهل القبور».

= ابن محمد بن عبيد القرشي، به.

وعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١٠/ ٣٨٥-مع «الإتحاف») إلى ابن أبسي الدنيا والمحاملي، وقال: «بإسناد ضعيف». وهو في «القبور» (رقم ١٦٧ - الملحق/ بتحقيقي)، و«المنامات» (رقم ٢)، كلاهما للمصنَّف.

وعزاه إلى ابن أبي الدنيا أيضاً: ابن رجب في «أهوال القبور» (رقسم ٣٠٣)، والسيوطي في «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٧١)، ومحمود حسن ربيع في «كشف الشبهات» (٣٨)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٧٠٩).

ووجدته في «الفردوس» للديلمي (٥/ ٢٩ رقم ٧٣٥٧) من طريق ابس أبي الدنيا، وأيضًا من طريق خرشيد عن المحاملي عن عبدالله بن شبيب، به.

## پاپ؛ ذکر محاسن الموتی والبعد عن ذکر سیئاتهم

۱۰۰- حدّثنا أبو عبيدة بن عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثنا أبي، حدثنا إياس الأفطس، حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: ذكر رجلٌ عند عائشة رضي الله عنها-، فنالت منه، فقالوا: إنه قد مات، فترحمت عليه، وقالت: إني سمعت رسول الله عليه يقول:

«لا تذكروا موتاكم إلا بخير؛ فإنهم إنْ يكونوا من أهل الجنَّة تــأثموا، وإنْ يكونوا من أهل النَّار فحسبهم ما هم فيه».

٣٠٢ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم».

۱ • ٣٠ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ٧ • ٧) بسنده ولفظه، دون آخره «فإنهم إن يكونوا...»، وذكره الغزالي في «الإحياء» (١ • / ٣٧٤ - «إتحاف»)، وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» هكذا بإسناد ضعيف، عن عائشة. وهو عند النسائي -في «الكبرى» (٢ • ٢٠) من حديثها بإسناد جيّد، مختصراً على الجملة الأولى، بلفظ: «هلكاكم»، وذكره بالزيادة صاحب «مسند الفردوس»، وعلّمه علامة النسائي والطبراني.

٣٠٢ - ذكره الزبيدي في «الإتحاف» (١٠ / ٣٧٤)، وقال عقبه: رواه أبو داود، والترمذي، وابن أبي الدنيا.

قلت: أخرجه المترمذي (١٠١٩)، وابو داود (٤٩٠٠)، وابسن حبان (٣٠٢٠)، وابسن حبان (٣٠٢٠)، والطبراني في معاجمه: «الصغير» (٤٦١)، و«الأوسط» (٣٦٢٦)، و«الكبير» (١٢/رقم ١٣٥٩)، والجاكم (١/ ٣٨٥)، والبيهقي (٤/ ٥٥)، والبغوي (١٥٠٩)، والمزيّ في «تهذيب الكمال» (٣٠٨/٢٢) عن ابن عمر رفعه، وإسناده ضعيف.



## پاپ، لا يموت ابن آدم حتى يعلم أين هو في الجنة أمر في النار؟

٣٠٣- عن رجل لم يسمّ، عن علي رضي الله عنه:

«حرام على نفس أنْ تخرج من الدنيا، حتى تعلم مِنْ أهـل الجنَّـة هـي أَمْ مِنْ أهل النَّار».

٣٠٤ - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه، قال:

«ما من ميت يموت إلا تمثل له عند الموت أعماله الحسنة، وأعماله السيئة»، قال: «فيشخص بصره إلى حسناته، ويطرق عن سيئاته».

٣٠٥- عن الحسن في قوله تعالى: ﴿ يُنَّبُّ الْإِنسَانُ يَوْمَتِلْهِ بِمَا قَـدُّمْ وَأَخَّـرَ ﴾

وذكر نحوه السيوطي في «شرح الصدور» (ص ٩٢ - ط دار المعرفة)، و «الجامع الكبير» (١٥/ ٧٤٧ رقم ٢٩٦٥ - ترتيبه «الكنز»)، وعزاه لابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا.

٣٠٤ - ذكره الغزالي في «الإحياء» (١٠/ ٢٠١ «إتحاف»)، وعزاه الزبيدي لابن أبي الدنيا في «كتاب الموت». وعزاه السيوطي في «الدرّ المنثور» ٣٤٦/٠٨) إلى ابن أبي الدنيا في «الحتضرين»!! وليس هو في مطبوعه.

وعزاه للمصنف أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٠٢).

٣٠٥ - ذكره الزبيدي في «الإتحاف (١١/ ٢٠١)، قال: وروى أيضاً -أي: ابـن أبـي الدنيا- ... (وذكره).

[القيامة: ١٣]، قال: «ينزل عند الموت حفظته، فتعرض عليه الخير والشرّ، فإذا رأى حسنة بهش وأشرق، وإذا رأى سيئة غض وقطب».

٣٠٦ عن مجاهد، قال: بلغنا أنَّ نفس المؤمن لا تخرج حتى يعرض عليه عمله، خبره وشره.

٣٠٧- عن الضحاك في قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤]، قال: «يعلم أين هو قبل أنْ يموت».

= وعزاه السيوطي في «الدرّ المنشور» (٨/ ٣٤٦) إلى ابن أبي الدنيا في «المحتضريـن»!! وهو ليس في مطبوعه.

وعزاه لابن أبي الدنيا ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٠٠).

٣٠٦- ذكره السيوطي في «الـدرّ المشـور» (٣٤٦/٨)، والزبيــدي في «الإتحــاف» (٢/١٠)، قالا: وروى أيضاً -أي: ابن أبي الدنيا- ... (وذكره).

وأخرجه الختلي في «الديباج» (رقم ٢٢)، حدثنا عبدالرحمن بن صالح، ثنا محمــد بــن فضيل عن حنظلة بن الأسود قال: مات مولى لي، فجعل يغطي وجهه ويكشفه أخرى، قـــال: فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: ... وذكره.

ونحوه عن أبي نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٨٣) بسندٍ ضعيف.

قلت: وذكره أيضاً ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال المبرزخ» (رقم ٣٠٤)، قال: وأخرج -أي ابن أبي الدنيا- عن حنظلة بن الأسود... (وذكره كما عند الختلي).

٣٠٧- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣٧٨/٤) وقال قبله: «وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وأبو القاسم ابن منده في كتاب «سؤال القبر»، عن الضحاك ...».

وفي «شرح الصدور» (ص ٣٦): «وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن منده، عن الضحاك ...». وعزاه في «بشرى الكثيب» (رقم ٢٠) إلى ابن أبي شيبة وابن منده فقط.

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن جرير (١١/ ١٣٨) وابن أبي حاتم (٦/ ١٩٦٥ رقم ١٠٤٦١)، كلاهما في «التفسير» عن الضحاك قوله.



۳۰۸ و حُدِّثتُ عن محمد بن الحسين، عن يحيى بن راشد، ثنا رجاء بن ميسور المجاشعيُّ، قال:

كنا في مجلس صالح المريّ وهو يتكلم، فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا فتى! فقرا الفتى: ﴿وَأَنكِرْهُمْ يُومُ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]، فقطع صالح عليه القراءة، وقال: كيف يكون لظالم حميم أو شفيع، والمُطَالِبُ له ربُّ العالمين؟ إنَّك والله لو رأيت الظالمين، وأهل المعاصي، يساقون في السلاسل، والأنكال إلى الجحيم، حفاة عراة، مسودة وجوههم، مزرقة عيونهم، ذائبة أجسادهم، ينادون: يا ويلنا! يا ثبورنا! ماذا نزل بنا؟! ماذا حل بنا؟! أين يُذهب بنا؟! ماذا يُراد منّا؟! والملائكة تسوقهم بمقامع النيران، فمرَّة يُجرُّون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين، ومرَّة يُقادون إليها مقرَّنين، من بين بالان دماً بعد انقطاع الدموع، ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت، إنَّك والله لو رأيتهم على ذلك؛ لرأيت منظراً لا يقوم له بصرك، ولا يثبت له قلبك، ولا تستقرُّ لفظاعة هوله على قرار

٣٠٨- أخرجه ابن قدامة المقدسي في «التوابين» (ص ٢٦٦-٢٦٨)، قال: أخبرنا أبو طالب المبارك بن علي الصيرفي، أنا أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي، أنا أبو بكر الخياط، قال: أنا أحمد بن محمد، قال: أنبأنا الحسين بن صفوان، قال: أنبأنا أحمد بن محمد، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وانظر (رقم ١٤٦٥)، و «تاريخ دمشق» (٥٦/ ١٤٦ - ١٤٧).

قدمُك! ثم نُحَبَ وصَاحَ: يا سوء منظراه! يا سوء منقلباه! وبكي، وبكي الناس، فقام فتى من الأزد، كان به تأنيث، فقال: أَكُلُ هذا في القيامة يا أبا بشر؟ قال: نعم، واللَّه يا ابن أخي، وما هو أكثر، لقد بلغني أنَّهم يصرخـون في النَّـار حتى تنقطع أصواتهم، فما يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المدنّف، فصَاحَ الفتى: إنَّا لله! واغفلتاه عن نفسى أيَّام الحياة! واأسفا على تفريطي في طاعتك يــا ســيداه! واأسفا على تضييعي عمري في دار الدنيا! ثـم بكـي، واستقبل القبلـة، فقـال: اللَّهم! إنِّي استقبلك في يومي هذا توبة لا تخالطها رياء لغيرك، اللَّهم! فاقبلني على ما كان فيَّ، واعف عما تقـدُّم مـن فعلـي، وأقلـني عــثرتي، وارحمـني ومـن حضرني، وتفضل علينا بجودك كرمك، يا أرحم الراحمين! لـك ألقيت معاقد الآثام من عنقي، وإليك أنبت بجميع جوارحي صادقاً لذلك قلبي، فالويل لي إنْ لم يقبلني! ثم غُلب فسقط مغشياً عليه، فحُمل من بين القوم صريعاً، فمكث صالح وإخوته يعودونه أيَّاماً، ثـم مـات -والحمـد للُّـه-، فحضره خلـق كثـيرٌ يبكون عليه، ويدعون له، فكان صالح كثيراً ما يذكره في مجالسه فيقول: بـأبى قتيل القرآن! وبأبي قتيل المواعظ والأحزان! قال: فرآه رجل في منامه، قال: مـــا صنعتَ؟ قال: عمتني بركة مجلس صالح، فدخلتُ في سعة رحمة الله التي وسعت كلُّ شيء.

٣٠٩ نا عُحمد بن الحسين البُرْجُلانيُّ، نا شعيب بن مُحرز، نا صالح المريُّ، قال:

٣٠٩- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ٥٦)، و «الهم والحزن» (رقم ١٢٨)، ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٣٥٧٧ - بتحقيقي)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٧٢).

وإسناده ضعيف.

وأورده ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣/ ٣٣٠)، وعبدالحق الإشبيلي في «العاقبة» (١٣٠)، وابن القيم في «الروح» (٢٩ ، ٣٨)، والغزالي في «الإحياء» (٤/ ٤٣٧)، وعنه الزبيدي في «إتحاف السادة» (١١/ ٤٣٤) (مختصراً)، والقشيري في «رسالته» (١١٣)، وعبدالعزيز الدريني في «طهارة القلوب» (٥٦).

لَمَّا مات عطاء السَّليميُّ؛ حزنتُ عليه حزناً شديداً، قال: فرأيته في منامي، فقلت: يا أبا محمد! ألَسْتَ في زُمْسرة الموتى؟ قال: بلى، قلت: فماذا صررْت إليه بعد الموت؟ قال: صررْتُ والله إلى خير كثير، ورَبِّ غفور شكور، قال: قلت: أمّا والله لقد كنتَ طويل الحزن في دار الدنيا، قال: فتبسَّم، وقال: أمّا والله يا أبا بشر لقد أعقبني ذلك الخوفُ راحة طويلة، وفرحاً دائماً، قلت: ففي أيِّ درجات أنت؟ قال: أنا ﴿مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ النّبيّينَ وَالصَّليقِينَ وَالصَّليحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً [النساء: ٦٩]، قلت: أوصني، قال: اتق الله ! وانظر لا يذهب عُمُرُكَ باطلاً.

• ٣١- حدثني أبو عبد بن بحير، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال:

رأيت أخاً لي في النوم بعد موته، فقلت: أيصل إليكم دعاء الأحياء؟ قال: إي واللّه، يترفرف مثل النور، ثم نلبسه.

٣١١- قال بشار بن غالب:

رأيت رابعةً في منامي، وكنت كثير الدعاء لها، فقالت لي: يا بشار بن غالب! هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمَّرة بمناديل الحرير، قلتُ: كيف ذلك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياء، إذا دعوا للموتى واستجيب لهم، جعل ذلك الدعاء على أطباق النور، وخُمِّرَ بمناديل الحرير، ثم أُتِيَ بها الذي دعى له من الموتى، فقيل: هذه هدية فلان إليَّ.

٣١٢- حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني عبدالله بن محمد القرشسي،

<sup>•</sup> ٣١- ذكره ابن القيم في «الروح» (ص ١١٣)، قال: قال ا**بن أبي الدني**ا، ...وذكره.

٣١١– ذكره ابن القيم في «الروح» (ص ١١٣)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٨١٣)، وعزياه إلى ابن أبي الدنيا.

٣١٢ - أخرجه التيمي في «الترغيب والترهيب» (رقم ٢٢٧)، قال: أخبرنا أبـو سـهل الدشتي، أنبأنا أبو بكر الحيري، أنبأنا أبو عبدالله بن إسماعيل القاضي، ثنا ابـن أبـي الدنيـا،

ثم وجدته في «حسن الظن بالله» للمصنف (رقم ٤٢)، بزيادة فيه.

ثنا عمرو بن الزبير، قال:

مات سلمة بن عبّاد بن منصور، وحزن له أبوه حزناً شديداً، فاجتمعنا عنده من الغد، فقال له رجلّ: رأيتُ سلمة البارحة فيما يرى النّائم، فقلت له: ما صنعت؟ قال: غُفر لي، قلت: بماذا؟ قال: مررتُ بمؤذّن آل فلان يوماً، وهو يشهدُ أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمداً رسول الله، فشهدتُ معه.



٣١٣ عن أيوب، قال:

كان يقال: من كرامة الميّت على أهله تعجيله إلى حفرته.

٣١٤- عن بكر المزنى، قال:

حُدِّثْتُ أَنَّ المِّيت ليستبشـر بتعجيلـه إلى المقـــابر، وإن أهلـــه ليغســـلونه ويكفنونه، وإن روحه لترى ما يصنعون به، ثم سبقت بكراً عبرته.

٣١٥- حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير، حدثنا زيد بن الحباب عن

٣١٣ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (١١٧)، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٢ - ط دار المعرفة)، وفي «بشرى الكثيب» (رقم ٧٧)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٥٩)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٥٦)، قالوا: وأخرج عن أيوب -أي: ابن أبي الدنيا-.

والخبر في «القبور» (رقم ٢٦٨-الذيل/ بتحقيقي).

٣١٤ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقـم ٢٩٩)، وعـزاه لكتـاب «القبـور»، والسيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٢ - ط دار المعرفـة)، وفي «بشـرى الكئيـب» (رقـم ٧٦)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (١٥٦)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا، عن بكر المزني ... (وذكره).

وهو في «القبور» (رقم ٢٦٧-الذيل/ بتحقيقي).

٣١٥ - ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (١/ ٢٠١)، والسيوطي في «البدور السافرة» (رقم ١٥٣)، وعزياه إلى ابن أبي الدنيا بسند حسن... (وذكره). ولـه شـواهد عديدة، خرّجتها في تعليقي على «التذكرة» للقرطبي، يسر اللّه اتمامه بخير وعافية.

معاوية بن صالح، أخبرنا سعيد بن هانئ عن عمرو بن الأسود، قال: أوصاني معاذ بامرأته، وخرج، فماتت، فدفناها، فجاءنا وقد رفعنا أيدينا من دفنها، فقال: في أيّ شيء كفّنتموها؟ قلنا: في ثيابها، فأمر بها، فنبشت، وكفّنها في ثياب جدة، وقال:

«أحسنوا أكفان موتاكم، فإنَّهم يحشرون فيها».

ثم وجدته في «الأهوال» للمصنف (رقم ١٠٩)، والإسناد منه.

# باب: أهل الجنّة آمنون من الموت

٣١٦ - حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، حدثنا النضر بن إسماعيل رحمه الله في قوله: ﴿كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتًا ﴾ [الطور: ١٩]، قال:

لا يموتون.

٣١٧- حدثنا أبو حاتم، حدثنا هشام بن عمَّار، حدثنا الوليد، قــال: قـال زهير بن محمد رحمه الله ﴿فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ [الدخان: ٥١]، قال:

أمنوا فيه من الموت.

٣١٨- قال: وحدثنا فضيل، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة رحمه الله تعالى: ﴿يِدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾ [الدخان: ٥٥]، قال:

من الموت.

٣١٦- أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٣٠)، قال: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد، به.

وهو في «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا (رقم ١٣٢)، وصوّب المحقق (ابن إسماعيل) إلى (ابن شميل)!! مع تنصيصه أنها (ابن إسماعيل) في أصوله الثلاثة المعتمدة، وهكذا نقلها أبو الشيخ.

٣١٧- أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٢٩)، قال: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد، به. ولا وجود له في «تفسير ابن أبي حاتم» المطبوع.

٣١٨- أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٣١)، قال: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن محمد بن عبيد، به.

وعزاه في «الدرّ المنثور» (٧/ ٣٢٠) إلى عبد بن حميد وابن جرير، وهو في «تفسير ابــن جرير» (٢٥/ ١٣٧) من طريق سعيد، وإسناده صحيح.



٣١٩ عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الأشياخ، قال:

كان شيخ من بني الحضرمي بالبصرة -وكان شيخاً صالحاً-، وكان له ابن أخ يصحب الفتيان الفساق، فكان يعظه، فمات الفتى، فلمّا أنزله عمّه في قبره، فسوَّى عليه اللبن شكَّ في بعض أمره، فنزع بعض اللبن، فنظر، فإذا قبره أوسع من جبانة البصرة، وإذا هو في وسط منها، فردَّ عليه اللبن، وسأل امرأته عن عمله، فقالت: كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أن عمداً رسول الله، يقول: وأنا أشهد بما شهدت به، وأكفيها من تولى عنها.

٣٢٠ ذكر محمد بن الحسين، نا هشام بن عبيدالله الرازي، نا يحيى بن

٣١٩- ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤١)، قــال: وروي في «كتــاب ذكــر الموت» بإسناده ... (وذكره).

وهو في «شرح الصدور» (ص ١٥٥- ط دار المعرفة)، وعزاه لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

• ٣٢٠- ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٠٧)، وابن طولون في «التحريس المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٦٩٨)، وقالا: «ويشبه هذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، عن زيد بن أسلم، قال: ...» وذكره.

قلت: وظفرت به في «الأولياء» للمصنف (رقم ١٠٠)، والإسناد منه، ويحيى بن العلاء البجلي الرازي رمي بالوضع، وانظر له «المجروحين» (٣/ ١١٤)، و «الميزان» (٣/٧٤).

والاستغاثة بغير اللَّه تعالى من الأمور المنكرة، فتنبه لذاك، تولى اللَّه هداك.

العلاء، عن زيد بن أسلم، قال: كان في بني إسرائيل رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل، وكان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به، فدعا الله فسقاهم، فمات فأخذوا في جهازه، فبينما هم كذلك، إذا هم بسرير يرفرف في عنان السماء حتى انتهى إليه، فقام رجل فأخذه، فوضعه على السرير، فارتفع السرير والناس ينظرون إليه في الهواء، حتى غاب عنهم، وتوجّهوا به إلى الجنّة.

٣٢١ - أخبرنا محمد بن عباد المكي، نا عبدالله بن رجاء، عن هشام، عن الحسن، قال: مات هَرِمُ بن حيان في يوم صائف، فلمَّا أن دُفِن جاءت سحابة قدر قبره، فرشت ثم أنصرفت.

٣٢٢ عن ابن عباس، قال: مات داود عليه السلام يوم السبت فجأة، فعكفت الطبر عليه تظله.

٣٢١- أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٣٤٦- بتحقيقي)، قال: حدثنا محمد بـن عبدالعزيز، وأبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (٢/ ١٨٦ - ط دار النهضة)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٣٢) عن عبدالواحد الكبرى» (٧/ ١٣٢) عن عبدالواحد ابن سليمان، و(٢/ ١٢٢) عن أبي النضر؛ جميعهم عن هشام بن حسان، به.

والحسن لم يشاهد القصة.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٢٢)، وابن الجوزي في «الحدائق» (٢/ ١٢٢)، واللالكائي في «كرامات الأولياء» (رقم ١٦٥)، وابن الجوزي في «الحدائق» (٣/ ٣٤٩)؛ من طرق، عن ضمرة ربيعة، عن السّري بن يحيى، عن قتادة، قال: «أمطر قبر هرم...»، (وذكره).

وقتادة ولد بعد موت هرم بأكثر من ثلاثين سنة.

وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (٢/ ١٨٣)، عن عون بن شداد، عن رجل، عن أبيه، (بنحوه).

٣٢٢- ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٥١)، وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، والحاكم وصححه.

قلت: هو عند الحاكم (٢/ ٤٣٢) من طريق شريك عن السُّدِّي عن سعيد بـن جبـير عنه، وانظر «إتحاف المهرة» (٧/ ١٧٧ - ١٧٨).





٣٢٣- أخبرنا محمد بن الحسين البرجُلاني، قال:

قيل لأعرابيَّة مات ابنها: ما أحسن عزاءك! فقالت: إنَّ فَقُدي إيَّاه أَمَّنني من المصيبة بعده.

\* من مؤلفات ابن أبي الدنيا «التعازي»، ولعل بعض هـذه الأخبـار فيـه، واخـترت منها ما له صلة بالموت، وحذفت منها أخبارًا وقعت معزوة لـ«التعازي»، وانظر علـى سبيل المثال: «برد الأكباد» لابن ناصرالدين (٢٠، ١١١- بتحقيقي)، و«سيرة عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» لابن رجب (٥٠، ٦٨).

٣٢٣- أخرجه الدينوري في «الحجالسة» (رقم ٧٨٩، ٣٢٠١ - بتحقيقي)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه الدينوري أيضاً برقم (٣٤٧٥)، قال: حدثنا المبرد، قال: قيل لأعرابية: (وذكره).

والخبر مع الشعر في: «عيـون الأخبـار» (٣/ ٦٥ - ط دار الكتـب العلميـة)، و«بـرد الأكباد» (ص ٩٤ - بتحقيقي)، ودون الشعر في: «الفـاضل في صفـة الأدب الكـامل» (ص ١٤٢)، و«البيان والتبيين» (١/ ٢٦٣).

والشعر لأبي نواس، الحسن بن هانيء.

وهذا البيت من أبياتٍ قالها في رثاء محمد الأمين، الخليفة العباسي.

انظر: «ديوانـه» (٩٥٦-٩٥٧)، و«التعازي والمراثي» (٨١)، و«حماســة الظرفــاء» (١/ ٩١)، و«حماسـة الظرفــاء» (١/ ٩١)، و«حماسة ابن الشجري» (٩١)، و«زهر الآداب» (١/ ٧٩)، و«التذكرة الحمدونية» (٤/ ٢٤٠)، و«مجموعة المعانى» (١١٧).

ثم أنشد لبعض الشعراء في نَحْوِه:

فكنت عليه أحذر الموت وحده

٣٢٤ أنشدنا حسين بن عبدالرحمن -رفيق بشر الحافي-، قــال: أنشـدني على بن عمرو العجمي الزاهد يرثي ابنه أحمد:

يا غائباً لا يؤوبُ من سَفره ما تقع العين كلما نظرت فالحمدُ لله لا شريك له في علمه فالحمدُ لله لا شريك له في علمه قد قد قدر العُمْرَ ذو الجالال إذا أتى يومُه المعددُ له وكال ذي غيبة يسوؤب وكال ذي غيبة يسوؤب يا أحمد الخير كنت في أنسا شربت كأسا أبوك شاربها والأنام كله ما وليس يبقى سوى الإله فاعمل وقدم فكل ذي عمل فاعمل وقدم فكل ذي عمل

عاجَله موته على صغرة في الدار شيئاً إلا على السدار شيئاً إلا على السدرة كسان ذا وَفسى قسدرة فما يقدر خلق يزيد في عُمرة صار إليه اليقين مسن خبرة ولا يرجع من مات من شرى غَفَرة في طول ليلي، نعم وفي قِصرة لا بُدّ منها له على كِبرة من كان في بَدُوه وفي حَضرة وما قدم من صالح لمذخرة وما قدم من صالح لمذخرة والى سيقة والى سيقة

فلم يبق لي شيءٌ عليه أحاذِرُ

٣٢٤ - أخرجه الدينوري في «الجالسة» (رقم ١٤٧٧ - بتحقيقي)، قال: أنشدنا ابن أبي الدنيا، به.

والأبيات ضمن قصة في: «نسخة نبيط بن شريط» (رقم ٥٨)، ومــن طريقــه أوردهــا الدمياطي في «التسلي والاغتباط» (رقم ٩٥).

وإسناد نسخة نبيط مركب موضوع، وهي كذلك عند السيوطي في «التعلل والإطفا» (ص ٩٧ - ٩٠ ابسن (ص ٩٠ - ط ابسن (ص ٩٠ - ط ابسن الجوزي، أو ص ٩٧ - ٩٠ – بتحقيقي).

وأورد الأبيات منسوبة للعجمي الزاهد: السخاوي في «ارتياح الأكباد» (ق ٢٠١ - نسخة شستربتي)، وابن عبدرب في «العقد الفريد» (٣/ ٢١٢)، وهي في «رثاء الأبناء في الشعر الجاهلي» (ص ١١١).

والموت جزّار كل ذي نفسس فطُوب للله للله لله لله فطُوب لله لله المالة فقد جعل الموت نصب مقلت وقد أرانا الزمانُ من عبر وقد خَلَيْت الزمانُ أشطره

فكيف نبقى ونحن من جُزره ورعاً يُحمد في ورده وفي صدره ورعاً يُحمد في ورده وفي صدره صيره في الحديث من سَمَره للو انتفعنا بنذاك من عِبره آخُذُ مِن صَفْوه ومِنْ كَدره أ

قال: فربما قال لي بشر: أَعِدْ عليَّ تلك الأبيات المرثِية، فأعيدها عليه، فيبكي ويهيم على وجهه نحو المقابر.

٣٢٥ - حدثني محمد بن العباس بن محمد، نا أبو عبد الرحمن القرشي رجلٌ من بني ليث، قال:

مات أخٌ لمالك بن دينار، يقال له: ملحان، فخرج في جنازته، وهو يقول: يا ملحان! لا تقرُّ واللَّه عيني حتى أعلم أين صرتَ، ولا أعلمُ ذلك ما دمتُ حيّاً.

٣٢٦- حدثني محمد بن الحسين، نا الوليد بن صالح، نا عطاء الحلبي، نـا مسلم بن ميسرة، عن وهب بن منبه، قال:

فقد الرجل أخاه أعظم عليه من جميع أهله، وذلك أنَّ أخماه عمره، ووزيره، ألم تسمع إلى قوله نبي الله ﷺ: ﴿وَاجْعَل لِي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي . اشْدُدْ بهِ أَزْرِي . وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي﴾ [طه: ٢٩–٣٢].

٣٢٧- أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن كشير، ثنا أبو داود، عن مبارك بن

٣٢٥ - أخرجه ابن عساكر في «التعزية» (رقم ٢٨) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا. وإسناده ضعيف؛ أبو عبد الرحمن القرشي مجهول.

٣٢٦- أخرجه ابن عساكر في «التعزية» (رقم ٧)، قال: أنبأنا أبو سعد الأصبهاني، أنا أحمد بن محمد الأصبهاني، نا عبدالله بن محمد القرشي، به، وإسناده ضعيف؛ فيه عطاء الحلبي.

٣٢٧- أخرجه ابن عساكر في «التعزية» (رقم ٢٥)، قال: أنبأنا أبو سعد، وحدثنا أبي، عنه، أنبأنا عبدالوهاب بن محمد، أنا الحسن بن محمد، أنبأنا أحمد بن محمد، نا ابن أبي الدنيا، به.

## فضالة، قال:

شهدتُ الحسن في المسجدِ الجامع، وجاء رجلٌ من فارس، فقال: إنّي لم أجئ حتى مات سعيد بن أبي الحسن، قلنا: فلا تخبره، قال: فكأنا قلنا: أخبره، قال: فما ترك الحسنَ يبلغُ إلى البيت حتى نعاه إليه.

قال: فما تمالك الحسن أن وضع يده على الحائط، قال: ودخلنا عليه وما يفيق، فجاء معنا بكر بن عبدالله المزني، فقال: يا أبا سعيد! إنَّك مُعلَّم أهل هذا البلد ومؤدبهم، وإنَّهم والله لا يرونَ منك اليوم شيئاً إلاَّ سعوا به إلى عشائرهم وقبائلهم، فتكلم الحسن، فقال:

الحمد لله الذي جعل هذه الرحمة في قلوب المؤمنين، إنَّما الجنوعُ ما كان من اللسان واليد، الحمد لله الذي لم يجعل حزن يعقوب ذنباً أنْ قال: ﴿وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٨٤]، رحم الله سعيداً، وتجاوز عن سيته في أصحاب الجنَّة، وَعْدَ الصدق الذي كانوا يوعدون، ثم قال: ما كانت لتنزل شدَّة إلاَّ أُحب أنْ تكون به دوني.

قال أبو داود: قلت للمبارك: ما كان الحسن يرد عليهم إذا عزُّوه؟ قال: كان يقول: فعل الله ذلك بنا وبكم.

٣٢٨ - أخبرنا داود بن عمرو الضبي، وشبجاع بن الأشرس، قالا: نا إسماعيل بن عياش، عن عبدالله بن دينار:

أنَّ لقمان قدم من سفر، فلقي غلاماً له في الطريق، فقال: ما فعل أبي؟

٣٢٨- أخرجه ابن عساكر في «التعزية» (رقم ١)، قال: أخبرنا الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي في كتابه وحدثنا أبي عنه، أنبأ أبو عمرو عبدالوهاب بن محمد بن أسحاق، أنبأ أبو محمد بن عمر، نا عبدالله بن محمد بن أجمد بن أجمد بن أجمد بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه عبداللّه بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ١٣٢) من طريق داود بــن عمــرو، به. وإسناده حسن.

قال: مات، قال: الحمد لله ملكتُ أمري، قال: ما فعلتُ أُمِّي؟ قال: مات، قال: جُدد فراشي، قال: فال: دُهب همّي، قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: مات، قال: مات، قال: انقطع ظهري.

٣٢٩ حدثنا أحمد بن عبدالله التميمي، قال:

لَمَّا مات الحجاج بن يوسف لم يُعلم بموته حتى أشرفت جارية فبكت، فقالت: ألا إنَّ مطعم الطعام، ومغلق الهام، وسيد أهل الشام قد مات.

ثم أنشأت تقول:

اليوم يرحمنا من كان يغبطنا واليوم يأمننا من كان يخشانا

• ٣٣٠ أخبرني أبو زيد النميري، حدثني أبو بشر بن أخي محمد بن عباد ابن عباد، نا أبو هلال، عن قتادة، قال: قال أبو بكرة:

موت الأخ قصُّ الجناح.

٣٣١ - أنا أحمد بن جميل المروزي، أنا عبدالله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن صلة بن أشيم:

<sup>9</sup>٣٩- أخرجه ابن العديم في «بغية الطلب» (٥/ ٢٠٩٢)، قال: وقال ابن المسلم: أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج، قال: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن بندار الشيرازي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن بلال الهمذاني، قال: حدثنا أوس بن أحمد، قال: حدثنا أبي الدنيا، به.

<sup>•</sup> ٣٣- أخرجه ابن عساكر في «التعزية» (رقم ٢) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا.

وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي، قال أحمد: «يحتمل في الحديث، إلا أنه يخالف في قتادة، وهو مضطرب الحديث»؛ انظر «التهذيب» (٩/ ١٩٦).

٣٣١– أخرجه ابن عساكر في «التعزيــة» (رقــم ١٥)، قــال: أخبرنــا أبــو ســعد كتابــة وحدثنا أبي عنه، أنبأ أبو عمرو، أنا أبو محمد، أنبأ أبو الحسن، نا القرشي، به.

وأخرجه أبو نعيم (٢/ ٢٣٨) من طريق آخر عـن حمـاد، وأخرجـه أيضـاً مـن طريـق جعفر بن سليمان عن ثابت به، وأورده ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣/ ٢١٦ – ٢١٧).

أنه كان يأكل يوماً فجاء رجلٌ، فقال: مات أخوك، فقال: هيهات، قد نُعيَ إليَّ، اجلس فكُلُ، قال: ما سبقني إليك أحدٌ؟! قال: قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مُيُّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠].

٣٣٢ حدثني محمد بن نصر بن الوليد، عن عبد الملك بن قريب، عن بعض أهل العلم، قال:

نُعيَ مجزأةُ بن ثور إلى أخيه شريق، فكأنه لم يرَ فيه ذلك، فقال لـــه الــبريد: هل نعاه إليك أحدٌ قبلي؟ قال: نعم، أخبرنا الله عزَّ وجلَّ أنَّا سنموت.

٣٣٣- حدثني الحسين بن عبد الرحمن القرشي، قال: أنشدني أبو العالية في أخيه:

من ذا الذي رد حتم الموت أو دفعاً هيهات ما دون ورد الموت من غصص أعظم برزء يزيد إذ فجعت به للّه درّ أخيى من زائسر جدثا قد كنت أمنح لو مِن قبل مهلكه حتى رمتني المنايا من مصيبته أخي ظعنت وخلّفت المقيم على ماذا أضفت إلى الأحشاء من حرق وما منحت قلوباً منك موجعة

أو استطاع من المقدور ممتنعا كل سيشرب من أنفاسه جرعا لا دد در لرزء إذ به فجعا ماذا نعى منه ناعيه غداه نعا من استكان لريب الدهم أو خشعا بنكبة رمت منها الصبر فامتنعا كرى الليالي لما لاقيتها تبعا لما استجبت لداعي الموت حين دعا كادت تقطع من حر الأسى قطعا

٣٣٢- أخرجه ابن عساكر في «التعزية» (رقم ١٦) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٣٧) من طريق آخر بنحوه.

٣٣٣- أخرجه ابن عساكر في «التعزية» (رقم ٣٢)، قال: أخبرنا أبو سعد بن البغدادي إجازة وحدثنا أبي عنه، ثنا أبو عمرو بن منده، أنبأ أحمد بن محمد، أنبأ أبو بكر القرشى، به.

دمعاً إذا استسعد به علمه دمعا قرعت قلبي بها إذ بنت فانصدعا لما طوى يكسها من أولئك الطمعا دبّت عليه بنات الدهر فانقطعا من ماء وجهك من بعد الصول نقعا ولا أقول له عند العثار لعا

أعريت بالعين إذ هيجت عبرتها يا غيبة منك لا أرجو الإياب لها كادت توافق بي حتفاً ولا أجل يا حبل عبرا ذود الحادثات به أضحى هدى القبر في لحد ثويت به اليت بعدك لا أبكي على بشسر

## استدراك على ما سبق

٣٣٤- أخبرنا محمد بن أبي عمر المكيّ، وأحمد بن إبراهيم عن عبداللّه ابن يزيد المقرئ، نا سعيد بن أيوب، حدثني عبدالله بن الوليد، قال: سمعت عبدالرحمن بن حُجيرة يحدث عن عبدالله بن مسعود أنه كان يقول إذا قعد:

"إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيراً فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شراً يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيراً فالله أعطاه، ومن وقي شراً، فالله وقاه، المتقون سادة، والعلماء قادة ، ومجالستهم زيادة».

٣٣٥- حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عـن أبـن عـون، قـال:

٣٣٤- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ( ٣٣/ ١٧٥-١٦٧- ط دار الفكر) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، به.

وأخرجه أحمد (١٦١) وأبو داود (١٦٩)، كلاهما في «الزهد»، والطبراني في «الكبير» (٩/ رقم ٨٥٥٣)، وأبـو نعيـم في «الحليـة» (١/١٣٣-١٣٤)، وابـن عسـاكر (٣٣/ ١٧٥-١٧٦، ١٧٦) من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، به.

وقال الهيثمي في «الحجمع» ( ١٢٦/١ و٢/ ١٩٠ ): «رواه الطبراني ورجاله موثقــون». والخبر عند ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (١/ ٤٠٨)، و«السير» (١/ ٤٩٦–٤٩٧).

وهو عند المصنف في «الزهد» (رقم ٤٥٦ أيضاً).

٣٣٥- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٥٣/ ١٧ ٧- ط دار الفكر)، قال: «أخبرنا =

«كان محمد ابن سيرين إذا أصابته مصيبة يكون كما كان قبل ذلك، يتحدث ويضحك، إلا أنه يوم ماتت حفصة جعل يكشر، وأنت تعرف في وجهه».

٣٣٦ - حدثنا الحسن بن حماد الضَّبِّيّ، قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله».

٣٣٧ - حدثنا أبو نصر التُمّار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عـن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

= أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأنا أبـو عبدالله الصفار حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه المروزي في «زوائد الزهد» ومن طريقه ابن عساكر (٣١٧/٥٣) مـن طريـق آخر عن إسماعيل بن إبراهيم، به.

٣٣٦- أخرجه المصنف في «المحتضرين» (رقم ٧)، ومن طريقه ابن البناء في «فضل التهليل» رقم (٢٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٧)، ومسلم (رقم ٩١٧)، وابن ماجــه (رقــم ١٤٤٤)، وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ١٣ ٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣) عن أبي خالد الأحمر، به.

ورواه عن أبي هريرة غير واحد، منهم أبو سلمة بن عبدالرحمن، وأبو رزيــن مســعود بن مالك الأسدي، والأغر أبو مسلم، وغيرهم.

وهو حديث متواتر، مروي من حديث: أبي سعيد الخدري، وعائشة، وعبدالله بن جعفر، وعروة بن مسعود، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عبدالله، وعبدالله بن عمر، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك.

وانظر «المحتضرين» للمصنف (١، ٢).

٣٣٧- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم٣)، وفيه بياضات تتمم من هنا.

وأخرجه ابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٢٥)، قال: وأخبرنا علي بن المعدل، قال: أخبرنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا عبدالله بن محمد القرشي، به وإسناده ظاهره الصحة.

«من قال لا إله إلا الله عند الموت هدمت ما قبلها من الخطايـــا». قـــالوا : كيف هي في الحياة ؟ . قال : «أهدم وأهدم».

٣٣٨ – حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني داود بن المحبَّر، قال: حدثنا الحسن بن دينار، قال: سمعت الحسن يقول:

«احتضر رجل في الصدر الأول فقال لابنه: اقعد عند رأسي فلقّني: لا إله إلا الله، فنعم الزاد هي في الآخرة».

٣٣٩ حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا فهد بن حيّان، قال: حدثنا حفص بن عبد الملك، قال: سمعت أنس ابن سيرين يقول:

«شهدت أنس بن مالك وحضره الموت، فجعل يقول: لقنوني: لا إلـه إلا الله، فلم يزل يقولها حتى قبض - رحمه الله -».

• ٣٤ حدثني محمد بن الحسين، قال ، حدثني داود بن المحبَّر، قال :حدثنا

٣٣٨- أخرجه المصنف في «المحتضرين» (رقم ٦)، ومن طريقه ابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٢٧)، وإسناده واو جداً، داود بن المحبر متروك، واتّهم، وشيخه الحسن بن دينار كذاب وضاع.

٣٣٩- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ١١)، ومن طريقه ابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٣٠)، وفي مطبوع «فضل التهليل»: «وحضيره اليمان» بدل «وحضره الموت»، وعلق عندها المحقق، فقال: «كذا العبارة في الأصل، ويمكن تأويلها على معنى بعيد، والذي أراه أن فيها تصحيفاً أو نقصاً لم أهتد لتقويمه»!

وإسناده ضعيف جداً، فيه فهد بن حيان، منكر الحديث.

• ٣٤٠- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ١٢)، ومن طريقه ابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٣١).

وإسناده واو جداً؛ داود المحبر واو، متروك، بل اتّهم . وصالح بن بشـير المـري، منكـر الحديث جداً.

وأبو عمران الجُوني اسمه عبد الملك بن حبيب من ثقات تابعي أهل البصرة، وكذلك أبو الجلد، واسمه: جيلان بن فروة الجوني.

صالح المرّي، قال: سمعت أبا عمران الجُوْني، يقول:

«أوصاني أبو الجَلْد أن أُلقنه: لا إله إلا الله، فكنت عند رأسه وقد أخذه كرْبُ الموت، فجعلت أقول له: يا أبا الجلد، قل: لاإله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله بها أرجو نجاة نفسي، لا إله إلا الله، ثم قبض».

٣٤١ – حدثني محمد بن قدامة، قال: حدثنا ابن عُليَّة، عن الجُريْـري، عـن أبي صخر العُقيْلي، قال: حدثني رجل من الأعراب، قال:

«جلبتُ جَلُوبَةً لي مرة إلى المدينة في حياة رسول اللّه ﷺ، فلما فرغت من ضيعتي، قلت: لألقينُ هذا الرجل ولأسمعنُ منه، فتلقّاني بين أبي بكر وعمر –

٣٤١~ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ١٣)، ومن طريقــه ابــن البنــاء في «فضل التهليل» (رقم ٣٢).

وأخرجه أحمد (٥/ ٤١١)، ثنا إسماعيل -أي: ابن عُلَية- به.

والجُريري هو سعيد بن إياس، ثقة تغير بأخرة، وسماع ابن علية منه قبل اختلاطه. وأبو صخر هو عبدالله بن قدامة، سماه عبد الوهاب بن عطاء عن الجريري عن عبدالله بسن قدامة عن رجل أعرابي، أفاده ابن الأثير في «أسد الغابة» (٥/ ٢٢٩)، وهو مجهول، لم يرو عنه من طريق صحيح غير الجُريري، وقد اختلف في صحبته، كما في «تعجيل المنفعة» (١٣١١)؛ من أجل أنه روي عنه بإسقاط الأعرابي، ولايصح.

وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده»، وابن خزيمة في «صحيحه»، وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» من طريق سالم بن نوح عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن أبى صخر، رجل من بني عقيل -وربما قال: عبدالله بن قدامة- قال: قدمت المدينة على عهد رسول الله

وخالف سالم هذا ابن علية، والأخير أتقن منه. ولا يعبأ بما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (١/ ١٨٥) عن علي بن محمد المدائني عن الصلت بن دينار عن عبدالله بن شقيق، به. فالصلت متروك، فإثبات صحبة أبي صخر فيها نظر؛ إذ الاعتماد فيها على غير رواية ابن علية! وانظر: «الإصابة» (٧/ ٢١٧)، و «الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٥٧)، و «تعجيل المنفعة» (١٣١١)، و «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٣٤)، و «الكنى» للدولابي (١/ ٣٩)، و «الإكمال» للحسيني (٥٢٤)، و «إتحاف المهرة» (١/ ٢/ ٢/ ٢٥٥) .

رضي الله عنهما- يمشون، فتبعتهم، حتى أتُوْا على رجل من اليهود -وقد نشر التوراة يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله- فقال له النبي عليه السلام:

«أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى: هل تجد في كتاب الله صفتي ونخرجي؟» .

٣٤٢ حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت: أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي ﷺ، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فوافقه في الموت، وأبوه عند رأسه، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه، فقال: أطع أبا القاسم وأسلم، ثم مات، فخرج رسول الله ﷺ وهو يقول: «الحمد لله الذي

٣٤٢- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ١٤)، ومن طريقه ابن البناء في «فضل التهليل» (رقم ٣٣).

وإسناده مرسل؛ أرسله خالد بن خداش، ووصله جماعة عن حماد بن زيد عــن ثـابت عن أنس، مثل:

أولاً: سليمان بـن حـرب، عنـد البخـاري (١٣٥٦، ٥٦٥٧)، وأبـو داود (٣٠٩٥)، وأحمد (٣/ ٢٨٠).

ثانياً: مؤمل بن إسماعيل، عند أحمد (٣/ ١٧٥).

ثالثاً ورابعاً: إبراهيم بن الحسن العلاف ويزيد بن هارون، عنـــد ابــن حبــان (٤٨٦٣، ٤٨٦٤).

خامساً: أبو الربيع الزهراني، وقال: «أظنه عن أنس»، عند أبي يعلى (٣٣٥٠).

سادساً: يونس بن محمد، وقال: «ولا أعلمه إلا عن أنس»، عند أحمد (٣/ ٢٢٧، ٢٨٧)، وانظر: «إتحاف المهرة» (١/ ٤٥٣-٤٥٤).

سابعاً: أحمد بن داود الحداد، عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ١٣٨).

أنقذه بي من النار».

٣٤٣ - حدثني علي بن الحسن بن يمان، عن إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبدالله:

"إن الحجاج بن يوسف سأل خالد بن يزيد عن الدنيا، قال: ميراث، قال: فالأيام؟ قال: دول، قال: فالدهر؟ قال: أطباق والموت بكل سبيله، فليحذر العزيز الذل، والغني الفقر، فكم من عزيز قوم قد ذل، وكم من غنى قد افتقر».

٣٤٤ أنشدني أبي لخالد بن يزيد بن معاوية:

وأنك فيها شريف مهيب وأنك فيها شريف مهيب وحب الحياة إليه عجيب وكسرها يُجيب لها مسن ويُذخَرُ للحَيي منها ذَنوب

أتعجب أن كنت ذا نعمة في فكم ورد المسوت من ناعم أرد المسوت من ناعم أجاب المنية لما دعت سقت فنُوبا من أنفاسها

٥ ٣٤- وأنشدني أبي لخالد بن يزيد:

وتكون يوم أشدٌ خوف والسلا

إنَّ سرَّك الشرف العظيم مع الفتى

٣٤٣- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ٣١٣-٣١٣)، وابـن العديـم في «بغية الطلب» (٧/ ٣١٩) من طريق ابن أبي الدنيا، به. ثم وجدته في «الليالي والأيام» لابن أبي الدنيا (رقم ١٥)، وفي إسناده تحريف وبياض يصوب من هاهنا، والله الموفق.

وانظر «تهذيب الكمال» (٨/ ٢٠٤).

٣٤٤ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ٣١٤)، قال: أخبرنا أبو بكر اللفتواني، أنا أبو عمرو بن منده، أنا الحسن بن محمد بن يوه، أنا أحمد بن محمد بن عمر، أنا أبي الدنيا، به .

وذكره عن ابن أبي الدنيا المزي في «تهذيب الكمال» (٨/ ٢٠٦-٢٠٧). والأبيات في «بغية الطالب» (٧/ ٣١٩٩)، و«معجم الأدباء» (١١/ ٤٠).

٣٤٥- أخرجه ابسن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ٣١٤-٣١٥)، بإسناده، من طريق المصنف به. وذكره عن ابس أبي الدنيا المزي في «تهذيب الكمال» (٨/ ٢٠٧). والأبيات في «بغية الطلب» (٧/ ٣١٧)، و«معجم الأدباء» (١١/ ٤٢).

يوم الحساب إذا النفوس تفاضلت في الوزن إذ غبط الأخف الأثقلا فاعمل لما بعد الممات ولا تكن عن حظ نفسك في حياتك غافلا

٣٤٦ أخبرنا محمد بن إسماعيل البصري، نا محمد بن كثير الثقفي، نا أبو المعلى البيروتي، عن يونس بن حَلْبس، عن أبى إدريس، قال:

صام أبو موسى حتى عاد كأنه خِلال، فقيل له: لو أجمت نفسك، فقال هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة.

قال: وربما خرج من منزله فيقول لامرأته: شدِّي رَحْلكِ، ليس إلى جهنــم معبر.

٣٤٦/ م - حدثني محمد بن الحسين، نا زيد بن الحباب، نا صالح بن موسى الطلحى، عن أبيه، قال:

«اجتهد الأشعري قبل موته اجتهاداً شديداً، فقيل له: لو أمسكت، ورفقت بنفسك بعض الرفق، فقال: إنّ الخيل إذا أرسلت، فقاربت رأس مجراها، أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك، قال: فلم يزل على ذلك حتى مات».

٣٤٧ - حدثني الحسين بن عبدالرحمن، وأبو محمد البزاز، القاسم بن

٣٤٦- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢/ ٨٩)، قال: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر البيهقي -وهو عنده في «الشعب» (رقم ١٠٦٦)-، أنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبدالله الصفار، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وقال: «هذه الحكاية محفوظة لأبي مسلم الخولاني».

وأخرجه ابن عساكر (٣٢/ ٨٩) من طريق آخر عن محمد بن كثير، به.

٣٤٦/ م - أخرجه البيهقي في « الشعب « رقم (١٠٦٦٩) -ومن طريقه ابن عساكر (٣٢) ٨٩)- بالسند السابق إلى ابن أبي الدنيا، به.

والخبر في «السير» (٢/ ٣٩٣) و «تاريخ الإسلام» (ص ١٤٥، حوادث ٤١-٦٠).

٣٤٧- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٠/ ٢٣٠-٢٣١)، قـال: أخبرنـا أبـو بكر محمد بن شجاع، ومحمد بن جعفر بن محمد بن مهران، قالا، أنا أبو عمرو عبدالوهــاب=

هاشم، عن أبي عبدالله اليماني، عن أبيه:

أن الحسن كتب إلى مكحول -وكان نعي له- فكان في كتابه: واعلم - رحمنا الله وإياك- أبا عبدالله، أنك اليوم أقرب إلى الموت يوم نعيت له، ولم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار، وتقريب الآجال، هيهات هيهات، قد صحبا نوحاً، وعاداً، وثموداً، ﴿وقروناً بين ذلك كثيراً﴾ [الفرقان، ٣٨]، فأصبحوا قد قدموا على ربهم، ووردوا على أعمالهم، فأصبح الليلُ والنهارُ غضين جديدين، لم يُبلهما ما مرًا به، مُسْتَعِدين لمن بقي بمثل ما أصابا به من مضى، وأنت نظير إخوانك وأقرانك وأشباهك، مثلك كمثل جسد نُزعت قوته، فلم يبق إلا حُشاشة نفسه، ينتظر الداعي، فنعوذ بالله من مقته إيانا فيما نقصر عنه .

٣٤٨ -أنشدني أبو بكر بن علي:

نودي بصوت أيُما صوتِ كَانٌ أهل الغيرُ في غيهم كانٌ أهل الغيرُ في غيهم كم يصبح يَعْمُلُ بيتاً لهُ هذا وكم حيًّ بكسى ميتاً

ما أَقْرَبَ الحَيِّ من المَيْتِ قد أخذوا أمناً من المصوتِ لم يُمْس إلا خَربَ البيتِ فأصبح الحَيُّ من السميتِ

٣٤٩ أخبرنا داود بن عمرو، أنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو -

=ابن محمد بن إسحاق، أنا الحسن بن محمد بن أحمد، أنا أبو الحسن اللنباني، نا أبو بكر بن أبى الدنيا، به.

ثم وجدته في «الليالي والأيام» للمصنف (رقم ٥٧)، وبعضه في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢٦١-٢٦٢).

٣٤٨ - أخرجه ابن مردويه في «ثلاثة مجالس من أماليه» (رقم ١٦)، قال: حدثنا عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، قال: وذكره.

٣٤٩ - أخرجه بن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٤٣ -٤٤٤)، قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو يكر بن الطبري، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي بن صفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به. وهو في «المحتضرين» (رقم ٤٥)، وسقط منه «إن=

يعني: ابن دينار-، قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: إنّ عثمان قال:

«دخلت على عمر بن الخطاب حين طعن، ورأسه في الـتراب، فذهبت أرفعه، فقال: دعني، ويلي! وويل أمي! إن لم يُغفّر لي، ويلي! وويـل أمـي! إن لم يغفر لي».

• ٣٥٠ أخبرنا إسحاق بن إسماعيل، نا أبو أسامة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن أبي راشد البصري، قال: قال عمر بن الخطاب لابنه:

"إذا حضرني الوفاة، فاحرفني، واجعل ركبتيك في صلبي، وضع يمدك اليمنى على جبيني، ويمدك اليسرى على ذقني، فإذا أنا مت، فأغمضني، واقصدوا في كفني، فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه، وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي، واقصدوا في حفرتي، فإنه إن كان لي عند الله خير أوسع فيها مد بصري، وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي،

=عثمان قال»!

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (رقم ٤٣، ٤٥)، وابن سعد (٣/ ٣٦٠)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٩١٩)، وأحمد (١١٨)، وابن المبارك (٢٣٦) كلاهما في «الزهد» وابن عساكر (٤٤/ ٤٤٣)، من طرق عن أبان، به. وانظر ما مضى برقم (١٠) والتعليق عليه.

• ٣٥٠- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٤٤٥-٤٤٦)، قـال: أخبرنـا أبـو بكر بن محمد بن يـَـوَه، أنا أبو الحسن اللَّنْباني، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٥٨-٣٥٩)، قال: أخبرنا أبـو أسـامة حماد بن أسامة، به.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٤٣٥) -ومن طريقه ابن عساكر (٤٤/ ٤٤)-أخبرني عبيدالله بن موهب، أخبرني من سمع من ابن عمر، يقول: ...وذكره مختصراً، وفي آخره: «فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرتي، فإنما هو خير تقدموني إليه، أو شر تضعونه عن رقابكم»، والخبر في «القبور» (رقم ٢٠٠/ الملحق - بتحقيقي). حتى تختلف أضلاعي، ولا تخرج معي امرأة، ولا تزكوني بما ليس فيّ، فإن اللّـه هو أعلم، فإذا خرجتم فأسرعوا في المشي، فإنه إن كان لي عنـد اللّـه خـير قدمتموني إلى ما هو خير لي، وإن كنت على غير ذلك ألقيتم عن رقـابكم شـراً تحملونه.

٣٥١- نا إسحاق بن إسماعيل، أنا جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال:

لما شرب عمر اللبن فخرج من طعنته، قال: الله أكبر، وعنده رجال يثنون عليه، فنظر إليهم، فقال: إنّ من غررتموه لمغرور، لوددت أني خرجت منها كما دخلت فيها، لو كان لي اليوم ما طلعت عليه الشمس، لافتديت به من هول المطلع.

٣٥٢ حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام عن الحسن:

«أنّ عمر لمّا حضرته الوفاة، قال: لو أن لي ما على الأرض؛ لافتديت بـه من هول المطلع».

٣٥٣- حدثني أبي رحمه الله، قال: أخبرنا أبو النضر، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، قال:

«قال لي عمر بن الخطاب حين حضره المـوت: لو أن لي الدنيا ومــا فيهــا؛

۱ ۳۵- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢٨/٤٤)، قال: «أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد، أنا محمد بن هبة الله، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي بن صفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به». وانظر ما مضى برقم (١١) وتعليقي عليه.

والأثر في «المتمنين» للمصنف (رقم ١٨).

٣٥٢- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ٤٣). وانظر ما سبق، و(رقم ١١) والتعليق عليهما.

٣٥٣- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ٤٤). وانظر ما سبق.

لافتديت بها من النار، وإن لم أرها».

٣٥٤ - حدثني محمد بن إدريس، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، قال: حدثنا ابن عباس، قال:

«لما طعن عمر، قلت له: أبشر بالجنة. فقال: واللّه لو كانت لي الدنيا وما فيها؛ لافتديت به من هول ما أمامي، قبل أن أعلم ما الخبر».

٣٥٥ - نا إسحاق بن إسماعيل، نا أبو أسامة، عن الأعمش، عن غيلان ابن بشر الأسدي، عن يعلى بن الوليد، قال:

"إني لأمشي مع أبي الدرداء، فقلت له: يا أبا الدرداء، ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت، قال: فإن لم يمت؟ قال: يقل ماله وولده».

٣٥٦- حدثني محمد بن أبي معشر، حدثني أبي عن إسحاق بن عبدالله ابن أبى فروة، قال:

«إنّ نفراً من الجنّ تكونوا في صورة الإنس، فأتوا رجلاً، فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: الإبل، قالوا: أحببت الشقاء والعناء وطول البلاء، تلحقك بالغربة، وتبعدك عن الأحبة، فارتحلوا من عنده، فنزلوا بآخر، فقالوا: أي شيء أحبّ إليك أن يكون لك؟ قال: العبيد، قالوا: عزّ مستباد

٣٥٤- أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ٤٦). وانظر ما سبق.

٣٥٥- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٧/ ١٦٢ - ط دار الفكر)، بإسـناده إلى ابـن أبي الدنيا ، وذكره.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١/ ٣١١)، وابن سعد في «الطبقات الكـبرى» (٧/ ٣٩٣)، وأحمد في «الزهد» (ص١٠٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٠٤/١ و ٤/ ٢/ ٤١٥)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢٢٧)، وهناد في «الزهد» (رقـم٢٤٥)، وابـن جريـر في «تهذيب الآثار» (١/ ٤٢٥–٤٢٦)، والمروزي في «زوائد الزهد» (٣٤٧–٣٤٨).

٣٥٦- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٦٤/٤٧) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وغيظ كالأوتاد، ومال وبعاد، فارتحلوا، فنزلوا على آخر، قالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: أحب الغنم، قالوا: أكلة آكل، ورفدة سائل، لا تحملك في الحرب، ولا تلحقك في النهب، ولا تنجيك من الكرب، وارتحلوا من عنده، فنزلوا على آخر، فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال أحب الأصل، قالوا: ثلاث مئة وستون نخلة غنى الدهر، ومال الفيّح والريح، فارتحلوا من عنده، فنزلوا على آخر: فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: أحب الحرث، قالوا: نصف العيش، حين تحرث تجد وحين لا تحرث لا تجد، قال: فارتحلوا من عنده، فنزلوا على آخر، فقالوا أي شيء أحب إليك أن أيكون لك؟ قال: كما أنتم حتى نضيفكم، قال: فجاءهم بخبز، فقالوا: قمح صالح، ثم جاءهم بلحم، فقالوا: روح تأكل روحاً، ما قبل منه خير مما كثر. قال: فأكلوا. قالوا: أخبرنا ما أحدًّ شيء وما أحسن شيء، وما أطيب شيء قال: فأكلوا. أما أحدً شيء: فضرس جائع، يقذف في معي جائع، وأما أحسن شيء: وأناحة فريح زهر شيء: فغادية في إثر سارية، في أرض رابية، وأما أطيب شيء: رائحة فريح زهر في إثر مطر.

قالوا: فأخبرنا أيّ شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: أحب الموت، قالوا: لقد تمنيت شيئاً ما تمناه أحد قبلك، قال: ولِمَ؟ قال: إنْ كنتُ محسناً ضمن لي إحساني، وإن كنت مسيئاً كفاني إساءتي، وإن كنت غنياً فعيل فقري، وإن كنت فقيراً ضمن لي فقري، قالوا: أوصنا وزوّدنا، فأخرج إليهم قربة من لبن، فقال: هذا زادكم، قالوا أوصنا، قالوا: قولوا لا إله إلا الله، تكفيكم ما بين أيديكم وما خلفكم، فخرجوا من عنده وهم يحزمون على الجنّ والإنس».

٣٥٧ حدَّثني يعقوب بن عُبَيْد، أنا يزيد بن هارون، أنا حريز بن عثمان،

٣٥٧ - أخرجه المصنف في «الفرج بعد الشدة» (رقم ٧٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٧/ ١٦٦ - ط دار الفكر)، بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وأخرجه هناد ( ٥٠٨ )، ووكيع ( ١٣)، وأحمد ( ١٣٥–١٣٦)، وأبو داود (٢٢٧، =

نا راشد بن سعد، قال:

«جاء رجل إلى أبي الدرداء، فقال: أوصني، قال: اذكر الله في السراء والضراء، وإذا أشرَفَتْ نفسك على شيء من الدنيا، فانظر إلى ما تصير».

٣٥٨- نا المُفَضّل بن غسان، نا روح بن الزبرقان، قال: قال أبو الدرداء:

«ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن علمه وحلمه، وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة في مال؛ ظلَّ فرحا مسروراً، والليل والنهار دائبان في هدم عمره، ثم لا يجزيه، ضل ضلاله، ما ينفع مال يزيد، وعمر ينقص؟».

٩ ٣٥٩ حدّثني يعقوب ين عبيد، نا يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن أبي اليمان، عن أبي الدرداء، قال:

«الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت، ولا نتمنى أننا مثلهم عند الموت، ما أنصفنا إخواننا الأغنياء: يحبوننا على الدين، ويعادوننا على الدنيا!».

٣٦٠- نا داود بن عمرو الضّبيّ، نا عبدالله بن المبارك، عن مالك بن

<sup>=</sup> ٢٤٢)، كلهم في «الزهد»، والمروزي في «زوائد زهد ابن المبارك» (رقم ١١٥٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٥/ ٣٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١٢-٢١٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ ٢١٢) من طرق عنه، بألفاظ متقاربة، وهو صحيح.

٣٥٨– أخرجه ابن البختري في «مجموع» لــه (ص ٢١٤) وابـن عســاكر في «تاريخــه» (م ٢١٤) ط دار الفكر) بإسناديهما إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وهو في «الزهد» للمصنف (رقم ٤٧٧).

٩ ٣٥٩ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ١٧٤) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٦٦١) -ومن طريقه ابن عساكر (٤٧ /٤٧) - نا صفوان بن عمرو، به.

٣٦٠- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٧٤/ ١٩٤) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا وذكره. =

مِغْوَل، عن عبدالملك بن عُمَيْر، قال: قال أبو الدرداء:

«ما أكثر عبدٌ ذكر الموت، إلا قلَّ فرحُه، وقلَّ حسدُه».

٣٦١-نا علي بن الجعد، نا نوح بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي الدرداء، قال:

«كفى بالموت واعظاً، وكفى بالدهر مفرقاً، اليوم في الدور، وغداً في القبور».

= وذكره الذهبي في «السير» (٢/ ٣٥٣).

٣٦١- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٩٤/٤٧) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وهو في «القبور» لابن أبي الدنيا (رقم ٢٢١ - الذيل/ بتحقيقي).

وأخرجه الطبراني -كما في «المجمع» (١٠١/٥٠) والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (١٠٥٥)، والقضاعي في «المؤتلف والمختلف» (١٠٥٥)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ٢٥٥١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٤١٠)، والعسكري -كما في «المقاصد الحسنة» (ص ٢١٨)- وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ٢٩٢- ط البلوشي)، وابن بشران في «الأمالي» (ق ٢٠٨/ب)، وابن عساكر في «التعزية» (٣٦)، والخليفة الناصر في «روح العارفين» (رقم ٢٨)، من حديث عمار رفعه، دون: «اليوم في الدور، وغداً في القبور»، وإسناده ضعيف جداً، فيه الربيع بن بدر، وهو من المتروكين.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ٩٠٨ – زوائده)، من مرسل عراك ابن مالك، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وضعفه بـه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٢/ق ٠١٠/أ)، والسخاوى في «المقاصد» (ص ٣١٨).

وفي الباب عن ابن مسعود، قوله، أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد زهد بن المبارك» (٣٧)، وسنده منقطع، وعن عمار قوله، أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ٢١٩)، وابن أبي الدنيا في «اليقين» (٣١) وسنده صحيح، وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض، رواه البيهقي في «الزهد»، قاله في «المقاصد» (٣١٨).

قلت: وأسنده ابن عساكر في «التعزية» (٦٤)، وانظــر (رقــم ١٤٩) والتعليـق عليــه، و«تخريج أحاديث الإحياء» (٤/ ٢٥)، و«السلسلة الضعيفة» (رقم ٥٠٢).

٣٦٢ قال الهيثم بن خارجة، نا إسماعيل بن عياش، عن شُرحبيل بن مسلم:

«أن أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة، قال: اغدي فإنّا رائحون، أو روحيي فإنا غادون، فأنا موعظة بليغة، وغلغلة سريعة، كفى بالموت واعظاً، يذهب الأول فالأول، ويبقى الآخر لا حلم له».

٣٦٣ - حدثني محمد بن الحسين، نا أحمد بن إسحاق الحضرمي، نا صالح المري، عن جعفر بن زيد العبدي:

«أن أبا الدرداء لما نزل به الموت بكى، فقالت له أم الدرداء: وأنت تبكسي يا صاحب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، وما لي لا أبكي، ولا أدري على ما هجم من ذنوبي».

٣٦٤ - حدثني محمد -هو: ابن الحسين- نا يحيى بن بسطام، نا جعفر بن سليمان، قال: سمعت شميط بن عجلان، قال:

«لما نزل بأبي الدرداء الموت جزع جزعاً شديداً، فقالت له أم الــدرداء: ألم تخبرنا بأنك تحب الموت؟ قال: بلى وعزة ربي، ولكــن نفســي لمــا اســتيقنت

٣٦٢ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٧/ ١٩٤) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وأخرجه أبو داود ( ٢٥٥)، وابن قتيبة (ص ٥٣)، كلاهما في «الزهد»، وأبو نعيم في «الحلية» (٢١٧/١) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (١/ ٦٣٩).

٣٦٣- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٦/٤٧) بإسناده إلى المصنف، وذكره.

ثم ظفرتُ به في « المحتضرين» (رقم ١٦٩) للمصنف.

٣٦٤ - أخرجه أبن عساكر في «تاريخه» (١٩٦/٤٧) بإسناده إلى أبن أبي الدنيا، وذكره. وإسناده ضعيف.

وظفرت به في «المحتضرين» للمصنف (رقم ١٧٠).

بالموت كُرِهَتْهُ، قال: ثم بكى، وقال: هذه آخر ساعتي من الدنيا، لقّنونــي لا إلــه إلا الله، فلم يزل يرددها حتى مات».

٣٦٥ - حدثني محمد، نا داود بن الحبّر، نا محمد بن ثابت العبدي، عن أبي عمران الجوني:

«أن أبا الدرداء لما نزل به الموت دعا أم الدرداء وضمها إليه، وبكى، وقال: يا أم الدرداء قد ترين ما قد نزل بي من الموت، إنه والله قد نزل أمر لم ينزل بي قط أمر أشد منه، فإن كان لي عند الله خير فهو أهون ما بعده، وإن تكن الأخرى فوالله ما هو فيما بعده إلا كجلاب ناقة، ثم بكى، وقال: يا أم الدرداء اعملي لمثل مصرعي هذا، يا أم الدرداء، اعملي لمثل ساعتي هذه، ثم دعا ابنه بلالاً، فقال: ويحك يا بلال، اعمل لساعة الموت، اعمل لمثل مصرع أبيك، واذكر به صرعتك وساعتك، فكأن قد. ثم قبض».

٣٦٦- أخبرنا داود بن عمرو الضبي، نا محمد بن الحسن الأسدي، نا محمد بن المبارك، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله، حدثتني أم الدرداء، قالت:

٣٦٥– أخرجه ابـن عسـاكر في «تاريخـه» (١٩٦/٤٧)، بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنيا، وذكره. وإسناده ضعيف جداً.

ثم وجدته في «المحتضرين» للمصنف (رقم ١٧١).

٣٦٦- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٩٧/٤٧)، بإسناده إلى ابـن أبـي الدنيـا، وذكره.

وأخرجه عبدالله بن المبارك (٣٢)، وأبو داود (٢١٣)، كلاهما في «الزهد»، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١/ ١٣)، وأحمد في «الزهد» -كما في «الـدرّ المنشور» (٣/ ٣٤١)-، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١٧)، والبيهقي في «الشعب» (٧/ رقم ٢٦٦٦)، وابس عساكر (٧/ ٤٧) من طرق عن ابن جابر، به.

وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (١/ ٦٤٢)، والذهبي في «السير» (٢/ ٣٥٢). ثم ظفرت به في «المحتضرين» للمصنف (رقم ١٢٦).

«أُغمي على أبي الدرداء وبلال ابنه عنده، فقال: اخرج عني، ثم قال: من يعمل لمثل مضجعي هذه؟ ﴿ونُقلّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كما لَمْ يُؤْمنُوا بِه أُوَلَ مَرُو ونَذَرُهُم في طُغْيانِهم يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١]، ثم يغمى عليه، ثم يفيق فيقولها حتى قبض».

٣٦٧- أخبرنا أبو قدامة، عن سفيان الثوري، قال: قال أبو ذر:

«لك في مالك شريكان، أيهما جاء أخذ ولم يؤامرك: الحدثان، والقدر، كلاهما يمر على الغث والسمين، والورثة ينتظرون متى تموت، فيأخذون ما تحت يديك وأنت تقدم لنفسك، فإن استطعت إلا أن تكون أحسن الثلاثة نصيباً، فافعل».

٣٦٨- حدّثنا زياد بن أيوب، نا سعيد بن عامر، عن حفص بن سليمان،

٣٦٧ - إسناده ضعيف، وهو منقطع؛ سفيان لم يلق أبا ذر، وبينهما مفاوز.

أخرجه الدينوري في «الججالسة» (رقم ٦٨٦-بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١١/٦٦)، من طريق ابن أبي الدنيا، به.

وأخرجه هناد في «الزهد» (رقم ٢٥١) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١ ١٦٢)-: حدثنا عبدة، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن رجلٍ من بني سليم يقال له عبدالله بن سيدان، عن أبي ذر أنه قال:...، وذكر نحوه.

وعبدالله بن سيدان مترجم في «الجرح والتعديل» (٦٨/٥)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

والخبر في: «عيون الأخبار» (٣/ ٢٠١-٢٠٢- ط دار الكتب العلمية)، و«التبصرة» لابن الجوزي (١/ ٣٩٦).

٣٦٨- أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٣٧٨، رقم ١٠٦٥) -ومن طريقه ابن عساكر في «تماريخ دمشق» (١٠٦٠ - ط دار الفكر) - والدينوري في «المجالسة» (رقم ٩٠٦) من طريق ابن أبي الدنيا، به.

وأخرجه هناد (٥٦٤)، وأحمد (١٤٨) -ومن طريقه أبو نعيم (١/ ١٦٢)- كلاهما في «الزهد»، وابن أبي شيبة (١٣٤/ ٣٤٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر بنحوه.

قال:

«دخل رجل على أبي ذر، فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: إنّ لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا، قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا، فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه».

٣٦٩ أخبرنا محمد بن الحسين، نا عبدالوهاب بن عطاء، نا سعيد، عن قتادة، قال:

«بلغنا أن أبا الدرداء نظر إلى رجل يضحك في جنازة، فقال: أما كان في ما رأيت من هول الموت، ما يشغلك عن الضحك؟».

• ٣٧٠ حدثني محمد بن الحسين، ثنا زكريا بن عدي، عن الزبير أبي عبدالله القنسري، عن كعب، قال:

«لا يذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبره، وأنه لأشد ما يمر على المؤمن وأهون ما يصيب الكافر».

٣٧١ حدثنا محمد بن بكر بن خالد، ثنا عبيدالله بن العباس بن الربيع

= وإبراهيم هو ابن يزيد التيمي؛ ثقة يرسل ويدلس، وأبوه ثقة، والأعمش مدلس، وقد عنعن.

وهو عند المصنف في «الزهد» (رقم ١٢٧).

٣٦٩- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ١٩٤)، من طريق ابن أبي الدنيا،

• ٣٧- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٤٤)، بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٢٣٥)، قال: «وروى ابن أبي الدنيا بإسنادٍ فيه نظر»، وذكره.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٢-الملحق/ بتحقيقي).

٣٧١- أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (رقم ١٩)، بسنده ولفظه.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٤/٤٠٤، رقم ٥٥٥١، ٥٥٥٥)، والخليفة الناصر العباسي في «روح العارفين من كلام سيد المرسلين» (رقم ٤١)، من طريق المصنف، به. =

الحارثي -من أهل نجران اليمن- بعرفات، حدثني محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ، وهمو يوصي رجلاً وهو يقول له:

«أقل من الذنوب يهن عليك الموت، وأقل من الدين تعش حراً».

٣٧٢ حدثني الحسين بن محبوب، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا أبو ربيعة عبيدالله بن عدي الكندي، عن أبيه عن جده، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عماله:

«أما بعد، فكأن العباد قد عادوا إلى اللّه تعالى ثم ينبئهم بما عملوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فإنه لا معقب لحكمه، ولا ينازع في أمره، ولا يقاطع في حقه الذي استحفظه عباده وأوصاهم به، وإني أوصيك بتقوى اللّه، وأحثك على الشكر فيما اصطنع عندك من نعمة، وآتاك من كرامة، فإن نعمه يمدها شكره، ويقطعها كفره. أكثر ذكر الموت الذي لا تدري متى يغشاك، ولا مناص ولا فوت، وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته، فإن ذلك يدعوك إلى الزهادة فيما زهدت فيه، والرغبة فيما رغبت فيه، ثم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل، فإن من لا يحذر ذلك ولا يتخوفه توشك الصرعة أن تدركه في الغفلة. وأكثر النظر في عملك في دنياك بالذي أمرت به، ثم اقتصر عليه، فإن فيه لعمري شغلاً عن دنياك، ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل، ولا الحق حتى تذر الباطل. فنسأل الله لنا ولك حسن معونته، وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه برحمته».

<sup>=</sup> وقال البيهقي: «في إسناده ضعيف».

وضعفه ابن الجوزي في «الواهيات» (٢/ ١٢٣)، وقال عنه شيخنا الألباني-رحمه اللّه تعــالى-في «ضعيف الترغيب والترهيب» (رقم ١١٢٣): «ضعيف جداً».

٣٧٢– أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقــم ١٥٦)، و«الزهــد» (رقــم ٢٣٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٦٨)، بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٣٧٣ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا إبراهيم بن مهدي، قال: سمعت أخا شعيب بن صفوان يذكر عن سفيان بن حسين، أن عمر بن عبد العزيز استيقظ ذات يوم باكياً، فقيل له: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت شيخاً وقف على، فقال:

إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاخش الإله وكن للموت حذارا قال: «ولما مات عمر رجعت المياه التي تجري منقلبة».

٣٧٤ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا عبدالله ابن الفضل التميمي، قال: آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«أما بعد، فإن ما بين أيديكم أسلاب الهالكين، وسيتركها الباقون كما تركها الماضون، ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غادياً أو رائحاً إلى الله تعالى، وتضعونه في صدع من الأرض ثم في بطن الصدع، غير مجهد ولا موسد، قد خلع الأسلاب، وفارق الأحباب، وأسكن التراب، وواجه الحساب، فقير إلى ما قدم أمامه، غني عما ترك بعده. أما والله! إني لأقول لكم هذا؛ وما أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي. قال: شم قال بطرف ثوبه على عينه، فبكى، ثم نزل، فما خرج حتى أخرج إلى حفرته».

٣٧٥ حدثني محمد حدّثنا بشر بن عبدالله النهشلي، قــال: دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت وهو يومئ برأسه يرفعه ويضعه، وكأنه يصلي،

٣٧٣- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٦٩-٢٧٠) بإســناده إلى ابــن أبــي الدنيــا، وذكره.

٣٧٤– أخرجه المصنف في «ذمّ الدنيا» (رقم ١٦٧)، و«الزهد» (٢٤٣)، ومن طريقــه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٦٦–٢٦٧)، وذكره، وفيه: «عبداللّه بن المفضل».

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٥٣ - الملحق/ بتحقيقي).

٣٧٥– أخرجه المصنف في «ذم الدنيا» (رقــم ٥٥)، و«الزهــد» (رقــم ٦١)، و«قصــر الأمل» (رقم ١٥٩)، ومضى نحوه بسند آخر (رقم ٢٠٣).

فقال له بعض أصحابه: في مثل هذه الحال رحمك الله؟ قال:

"إني أبادر طيّ الصحيفة".

٣٧٦ عن الهيثم بن جماز، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله

«وكل بالمؤمن ملكان يكتبان عمله، ويحفظان عليه، فإذا مات ووضع في قبره قالوا: سبحانك، وكلتنا بعبدك هذا، نحفظ عليه عمله، وقد قبضته، فأذن

٣٧٦- إسناده ضعيف؛ فيه الهيثم بن جماز، وهو ضعيف.

أخرجه المصنف في «القبور» (رقـم ٢٦١ - الذيـل/ بتحقيقـي)، وابــن عــدي (٣/ ١٧٩)، و٧/ ٢٥٦-المطبوع)، من طريق ســريج بـن يونـس، وأبــو بكــر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم ٢٤٦)، من طريق محمد بن عمر بن أبــي الوزيــر أبــي المطـرف، و (رقـم ٨٤٧) من طريق عبدالله بن محمد الواسطي، ثلاثتهم عن هشيم عن الهيثم، به.

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۲۲۹)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۳/ ۹۷۹-۱۸۶، رقم ۵۹۳۱)، من (۳/ ۹۷۹-۱۸۶)، من طريق عثمان بن مطرعن ثابت، به.

قال البيهقي: «تفرد به عثمان بن مطر، وليس بالقوي».

وأخرجه الديلمي ( ٣٨٣/٤، رقم ٧١١٤)، كما في «اللآلمئ» (٣٣/٢)، من حديث محمد بن كعب عن أنس، به مرفوعاً.

وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (٢/ ٢٨٦)، بالإضافة لمن ذكر، للمروزي في «الجنائز»، وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح، وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطر، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج به» ا. هـ. وانظر: «المجروحين» (٢/ ٩٩).

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ١٨٤، رقم ٩٩٣٢)، من طريق إسحاق بن راهويه عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد عن ثابت به ( نحوه) مرفوعاً. وقال: «وهـو بهـذا الإسناد غريب».واللّه أعلم.

وعزاه السيوطي في «التعقبات على الموضوعات» (رقم ١٠١-بتحقيقي)، إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

لنا فلنصعد إلى السماء فنسبحك، فيقول عز وجل: سمائي مملوءة من ملائكتي، فيقولان: فأذن لنا فلنكن في الأرض. فيقول عز وجلّ: أرضي مملوءة من خلقي، ولكن قوما على قبر عبدي، فسبحاني، واحمداني، وهللاني، واكتبا ذلك لعبدى حتى يبعث».

٣٧٧- عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أول تحفة المؤمن: أن يغفر لمن خرج في جنازته».

٣٧٨ حدثني سويد بن سعيد، حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن

٣٧٧ – قال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٤٣٠) – وأورد الحديث من طريق الخطيب الآتي –: «ولحديث جابر طريق أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذكر الموت»»، وكذلك قال ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٧٠)، وابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (١٣٥)، وزادا عزوه إلى: ابن مردويه والديلمي في «مسند الفردوس»، وأبي الشيخ، وذكرا من شواهده مرسل أبي عاصم الحبطي، وعزياه لابن أبي الدنيا.

وعزاه في «كنز العمال» (١٥/ ٥٩٥، رقم ٤٢٣٥٢) إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، والخطيب عن جابر. وهو في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٧٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٢٧)-، وإسناده ضعيف جداً؛ فيه محمد بن راشد، قال أبو بكر الخطيب: «هو مجهول عندنا»، وقال الدارقطني: «متروك».

وللحديث شواهد عديدة، خرجتها في «التعقبات على الموضوعات» (رقم ١٠٠)، يسر الله إتمامه ونشره بخير وعافية.

٣٧٨- أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (رقم ٢)، و«قصر الأمل» (رقم ١١٨)، بسنده ولفظه. وعزاه له العراقي في «تخريج الإحياء» (٤٥٩/٤).

وأخرجه أبو يعلى ( ١١/ رقم ٦١٤)، وابن عدي (٤/ ١٠٤)، والدارقطني في «الأفراد» (٥٣٧٩-أطرافه) -ومن طريقه الخليفة الناصر العباسي في «روح العارفين من كلام سيد المرسلين» (رقم ٤٧)-، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٣٣)، وابن أبي داود في «البعث» (٣)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ١٠٥٧٨)، من طريق ضمام، به.

قال الهيثمي في «الجمع» (٢٢٧/١٠): «رجاله رجال الصحيح، غير ضمام بن إسماعيل، وهو ثقة». وكذا قال في «المقصد العلي» (رقم ١٧٢٩).

وردان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«يا بني عبد مناف أنا النذير، والموت المغير، والساعة الموعد».

٣٧٩ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر أو غيره، عن عون بن عبدالله بن عتبة، قال:

«ما أنزل الموتَ كُنْهُ منزلته مَنْ عَدّ غداً من أجله! كم من مستقبل يوماً لا يستكمله؟! وكم من مؤمل لغد لا يدركه؟! إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره، لأبغضتم الأمل وغروره!».

• ٣٨٠ حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الصلت بن حكيم، قال: كان عبدالله بن مرزوق يتمثل كثيراً هذا البيت:

ومؤمِّل والمسوت دون رجائــه ومحــاذر أكفانُـــه لــــم تُغْـــزَل

٣٨١- حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني عياش بن عاصم الكلبي، قال: حدثني عبيدالله بن زُبَيْدِ الأيامي، قال:

«التقى رجلان من الحكماء، فتذاكرا الموت، فقال أحدهما: ما أكدر عيش من قصر أمله!

فقال الآخر: لا أقول ما قلت.

قال: فماذا تقول؟

قال: أقول: ما أصفى عيش من كان كذلك!

<sup>=</sup> قلت: ضمام وموسى، كل منهما صدوق ربما أخطأ، وسويد -شيخ المصنف وأبي يعلى - ضعيف. وتفرد به ضمام، أفاده الدارقطني، وعزاه في «كسنز العمال» (١٨/١٦ رقم ٤٣٧٥٠) إلى ابن النجار أيضاً.

٣٧٩- أخرجه المصنف في «قصر الأمل» (رقم ٥٨)، بسنده ولفظه. وانظر «صفة الصفوة» (٣/ ٢٠٣).

<sup>•</sup> ٣٨٠ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم ٨٤)، بسنده ولفظه.

٣٨١- أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم ٨٦)، بسنده ولفظه.

قال: أي أخي! وكيف ذلك؟

قال: قد استراح في عاجل الأمر، إلا مما يقوم به رمق النفس!».

٣٨٢- أنشدنى أبو خزيمة النميري، قال: أنشدنى رجل من الأنصار:

اذكر الموت غدوة وعشيّه وارع ساعاتك القصار الوحيّه هبك قد نلت كل ما تحمل الأر ض فهل بعد ذاك إلا المنيّه؟

٣٨٣ - حدثني إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي، قال: قال رجــل ونظر إلى بناء لبعض الملوك، فقال:

يسموت الذي يبني ويبقسى بناؤه فيا غافلاً عن نفسه أين من بنى رمت بهم الأيام في عرضة البلى وما زال هذا الموت يغشى ديارهم فأجلاهم منها جميعاً فاصبحت

السيس تراباً... في ذاك غيبة مدائد أصبحت بعده اليوم قفرة كأن لم يكونوا زينة الأرض مرة يكر عليهم كرة ثمم كرة مساكنهم في الأرض لحداً وحفرة

٣٨٤- أنشدني أبو الحسن الباهلي:

مـــوت يغتــالُ النُّفُوسـا وَجْهـا وَجْهـا عَبُوسـا

٣٨٥ - حدثني محمد، نا عبدالله بن أبي بكر، ثنا جعفر بن سليمان، قال: سمعت حبيباً أبا محمد، يقول:

٣٨٢- أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» ( رقم ٢٢٤)، بسنده ولفظه.

٣٨٣- أخرجه ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل» (رقم ٣١٥)، بسنده ولفظه.

٣٨٤- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقـم ٢٥٦)، و«الزهـد» (رقـم ٤٢٧)، بسنده ولفظه.

٣٨٥- أخرجه أبن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٥٤)، و «الزهد» (رقم ٦٠)، و «قصر الأمل» (رقم ١٤٢)، بسنده ولفظه.

والخبر في «صفة الصفوة» (٣/ ٣١٧).

«لا تقعُدوا فُرَّاغاً، فإنَّ الموتَ يَطْلبكم».

٣٨٦ حدثني علي بن أبي مريم، عن شيخ له، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: قال عيسى ابن مريم عليه السلام:

«بحق أقول لكم كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذ به، من شدة الوجع، كذلك صاحب الدُّنيا لا يلتذُ العبادة، ولا يجدُ حلاوتها مع ما يجد من حُبّ الدنيا، وبحق أقول لكم: إنّ الدَّابَّة إذا لم تركب وتُمْتَهَنْ تَعَصَبَتْ وتغيّر خُلُقُها، كذلك القلوب إذا لم تُرَقِّقْ بذكر الموت وينصبها دأبُ العبادة، تقسو وتغلظ. بحق أقول لكم: إنَّ الزِّقَ ما لم يتخرَّقْ أو يَقْحَل فسوف يكون وعاءً للعسل، وكذلك القلوبُ ما لم تحرقها الشهوات، أو يدنسها الطمع أو يقسيها النعيم، فسوف تكون أوعية للحكمة».

٣٨٧- أنشدني أبو جعفر -مولى بني هاشم-:

وكم نائم نام في غِبْطَةِ أَتَّه المنيَّة في نَوْمَتِه وكم من مقيم على لذة دهتْه الحوادث في لذته وكل جديد على ظهرها سيأتي الزمان على جدَّته

٣٨٨ – حدثني أبو عبدالله التميمي، قال: حدثني شريح العابد ومحمد بن عبدالله الشيباني، قالا: سمعنا حنتم بن جحشة العابد، أبا بكر العجلي، يقول:

٣٨٦- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقـم ٩٠)، و«الزهـد» (رقـم ١٨٠)، بسنده ولفظه. وذكره الغزالي في «الإحياء» (٣/ ٢١١)، والزبيدي في «الإتحاف» (٨/ ١١).

٣٨٧- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ١٤٤) و «الزهد» (رقم ٢١٩)، بسنده ولفظه.

والأبيات في «المجالسة» (٣٩٢-بتحقيقي)، وقبلها: «أنشد ابن أبي المغيرة».

٣٨٨– أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٣٩) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وهو في «ذم الدنيا» (رقم ١٦٩)، و«الزهد» (رقم ٢٤٥)، كلاهما للمصنّف، وفي «ذم الدنيا»، و«الحلية»: «خيثم» بدل «حنتم»، والصواب ما أثبتناه، كما في «المؤتلف والمختلف» (٩٠٨) للدارقطني.

يا خاطبَ الدُّنْيَا على نَفْسِهَا ما أقتل الدُنيا لِخطَّابِهَا تَسْتَنكِحُ البَعْلَ وقد وطَّنَتْ ترزو دُوا للمَ وْتِ زاداً فَقَددُ

إنّ لهـا فـــي كُـــلٌ يـــوم خليــلُ تَقْتُلهم قِدْماً قَبِيلاً قبيل فِـى مَــوضِع آخـــرَ مِنـــهُ بَدِيــلُ يعملُ في جسمي قَليلاً قَليل نَادَى مُنَادِيه الرَّحِيلُ الرَّحيلُ

ننافسُ في الدُّنيا ونحينُ نعيبُها ومـا نحسـبُ الأيــامَ تنقــصُ مـــدّةً كأنسى برهط يحملون جنازتي فكم ثُـمَّ من مسترجع متوجِّع وباكيـــةٍ تبكـــي علــــيُّ وإنّـــني أيا هاذمَ اللذَّاتِ ما مِنْكَ مَهْرَبٌ

٣٨٩- أنشدني أبو إسحاق القرشي التيمي:

ف الدُّنْ ونحرنُ نعيبُها لقد حذَّرَتْنَا لعمري خُطُوبُ ها على أنها فينا سريعًا دبيبها إلى حفرتي يُخْتَى عليَّ كثيبُها وَنَائِحِةٍ يعْلُو عليَّ نحيها لفي غُفْلَةٍ مِنْ صَوْتِها ما أُجيبُها تحاذرُ نفسي منك ما سيصيبُها

## وزاد غير أبي إسحاق:

وإنِّي لممن يكره الموت والبلِّي فَحَتَّى متى، حتى متى، وإلى متَّى رأيتُ المنايا قُسِّمَتْ بَــيْن أَنفُس

ويعجبُ ووح الحياةِ وطيبُها يدُومُ طلوعُ الشمس بي وغروبها؟! ونفسي سياتي بعدَهُن نصيبُها

• ٣٩- أنشدني أحمد بن موسى الثّقفي:

دَع الدُّنيا للفتتن 

وإنْ بَسَــطَتْ خزائنَهـــا ينالُ المروتُ آمنُها

٣٨٩- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ١٧٨)، و «الزهد» (رقم ٢٥٤)، و«القبور» (رقم ٢٦٠ - الملحق/بتحقيقي) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١٤١/١٠)-بسنده ولفظه.

• ٣٩- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقـم ١٨٧)، و«الزهـد» (رقـم ٢٦٣)، بسنده ولفظه. وقد قلبَّتْ لك الأيا مُ ظاهر رَها وباطنَه الوحسبُك من صفاتِ الوا صِفين بأنْ تعانيهَ الوحسبُك من صفاتِ الوا صِفين بانْ تعانيهَ الميس جديدُه ا يَبْلَكى ويُفيني الموتُ ساكنَها

٣٩١- أنشدني محمود الوراق، قوله:

المسرءُ دنيا نفسه فإذا انقضى فقد انقضت تفسن حصّلت تفسنى لسه بفنائه ويعودُ فيمن حصّلت ما خسيرٌ مُرضِعَة بكأ س الموت تَفْطِمُ مَنْ غدت بينما تَسرُبٌ صلاحَه إذ أَفْسَدَتْ ما أَصْلَحَتْ

٣٩٢ - وحدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: قال رجل من عبدالقيس:

«أين تذهبون؟ بل أين يُراد بكم، وحادي الموت في أثـر الأنفاس حثيث موضع، وعلى اجتياح الأرواح من منزل الفناء إلى دار البقاء مجمع، وفي خراب الأجساد المتفكهة بالنعيم مسرع».

٣٩٣ – حدثني محمد بن الحسين، نا عمار بن عثمان الحلبي، نــا زيــاد بــن الربيع اليُحْمِدي، حدثني عبدالعزيز أبو مرحوم، قال: ودخلنا مع الحسن علـــى

٣٩١- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقــم ١٩٨)، و«الزهــد» (رقــم ٢٧٠)، بسنده ولفظه.

والأبيات الثلاثة الأولى في «المجالسة» (٢٢١٤ / ٢- بتحقيقي)، وقبلها: «وأنشدنا جعفر بن محمد». وهي في «ديوان محمود الوراق» (ص ٨٧) جمع وليد قصاب، وتحرفت «تُرُبّ» في البيت الأخير في بعض المصادر السابقة إلى «قرب»!! ومعنى «تُرُبُّ»: تلزم وتطلب.

٣٩٢ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢٠٥)، و«الزهد» (٢٧٧)، بسـنده ولفظه.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٥١)، من طريق المصنف، به.

٣٩٣– أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢٠٦)، و«الزهد» (٢٧٨)، بســنده ولفظه. مريض نعوده، فلمّا جَلُسَ عنده قال: كيف تجدك؟ قال:

«أجدني أشتهي الطعام، فلا أقدر أن أسيغه، وأشتهي الشراب فـــلا أقـــدر على أن أتجرعه».

قال: فبكى الحسن، وقال:

«على الأسقام والأمراض أسست هذه الدار، فهبك تصح من الأسقام، وتبرأ من الأمراض، هل تقدر على أن تنجو من الموت؟ قال: فارتج البيت بالبكاء».

٣٩٤ – حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي وغيره، عن سعيد بن عامر، عن عون بن معمر، قال: كتب الحسن إلى عمر بن عبدالعزيز:

«سلام عليك، أما بعد: فكأنك بآخر من كتب عليه الموت، وقد مات».

فأجابه عمر:

«سلام عليك، أما بعد: فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل».

٣٩٥ أنشدني إبراهيم بن عبد الملك لسليمان بن يزيد العدوي:

عجباً لأمنيك والحياة قصيرة المنافقة المنافقة المنافقة والمناف المنافقة الم

ولِفقْد إلى لا ترالُ تروعُ وإلى المنيَّةِ كل يروعُ الدُفَّعُ والى المنيَّةِ كل يروم تُدُفَّعُ دُنْها تكشف للبلاء وتضرعُ إنَّ اللبيب بمثلها لا يُخْددَعُ

٣٩٤ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢١٣)، و«الزهد» (٢٨٥)، بسـنده ولفظه.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٠٥)، من طريق آخر عن سعيد بن عامر.

٣٩٥– أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢٥٠)، و«الزهد» (٤٢١)، بســنده ولفظه. وسيأتي بعضه عن عمران بن حطان (برقم ٣٩٧)، فانظره.

وذكر المصنف في «الزهد» (٢٣) احتجاج الحسن البصري به.

٣٩٧ حدثني أحمد بن محمد بن سليمان، أنه حدث عن حليبس الضبعي، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، قال: قال لي عمران بن حطان: إني لعالم بخلافك، ولكن على ذلك أحفظ. ثم أخذ بيدي فقال:

حَتَّى مَتَى تُسقى النَّفوسُ بكأسها ريب المنون وأنت لا وترتع أحلامُ نوم أو كظِلِ زائل إنَّ اللبيب بمثلها لا يُخْسدَعُ فتزودن من قبل يَومِك دائباً أم هل لغيرك لا أبا لك تجمعُ

٣٩٨- حدثني محمد بن إدريس، حدثني عبدالعزيز القرشي مولى

٣٩٦ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٢٥٣)، و«الزهد» (٤٢٤)، بسـنده ولفظه.

والخبر مع الشعر في «بهجة الجالس» (٣/ ١٤٥)، وفيه «بين الركن والمقام» بدل «بين أضعاف المقابر»؛ وهو في «القبور» للمصنف (رقم ٢٣٩ - الملحق/ بتحقيقي).

٣٩٧- أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٤٢٩)، و«الزهد» (٥٧٦)، بسسنده ولفظه.

والأبيات في «تاريخ الإسلام» (١/ ٢٨٥)، «السير» (٢١٦/٤)، والأول والشاني في «خزانة الأدب» (٥/ ٣٦٠-٣٦١)؛ وقد مضى نحوه عن سليمان بن يزيد العدوي، (برقم ٣٩٥)، فانظره.

٣٩٨- أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (رقم ١٧٨) بستنده ولفظه. وعمار متهم، وتوبع.

وأخرجه الطبراني في جزء «من اسمه عطاء من رواة الحديث» (ص ٣٤) -ومن=

عبدالرحمن بن سمرة صاحب رسول الله على قال: حدثنا عمار أبو المعتمر، قال: سمعت بشر بن منصور، قال: قلت لعطاء السليمي: يا عطاء، ما هذا الحزن؟ قال:

«ويحك! الموت في عنقي، والقبر بيتي، وفي القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، وربي لا أدري ماذا يصنع بي، ثم تنفَّس فغشي عليه، فترك خمس صلوات، فلما أفاق فقال: إذا ذهب عقلي يخاف عليّ شيئاً؟ ثم فغشي عليه صلاتين».

٣٩٩ - أخبرني صالح بن مالك، عن أبي عبيدة الناجي، عن الحسن، قال:

«والذي نفسي بيده ما أصبح في هذه القرية من مؤمن إلا وقد أصبح مهموماً محزوناً، ففروا إلى ربكم، وافزعوا إليه، فإنه ليس لمؤمن راحة دون لقائه».

• • ٤ - ثنا أبو بكر الليثي، ثنا أبو النضر، عن الأشجعي، عن شجاع أبي مروان، عن الحسن، قال:

«حق لامرئ الموت مورده، والساعة موعده، والوقوف بين يدي مشهده،

=طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٢٤)- عن عبدالأعلى بن حماد النرسي عن بشر بـه، ولـه طريق أخرى عند أبي نعيم في «الحلية» (٦/ ٢١٧).

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٢٣٥ - بتحقيقي/ الملحق)، وأورده ابـن الجـوزي في «صفة الصفوة» (٣/ ٣٢٧).

٣٩٩- أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (رقم ٤٥)، بسنده ولفظه.

وإسناده ضعيف؛ أبو عبيدة بكر بن الأسود، ضعيف، وكذبه يجيى في روايــــة، ترجمتـــه في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٨٢) و «الميزان» (١/ ٣٤٢).

• ٤٠٠ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (رقم ٤٦)، بسنده ولفظه.

وعلقه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ١٧٦٢)، قــال: «ذكر علي بـن مســلم قال: حدّثنا زافر، قال: ذكر أبو مرار بشر الرحال عن الحسن، به».

أن يطول حزنه».

۱ • ٤ - ثنا سعيد بن سليمان، عن مبارك بن فضالة، قال: سمعت الحسن يقول: «فضح الموت الدنيا، فلم يدع لذي لب فيها فرحاً».

٢٠١ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا خالد بن يزيد بن الطيب، قال: سمعت محمد بن النضر الحارثي، يقول:

«شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا، فوالله ما رجعـوا منهـا إلى سـرور. بعد معرفتهم بغصصه وكربه».

٣٠٤- أخبرني العباس بن هشام بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عبدالمطلب، أول من خضب بالوسمة من أهل مكة، وذلك أنه قدم اليمن فنظر إليه بعض ملوكها، فقال: يا عبد المطلب، هل لك أن أغير لك هذا البياض فتعود شاباً؟ قال: ذاك إليك، فخضبه بالحنّاء، شم علاه بالوسمة. فلما أراد الانصراف زوّده منه شيئاً كثيراً، وأقبل عبد المطلب، فلما دنا من مكة اختضب، ثم دخل مكة كأن رأسه ولحيته حنك الغراب، فقالت له نُتَيْلَةُ بنت خباب بن كليب أم العباس بن عبدالمطلب: يا شيبة الحمد، ما أحسن هذا الخضاب لو دام.

ا ٤٠١ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (رقم ٩٢)، بسنده ولفظه. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٤٩/)، من طريق الحربي، قال: ثنا سعيد بن سليمان، به.

١٠٤- أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (رقم ٩٤)، ومن طريقه أبـو نعيـم في «الحلية» (٢١٨/٨).

وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣/ ١٦٠).

<sup>8.7 -</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٧)، بسنده ولفظه. وإساده واو؛ فيه محمد بن السائب -جد شيخ المصنف- متهم بالكذب، وابنه هشام ضعفه كثير من الحفاظ، انظر «اللسان» (٦/ ١٩٦).

وبعض الخبر في: «المعارف» لابن قتيبة (٥٥٣) و «الكامل» لابن الأثـير (٢/٦،٩)، و «تاريخ اليعقوبي» (٢/٣٠١).

فقال عبد المطلب:

لو دام لي هلذا السواد حمِدتُه تمتعت منه والحياة قصيرة ومن ذا الذي يجري علمى المرء فموت جهيرٌ عاجل لا سوى له

وكان بديلاً من شباب قد انصرم ولا بدّ من موت تنوله أو هرم ونعمته يوماً إذا عرشه انهدم احب إلينا من مقالهم حكم

قال: فخضب بعد ذلك أهل مكة.

المريِّ، عن المحبَّر عن صالح المُريِّ، عن أبي الجلد، أن عيسى ابن مريم مرَّ بمشيخة المُريِّ، عن أبي عمران الجَوْني، عن أبي الجلد، أن عيسى ابن مريم مرَّ بمشيخة فقال: معاشر الشيوخ! أما علمتم أنَّ الزرع إذا ابيض ويبس واشتد؛ فقد دنا حصاده؟

قالوا: بلي.

قال: فاستعدوا؛ فقد دنا حصادكم.

ثم مرّ بشبابٍ فقال: معاشـر الشـباب! أمـا تعلمـون أن ربّ الـزرع ربمـا حصده قصيلاً؟

قالوا: بلى .

قال: فاستعدوا؛ فإنكم لا تدرون متى تحصدون.

٥٠٥ - حدثني محمد بن نصر بن الوليد، حدثنا الأصمعي، قال: دخل

٤٠٤- أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٢١) -ومن طريقه أبو نعيــم في «الحلية» (٦/ ٥٥-٥٦)- بسنده ومتنه.

وسنده ضعيف جداً؛ داود بن الحبر متروك.

والقصيل: القطع القوي السريع. ونحوه عن الحسن البصري قول في «المجالسة» (١٢٨٥) وتخريجه في تعليقي عليه.

٥٠٥- أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٢٩)، بسنده ولفظه.

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (٢٠٢١)، نا إسماعيل بن يونس، نا الأصمعي، به=

سليمان بن عبد الملك المسجد، فرأى شيخاً كبيراً فدعا به، فقال: يا شيخ أتحب الموت؟

قال: لا.

قال: لم؟

قال: ذهب الشباب وشرّه، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت: بسم الله، وإذا قعدت قلت: الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لى هذا.

۲۰۱۶ حدثني أبو حاتم، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني محمـد بـن كامل العبسى قال:

«أتيت عراك بن خالد وهو جالس في مجلس ابن مرة في فتنــة ابـن محـرز، فقلت له: يا أبا الضحاك! طاب الموت، قــال: يـا ابـن أخـي! لا تفعـل، لسـاعة تعيش فيها تستغفر الله؛ خير لك من موت الدهر».

١٠٤ عن عقبة بن أبي حكيم،
 قال: كنّا نجلس إلى عون بن عبدالله فيقول لنا:

«معشر الشباب! قد رأينا الشباب يموتـون فمـا ينتظـر بالحصـاد إذا بلـغ المنجل، ويمس لحيته».

٨٠٨ – حدثني محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن جعفر المديني، حدثنا بكر ابن خنيس، عن ليث،عن أبي سلمان، قال: قال كعب:

<sup>=</sup> والخبر في «ربيع الأبرار» (٢/ ٤٢٢) و «التذكرة الحمدونية» (٦/ ٤٤، رقم ١١٨).

٢٠٦- أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٢٧)، بسنده ولفظه.

٤٠٧ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» ( رقم ٤٢)، بسنده ولفظه.
 وقوله «قال»: أي المصنف، وهذه الصيغة يستخدمها في الوجادة.

٤٠٨ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٤٦)، بسنده ولفظه. وإسناده ضعيف؛ ليث بن أبي سليم، اختلط جداً، ولم يتميز حديثه، فـتُـرك.

«لو لم يكن ابن آدم يصب فيطول عمره إلا ما يحب، لأوشك يوماً أن يأتيه فيه ما يكره، وذاك أنّ ابن آدم يكره الموت، ولا بد له منه».

9 • ٤ - حدثني محمد بن الحسن -رحمه الله-، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن زافة الغافقي: أن رجلاً من أهل أيلة كان يقوم بأمرهم، فأخذ المرآة ذات يوم فنظر إلى شعرة بيضاء في لحيته، فقال:

«ألا أرى بريد الموت قد أسرع إليَّ، شـأنكم إمرتكـم، شـأنكم ضيعتكـم، وابتنى لنفسه خصاً، فلم يزل يتعبد فيه حتى مات».

• ١٠ ع – حدثني الحسين بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن بكر السهمي، قال: نظر أبي في المرآة يوماً، فجعل يتأمل شيباً في لحيته ويبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال:

«إنَّ الشَّيب تمهيد الموت».

١١٦ – أنشدني بعض أهل العلم قولَهُ:

ألا فامهد لنفسك قبل موت فإن الشيب تمهيد الحِمَام وقد جَدًا الرحيلُ فكن مُجدًا بحَطً الرَّحْل في دار المُقَام

١٢٥- حدثني سلمة بن شبيب، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، قال: سمعت بقية بن الوليد، قال: كان رجل يقوم بشأن قوم، قال: فبينما هو ذات يوم والمرآة في يده؛ إذ نظر؛ فإذا هو بشعرة بيضاء قد قدحت في لحيته، فقال:

«إنا لله وإنا إليه راجعون، بريد الموت وهاذم اللذات، طالما أطلقت نفسي فيما يسرها، يا قوم! ارتادوا لأنفسكم غيري، وأنا تائب إلى الله، فابتنى خصاً،

<sup>9 ·</sup> ٤ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٦٠)، بسنده ولفظه. وسيأتي نحوه (برقم ٢١)، فانظره.

١٠ اخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٦١)، بسنده ولفظه.
 ١١ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٦٢)، بسنده ولفظه.

٤١٢ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٦٦)، بسنده ولفظه.

فاعتزل فيه حتى لقى الله».

218 - حدثني محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن زكريا القرشي، عن معتمر، قال: قال صلى بنا أبي فقرأ سورة (ق) في صلاة الفجر، فلما انتهى إلى هذه الآية: ﴿وَجَاءَتُ سَكُرةُ المَوْتِ بِالحَقِ ﴾ [ق: ١٩] غلبته عَبْرَتُه، فلم يستطع أن يجوز، فركع.

٤١٤ - بلغني عن أحمد بن أبي الحواري، حدثني محمد أخي، قــال: دخـل عبّاد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين وعليــه قلنسـيان وهـو حافي، فقال:

"عظني، فقال: بم أعظمك -أصلحك الله-؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ماذا يعرض على رسول الله على من عملك، قال: فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه على لحيته».

١٥ ٤-حدثنا محمد بن يزيد الأدمي أبو جعفر، ثنا سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب، قال: كنت مع ابن أبي راشد في جبانة، فقرأ رجل: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ البَعْثِ...﴾، الآية [الحج: ٥]، فقال ربيع بن أبي راشد:

١٣ ٤ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ٨٥)، بسنده ولفظه.

٤١٤ – أخرجه ابــن عســاكر في «تاريخــه» (٦/ ٤٤٦)، بإســناده إلى ابــن أبــي الدنيــا، وذكره، وقال عقبه: «كذا رواها ابن أبي الدنيا بلاغاً عن ابن أبي الحواري».

١٥٥ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة» (رقم ١٢٦ – بتحقيقي)، و«القبــور» (رقــم ٢٥٠ – الذيل/ بتحقيقي) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٧٨)، مختصراً.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٧٧) عن محمد بن أبي عمر، والبيهقي في «الزهـد الكبير» (رقم ٥٣٢) من طريق إسحاق بن موسى الخطمى، كلاهما عن ابن عيينة، به.

وأرسله الخطمي، قال: «سمعت سفيان بن عيينة يذكر عن الربيع بـن أبـي راشـد»، وانظر ما سيأتي.

«حال ذِكر الموت بيني وبين كثير مما أريد من التجارة، ولـو فـارق ذكـر الموت قلبي ساعة، لخشيت أن يفسد عليَّ قلبي، ولولا أن أخالف من كان قبلي، لكانت الجبانة مسكني حتى أموت».

قال: مر رجل بربيع بن أبي راشد، وهو جالس على صندوق من صناديق الحذَّائين، فقال له رجل:

«لو دخلت المسجد فجالست إخوانك! قال: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة، لغشيت أن يفسد على قلبي».

الله عن عبدالله عن صالح بن صالح بن عبدالله عن عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي، أخبرني رجل من بني شيبان، أن علي بن أبي طالب، خطب فقال:

«الحمد لله أحمده، وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى، ودين

٤١٦ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العزلة» (رقم ١٢٥ - بتحقيقي) بسنده ولفظه.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٧٥-٧٦) من طريق إبراهيم الحربي، ثنا أحمـــد بــن محمد، ثنا حسين الجعفي، به.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٢٦٦) -ومن طريقه أحمد في «الزهد» (٣٧١)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (رقم ٥٦٠)-: أخبرنا مالك بن مغول، به. وانظر ما مضى. والخبر في «صفة الصفوة» (٣/ ٦٠).

٤١٧ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ١٣٦)، و«الزهد» (٢١٢)، بسـنده ولفظه.

ونحوه في «ذم الدنيا» (رقم ۱۹۷) و«الحجالسة» (رقم ۲۱۳۰) و«الحليـــة» (۱۰/ ۱۰۰–۱۵۰)، و«تاريخ دمشق» (۱۲/ ق ۳٤۸).

والخطبة في "نهج البلاغة" (رقم ٢٢٦)، و"الإحياء" (٣/ ٢٠٨)، و"القبور" للمصنف (رقم ٢٣٨ - الملحق/ بتحقيقي).

الحق، ليزيح به علتكم، وليوقظ به غفلتكم، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم، ومُجْزَوْنَ بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول، وسبجال لا تدوم أحوالها، ولـن يسـلم مـن شـرها نُزَّالها، بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هـم منهـا في بــلاء وغـرور، أحــوال مختلفة، وفترات متفرقة، العيش فيها مذموم، والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها، وتقصمهم بحمامها، وكل حتفه فيها مقدور، وحظه منها موفور، واعلموا عباد اللَّه أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى، ممن كان أطول منكم أعماراً، وأشد منكم بطشاً، وأعمر دياراً وأبعد آثاراً، فأصبحت أصواتهم هامدة، خامدة من بعد طول تقلبها، وأجسادهم منها بالية، وديارهم خالية، وآثارهم عافية، واستبدلوا بالقصور المشيدة، والسور والنمارق الممهدة، الصخور والأحجار المسندة في القبور اللاطئة المُلْحَدَة التي قد بُني بالخراب فناؤها، وشيد بالـتراب بناؤها، فمحلها مقترب، وساكنها مغترب بين أهل عمار موحشين، وأهل محلة متشاغلين لا يستأنسون بالعمران، ولا يتواصلون بتواصل الجيران، والإخـوان، على ما بينهم من قرب الجوار، ودنو الدار، وكيف يكون بينهم تواصل، وقد طحنهم بكلكله البلي، وأكلتهم الجنادل والثرى، فأصبحوا بعد الحياة أمواتاً، وبعد عصارة العيش رفاتاً، فجع بهم الأحباب، وسكنوا التراب، وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات ﴿كلاُّ إنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]، وكأن قـد صـرتم إلى مـا صـاروا إليـه مـن البلـي والوحدة في دار الموت، وإن تمننتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو قد تناهت الأمور، وتبعثرت القبور، وحصل ما في الصدور، ووقفتم للتحصل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأســرار، هنالك تجزى كل نفس ما كسبت، يقول الله: ﴿ لِيَجْزِيَ الذينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الذينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِي ﴾ [النجم: ٣١]، وقال: ﴿وَوُضِعَ الكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيه وَيَقُولُونَ يا وَيُلْتَنَا مَال هَذَا الكِتَابِ لا يُغَــادِرُ صَغِـيرَةً وَلا كَبِيرَةُ إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ [الكهف: ٤٩]، جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه، متبعين لأوليائـه، حتى يحلنـا وإياكم دار المقامة من فضله، إنه حميد مجيد».

١٨ ٤ - حدثنا محمد بن الحسين، ثنا موسى بن داود، ثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه، أنّ رجلاً قال لكعب:

«ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: الموت، قال ابن زيد بن أسلم، قال أبى: للموت دواء رضوان الله عز وجل».

١٩- ١٩- قال حكيم من الشعراء:

إلى اللَّه تب قبل القضاء مـن العمـر أخـي ولا تستصمن عنن دعائي فإنما فقـد حدثتـك النائبـات نـزولهـا ونـادتك إلا أن سمعـك ذو وقـر تنـوح وتبكـــى للأخــلة إن مضـــوا

ولا تـــأمنن مســـاورة الـدهــــر إشفاقاً عليك من الوزر ونفسك لا تبكى وأنت على الأثر

• ٤٢ - حدثني أحمد بن إبراهيم بن كثير، قال: حدثنا مختار أبو عبدالله قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو -يعنى: الأوزاعى- قال:

«كان داود إذا بكّى نفسه عكفت الوحوش حوله، حتى يموت بعضها هز لأ».

٢١٥ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني حسان بن عبدالله بن رويشد بن المصبح الطَّائي، عن أبيه، قال:

٤١٨ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٤٤-٥٥)، بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

١٩٥ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (رقم ١٢٩)، بسنده ولفظه.

<sup>•</sup> ٤٢ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ٣٨٣)، بسنده ولفظه.

١ ٤٢ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٩٠)، و«المحتضريـن» (رقم ٢٦٠)، بسنده ولفظه.

«كان في الحي رجل قد طال عمره، فكان هو ناعي الحي لا يزال قد نعى الرجل من السفر إلى أهله، فمرض أخ له، فلما حضره الموت، دخل عليه، وقال له: يا أخ، قد أرى منك فأوصني.

قال: بم أوصيك؟

ثم أنشد يقول:

كأن الموت يا ابن أبي وأميي أتنعي الميتين وأنت حيي إذا اختلف الضحى والعصر دأباً

وإنْ طالتْ حياتُك قد أتاكا إذا حي بموتك قد نعاكا تسوقهاما المنية أدركاكا

٤٢٢ - حدثني محمد، قال: حدثنا أبو بكر الحميدي، عن سفيان، قال:

«كان منصور ابن صفية يبكي في وقت كل صلاة، فكانوا يرون أنه يذكر الموت والقيامة عند الصلوات» .

2۲۳ - ثنا محمد بن الحسين، حدثني سليمان بن أيوب البصري، حدثني مرجا بن وادع، قال: قال عطاء السليمي:

«كنت أشتهي الموت وأتمناه، فأتاني آت في منامي فقال: يا عطاء أتتمنى الموت؟ فقلت: أين ذلك! قال: فقطب في وجهي، شم قال: لو عرفت شدة الموت وكربه حتى يخالط قلبك معرفته لطار نومك أيام حياتك، ولذهل عقلك حتى تمشي في الناس والها، قال عطاء: طوبى لمن نفعه عيشه؛ فكان طول عمره زيادة في عمله، ووالله ما أدري عطله كذلك، ثم بكى».

٤٢٢ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ١٤١)، بسنده ولفظه.

وأورده المزي في «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٥٣٩)، في ترجمة منصور بن عبدالرحمن بــن طلحة الحجبي، وصفية أمه، وهي بنت شيبة. وسفيان هو ابن عيينة.

٣٢٣ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٢٣)، بإسناده إلى ابن أبي الدنيا. ثم وجدته في «المنامات» للمصنف (رقم ٢٤٢ - ط ليئة)، وفيه: «سليمان أبو أيوب»، «مرجى ابن وداع».

٤٢٤ - حدثني عبدالرحمن بن صالح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبى سعد، قال: خطبنا الحجاج، فقال:

«ابن آدم! أنت اليوم تأكل وغداً تؤكل، ثم تلا: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ثم بكي، حتى جعل يتلقى دموعه بعمامته».

8٢٥ – حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم، حدثني أبو داود الضرير، قال: قال أبو حازم:

«اعلم أنك إن مت لم ترفع الأسواق لموتك، يقول: إن شأنك صغير فاعرف نفسك».

٤٢٦ - حدثنا محمد بن الحسين، حدثني خالد بن يزيد القرني، نا أبو شهاب، عن رجل من عبد القيس، أنّ حذيفة كان يقول:

«ما من صباح ولا مساء إلا ومنادٍ ينادي: يا أيها الناس الرحيل الرحيل، وإن تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الكُبَرِ. نَذِيرًا للبَشَرِ. لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ﴾ [المدثر: ٣٥-٣٧]، قال: في الموت: ﴿أَوْ يَتَأَخَّرُ﴾، قال في الموت.

٤٢٧ – قال أبو يعقوب الخزيمي في أخيه:

٤٢٤ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ١١٠)، بسنده ولفظه.

وأبو سعد هذا هو سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي الأعور، لـه مـن الحديث شيء صالح، وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يـترك، ترجمته في «تهذيب الكمال» (١١/ ٥٦-٥٦).

٥٢٥ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبـة» (رقـم ١٦٢) -ومن طريقـه أبـو نعيـم في «الحلية» (٣/ ٢٣٢)- بسنده ولفظه.

٤٢٦ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم ٤٧)، و «قصر الأمل» (رقم ١٣٥)، و «الزهد» (رقم ٥٣)، بسنده ولفظه، وإسناده ضعيف.

والخبر في «الإتحاف» للزبيدي (١٠/ ٢٥٥)، وعزاه لـ«قصر الأمل».

٤٢٧ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٠٣/٨)، و«تعزيــة المسـلم» (رقـم ٣٣)،=

أقول لعيني إنْ يكن كل سعدي ولا تبخلي عيني بدمعك إنه وكيف سُلُوِّي عن حبيب خياله نظرت إليه فوق أعواد نعشه فجاشت إلي النفس ثم رددتها ولي يفتدي ميت بشيء فديته ولكن رأيت الموت يُمسي رسوله

فأيتها العين السخينة أسعدي متى تُسبلي لي يَرْقَ دمعي وتجمد متى تُسبلي لي يَرْقَ دمعي وتجمدي أمامي وخلفي في مقامي ومقعدي بمطروقة حيسرى تحور وتهتدي إلى الصبر فعل الحازم المتجلد بنفسي ومالي من طريف ومتلد ويصبح للنفس اللجوج بمرصد

٤٢٨ - حدثنا الصّلت بن حكيم، قال:

«قرأ لنا قارئ بمكة: ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِسَالِحَقِّ﴾ [ق: ١٩]، ونحسن على باب فضيل، فجعلنا نسمع نشيجه من العلو».

٤٢٩ - حدثني عون بن إبراهيم، حدثني أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليمان الداراني، قال:

"إذا ذكرت الخطيئة لم أشته الموت، أقول أبقى لعلى أتوب».

• ٤٣٠ حدثني سريج بن يونس، نا عبيدة بن حميد، أخبرني عمار بن سالم ابن أبي الجعد، قال: قال حذيفة:

<sup>=</sup>بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٢٨ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ٨٦)، بسنده ولفظه.

٤٢٩ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (رقم ٦٨)، بسنده ولفظه.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٦٤)، من طريق أبي حاتم عن أحمد بن أبي الحوارى، به.

<sup>•</sup> ٤٣٠ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ٧- ط ليئة)، بسنده ولفظه.

وعزاه ابن رجب في «أهوال القبور» (رقـم ٢٧٠)، والسيوطي في «شـرح الصـدور» (ص ١٢٨) و«الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٧١)، وابن طولـون في «التحريـر المرسـخ في أحـوال البرزخ» (رقم ٣٥١)، إلى ابن أبي الدنيا.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٦٩ - الملحق/ بتحقيقي).

«الروح بيد ملك، وإن الجسد ليغسل، وإن الملك ليمشي معــه إلى القـبر، وإذا سوّي عليه سلك فيه، فذلك حين يخاطب».

٤٣١ – حدثني أبو عبدالله التيمي، قال: حدثني سويبط بن المثنى بن بكر، قال: حدثني شيخ لنا، قال:

«كان محمد بن سوقة، يزور مسلماً النحات، قال: فكنت ألقى محمد بن سوقة، فكان كلامه وسلامه:

لىن يلبىث القُرنَاءُ أن يتفرَّقوا ليل يكرُّ عليهم ونهارُ عليهم ونهارُ عليهم ونهارُ عليهم ونهارُ عليهم ونهارُ قال: ثم تجيء دموعه».

٤٣٢ - أنشدنا حسين بن عبدالرحمن:

يا أيها الخالي بلذًاته تذكّر الموت وغُصًّاتِهِ ومصرعاً منه على غِرَّةٍ وعلّة من بعض علاّته إنْ كنت أصبحت به موقناً وجاهلاً بعد بميقاتِه فكيف تغتر بها ساعة لعلّه بعد موافاتِه كم مصبح في نعمة آمناً قدغيًّر الإمساء حالاتِه

٤٣٣ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا أحمد ابن إسـحاق الحضرمي، قال: سمعت صالحاً المري يتمثل بهذا البيت في قصصه عند الأخذة:

وغائب الموت لا ترجون رجعته إذا ذووا غيبة من سفرة رجعوا

قال: ثم يبكي، ويقول: هو والله السفر البعيد، فـتزودوا لمراحله، ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَقُورَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم، فبادروا الموت، واعملوا له قبل حلوله، ثم يبكي».

٤٣١ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ٢٤٥)، بسنده ولفظه.

٤٣٢ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» ( رقم ٨٧)، بسنده ولفظه.

٤٣٣ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٦٨)، بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٤٣٤ - وحدثني محمد، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة: أنّ عمر بن عبد العزيز قال لابنه:

اقرأ.

فقال: ما أقرأ؟

قال: سورة (ق).

فقرأ، حتى إذا بلغ ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ المَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ [ق: ١٩] بكي.

ثم قال: اقرأ يا بني.

قال: ما أقرأ؟

قال: سورة (ق).

حتى إذا بلغ ذكر الموت، بكي أيضاً بكاء شديداً. ففعل ذلك مراراً.

٤٣٥ - حدثنا أبو سعيد الأشج الكندي، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن عثمان بن زائدة، قال: قال لقمان لابنه:

«يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت قد يأتي بغتة».

٣٦٦ - حدثنا أبو سعيد الكندي، حدثنا سعيد بن خيثم الهلالي، حدثنا أبو المعتمر البصريُّ قال: جاءني ابن الأعمش، قال: كان بالبصرة شيخ قد عُمِّر فكان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ يقول:

لـو كنـت تعلـم حــق علمـي أَيْقَنْـتَ أنــي قــد فنيــت فأجابه:

٤٣٤ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ٨٤)، بسنده ولفظه.

والخبر في «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي (ص ١٥٧).

٤٣٥ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (رقم ٢٩)، بسنده ولفظه.

٤٣٦ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (رقم ٨٩)، بسنده ولفظه.

إن تك قد فنيت فبعد قروم فرزادك في حياتك لا تضعه فرزادك في حياتك لا تضعه فصرت وقد حملت إلى ضريح قريب السدار منفرداً وحيداً وحيداً وكل فتى تُعَاودُه الليالي فكم من بالإيبكيك شجواً

طوال العُمْر بادوا قَدْ بقيت كأنك في أهيلك قَدْ أتيت وفي الأموات قبلك قد نسيت بكأس الناس قبلك قد سُقيت سيبليه الزَّمانُ كما بُليت وآخرُ قَد يُسرَ بهما لقيت

87٧ - حدثنا أبو محمد التميمي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن مسهر، عن سعيد بن عبدالعزيز:

"إنّ يحيى بن زكريا كان لا يأكل شيئاً مما مس أيدي الناس، نحافة أن يكون دخله ظلم، وإنه إنما كان يأكل من نبات الأرض، ويلبس من ورق الشجر، وأنه لما حضرته الوفاة، قال الله لملك الموت: اذهب إلى ذلك الروح الذي في ذلك الجسد الذي لم يعمل خطيئة قط ولم يَهُمَّ بها، فاقبضه».

٤٣٧ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (رقم ٤٠٧)، بسنده ولفظه.

وعدم عمل يحيى للخطيئة وارد في المرفوع من كلامه، ولله الخرجه أحمد في «مسنده» (1/ ٢٥٤، ٢٩٢، ٢٩٢) ، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥١)، وعبد بن حميد (٢٠١ «المنتخب»)، وأبو يعلى (٢٥٤٤)، والحاكم (٢/ ٩١٥)، والطبراني (١٢٩٣٣)، من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن رسول الله والله والد قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ، أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول، أنا خير من يونس بن متى».

وأخرجه البزار (٢٣٥٨–زوائده)، من طريق أبي عاصم العباداني عن علي بن زيـــد، به.

قال ابن كثير في «قصص الأنبياء» (ص ٦٤٥): «علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وهو منكر الحديث، وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني عن طريق أبي عاصم العباداني عن علي بن زيد بن جدعان به مطولاً، ثم قال ابن خزيمة: وليس على شرطنا».

قلت: وآخر الحديث محفوظ.

٤٣٨ - حدثني محمد بن يحيى البصري، قال: أنشدني محمد بن عبدالرحمن التيمى، لمعبد بن طوق العنبري:

تلقى الفتى حدر المنية هارباً نصبت حبائلها له من حوله إنّ امرءاً أمسى أبوه وأمه تعطى صحيفتك التي أمليتها حسناتها محسوبة قد أحصيت

منها وقد حدقت به لو يشعرُ فإذا أتاه يومُه لا ينظررُ تحت التُراب لنوله يتفكرُ فترى الذي فيها إذا ما تنشرُ والسيئات فأي ذلك أكثر

973 - حدثني محمد بن الحسين، حدثني عياش بن عصيم بن سلام الكلائي، حدثني رجل عن غني من أهل المسجد، يعني مسجد الكوفة، عن رجل له حال حسنة من صلاح وهيبة، قال: أتاه آت في منامه، فقال: قل: "يا خبثُ»، فقلت: "يا خبث»، قال: لا، قل:

يا خبث! إنك إن تُوسَّد ليِّنا وُسدت بعد الموت صُمَّ الجندل فاعمل لنفسك في حياتك صالحاً فَلتندمن غداً إذا لم تفعل

• ٤٤ - أخبرنا محمد بن الحسين، نا أبو عقيل زيد بن عقيل، قال: سمعت

873- أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (رقم ٣٤) و«الإشراف في منازل الأشراف» (رقم ١٧)، بسنده ولفظه. وتحرف في مطبوع «التوبة»: «معبـد» إلى «مجيـد»، وفيـه «محمـودة» بدل «محسوبة»!

وأخرجه الدينـوري في «الجالسة» (٤٢٣ / م) -ومـن طريقـه ابـن عربـي في «محاضرة الأبرار» (١/ ٤٦٨)- من طريق المصنف، به.

٤٣٩ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ١٤٧ - ط ليئة)، بسنده ولفظه. وذكره اليافعي في «روض الرياحين» (ص ٣٦٤)، وفي «معلقة امرئ القيس»:

كأن الثريا عُلِّقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل

• ٤٤ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ٢٤١ – ط ليئة)، بسنده ولفظه.

وأخرجه الدولابي في «الكنسى والأسماء» (٢/ ٣٤)، وأبو نعيم في «الحليسة» (٦/ ٢٤٥)، من طريق المصنف، به. وفي «الحلية»: «مطرف السفري» وفي «الكنى»: «مطرف الشعرى».

مطرفاً الشقري، يقول لعبدالعزيز بن سليمان: رأيت فيما يرى النائم: كأن قائلاً يقول في وسط مسجد البصرة: قطع ذكر الموت قلوب الخائفين، فوالله ما تراهم إلا والهين.

قال: فخرّ عبد العزيز مغشياً عليه، وكان مطرف يختم القرآن في كـل يـوم وليلة.

ا ٤٤٦ أخبرنا سلمة، نا سهل عن عبدة بن سليمان، قال: سمعت مخلد ابن الحسين، يقول: رأيت في المنام جنازة بين يديها جوار طوال، وهن يقلن: أصبحتم جزراً للموت ياخذكم كما البهائم في الدنيا لكم جزراً

٤٤٢ - أخبرنا عبدالرحمن بن صالح، عن مالك بن مغول عن مجاهد، قال: مررنا بخربة فقال لي ابن عمر:

٤٤١ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (رقم ٢٤٨ -ليئة)، بسنده وألفاظه. والبيت ضمن مجموعة أبيات في «سيرة عمر» (١١٤).

٤٤٢ – أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨٥ رقم ١٠٦٧)، بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٣٢٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ٣٣٠ / ٣٣٠)، عن ابن أبجر عن ثوير، قال: «مر ابن عمر في خربة، ومعه رجل...»، بنحوه.

وأسنده ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم (٣٢٤) عن ابن أبي نعيم، و(رقم ٣٢٦) عن أبي مسلم الخولاني.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١٩١) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحليه» (/ ٣١٦)-وأبو داود السجستاني في «الزهد» (رقم ٣١٦)، عن أبي معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير-: حدثنا ابن مغول، عن أبي حصين، عن مجاهد، قال: «كنت أمشي مع ابن عمر، فمر بخربة، فقال لي: قل: يا خربة! ما فعل أهلك؟ ثم مشى، فقال: ذهبوا والله، وبقيت أعمالهم».

<sup>=</sup> والخبر في «الإحياء» (٤/ ٣٩٠)، و «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٣١) - وفيه: «عن أبي بكر مطرف بن معقل التميمي الشقري»!! - و «العاقبة» (٣٣)، و «مكاشفة القلوب» (٨٩).

«يا مجاهد قل: يا خربة! ما فعل أهلك؟ فأجابني ابن عمر، فقال: هلكوا وبَقِيَتْ أعمالُهُم».

28۳ - أخبرنا هارون بن عبدالله، نا سيار، نا جعفر، نا مالك، قال: كان عيسى ابن مريم -عليه السلام- إذا مرّ بدار وقد مات أهلها، وقف عليها، فقال:

«ويح لأربابك الذين يتوارثونك، كيف لم يعتبروا فعلك بإخوانهم الماضين».

٤٤٤ - حدثني محمد بن الحسين، نا قبيصة، نا سفيان، عن حبيب بن أبسي ثابت، قال: مر أبو الدرداء بقرية خربة، فقال:

«يا خربة! أين أهلك؟ ثم يرد على نفسه، ذهبوا، وبقيت أعمالهم».

٣٤٥ – أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨٥ رقم ١٠٦٨)، بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم ٣٣٠) عن القعنبي، و(رقم ٢٨٩) عن عبدالعزيز الأويسي، كلاهما عن مالك قال: «مرّ عيسى عليه السلام على خربة... »، وذكر نحوه.

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (٧٩٧ - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عساكر (١٤/ ق٧٥) من طريق عيسى بن مسلم الطهوري، نا عمرو بن هند الجملي، قال: سمعت ابن عباس، بنحوه .

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٨٥) عن سيار، عن مالك، قال: «كان عيسى ابن مريم إذا مر بدار قد مات...»، وذكر نحوه.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ١٤٠) -ومن طريقه ابن عساكر (١٤/ ق٥٧)- وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم ٣٢٢)، عن مالك بن مغول، قال: «بلغنا أن عيسى...»، وذكره بنحوه.

٤٤٤ – أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨٥ رقم ١٠٦٨٠) بإسناده إلى أبن الدنيا، وذكره.

٥٤٤٥ حدثنا أبي، ثنا أبو خالد القرشي، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن عطاء بن يسار قال:

«تبدّى إبليس لرجل عند الموت، فقال: ما نجوت منك بعد؟»

ابن محمد العابد، عن الحارث الغنوي، قال: آلى ربعي بن حراش أن لا يفتر عن الحارث الغنوي، قال: آلى ربعي بن حراش أن لا يفتر عن أسنانه ضاحكاً حتى يعلم أين مصيره، فما ضحك إلا بعد موته، وآلى أخوه ربعي بعده ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار.

قال الحارث الغنوي: فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسماً على سريره، وكنا نغسله حتى فرغنا منه.

28۷ حدثنا محمد بن يوسف، قال: سمعت بشر بـن الحـارث، يقـول: وقيل له: مات فلان، قال: وجمع الدنيا وذهب إلى الآخرة ضيع نفسه، قيـل لـه: إنه كان يفعل ويفعل، وذكروا أبواباً من أبواب البر، فقال: مـا ينفع هـذا وهـو يجمع الدنيا.

٥٤٥ – أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٥٠٥ رقم ٨٥٤) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا.

وعزاه ابن مفلح في «مصائب الإنسان» (ص ١٣٣) إلى ابن أبي الدنيا أيضاً.

وهو في «مكائد الشيطان» للمصنف (رقم ٦٦)، وإسناده ضعيف.

٢٤٦ – أخرجـه البيهقـي في «شـعب الإيمـان» (١/ ٥٢٠ رقـم ٩١٠)، والخطيــب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٤٣٤)، بإسناديهما إلى ا**بن أبي الدني**ا، وذكراه.

وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٩/٥٦).

وعزاه ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقــم ٢٨٤) إلى ابــن أبــي الدنيا.

٧٤٧ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٣٧)، بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. ثم وجدته في «ذم الدنيا» للمصنف (رقم ٤٥٩).

٤٤٨ حدثني إبراهيم بن سعد الأصبهاني، قال: كتب محمد بن يوسف الأصبهاني إلى بعض إخوانه:

«أقرئ من أقرأنا السلام، وتزود لآخرتك، وتجاف عن دنياك، واستعد للموت، وبادر للفوت، واعلم أن أمامك أهوالاً وأفزاعاً، قد فزعت منها الأنبياء والرسل، والسلام».

٩٤٩ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا عون بن عمارة، ثنا عمارة بن زاذان، قال: سمعت زياد النميري يقول:

«لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته، لكنت حرياً بطول الحزن والكمد حتى يأتيني وقته، فكيف وأنا لا أعلم متى يأتيني الموت صباحاً أو مساءً؟ ثم خنقته عبرته فقام».

• 20- حدثنا محمد بن حميد بن عبدالرحمن بن يوسف الأصبهاني، قال: وجدت كتاباً عند جدي عبدالرحمن من أخيه محمد بن يوسف إلى عبدالرحمن بن يوسف:

«سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هـو، أمـا بعـد: فـإني أحذّرك متحوّلك من دار مهلتك إلى دار إقامتك، وجــزاء أعمـالك، فتصــير في

٤٤٨ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٣٥-٢٣٦)، بإسناده إلى ابس أبي الدنيا، وذكره، وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٥١).

٤٤٩ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٦٧)، بسنده إلى ابن أبي الدنيا به، وهـو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٦٦).

<sup>•</sup> ٤٥٠ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٣٦) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٢٥٨)، وما بين المعقوفتين منه، و «القبور» (رقم ٢٥٨ - الذيل/ بتحقيقي).

وهو في «ذمّ الدنيا» (٤٥٤)، و «الزهد» (٦٠٠)، من قول زهير بن نعيم. وفي «الحلية»: «فبادرت الأسرار» و «استيقظ الباغون، وحذر الغافلون». والخبر في «الإحياء» (٤/ ٦٦٢).

قرار باطن الأرض بعد ظاهرها، فيأتيانك منكر ونكير، فيقعدانك، فإن يكن الله معك، فلا بأس ولا وحشة ولا فاقة، وإن يكن غير ذلك، فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع، وضيق مضجع، ثم يتبعك صيحة الحشر ونفخ الصور، وقيام] الجبار بعد فصل القضاء للخلائق، فخلت الأرض من أهلها، والسماوات من سكانها، فباحت الأسرار، وأسعرت النار، ووضعت الموازين، والسماوات من منائها، فباحت الأسرار، وأسعرت النار، ووضعت الموازين، ورَجِيء بالنّبيّن والشّهذاء وتُضيي بَيْنَهُم بالحَق وقِيل الحمد لله رَب العالمين والزمر: ٥٧]، فكم من مفتضح ومستور، وكم من هالك وناج، وكم من معذب ومرحوم، فيا ليت شعري! ما حالي وحالك يومئذ؟ ففي هذا ما هدم اللذات، وسلا عن الشهوات، وقصر الأمل، فاستيقظ النائمون، وحذر الغافلون، أعاننا الله وإياك على هذا الخطر العظيم، وأوقع الدنيا والآخرة من قلي وقلبك موقعها بين قلوب المتقين، فإنما نحن به وله».

١٥١ - قال أبو بكر البصري، رحمه الله:

يا غافلاً مُقْبِلاً على أمله وطَرْفُهُ للفناء في عمله كيم نظرة الأمرئ يُسَرّ بها لعلها منه مُنْتَهِي أجله

٢٥٢ - حدثني محمد بن الحسين، حدثني محمد بن يزيد بـن خنيـس، قـال: قال رجل لعبد العزيز بن أبى داود:

«كيف أصبحت؟ »

قال: «أصبحت والله في غفلة عظيمة عن الموت، مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بي، راحل يسرع كل يسوم في عمري، ومؤمل لست أدري على ما أهجم، ثم بكى».

١ ٥٥ – أخرجه ابن البخاري في «مشيخته» (١/ ٢٦٤) بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنيـا: قال، وذكره.

٤٥٢ – أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٩٤) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. ونحوها في «المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» للخطيب البغدادي (رقم ١٠٤).

٣٥٣ - حدثنا محمد بن الحسين، ثنا محمد بن يزيد بن خنيس، قال: حلف وهيب بن الورد: أن لا يراه الله ضاحكاً ولا أحد من خلقه حتى يعلم ما يأتي به رسول الله ﷺ، قال: فسمعوه عند الموت وهو يقول:

«وفيت لي، ولم أوف لك».

204 - حدثني محمد بن الحسين، حدثني محمد بن يزيد، قال: حلف وهيب: أن لا يراه الله ولا أحد من خلقه ضاحكاً حتى يأتيه الرسل من قبل الله عند الموت فيخبرونه بمنزله عند الله، قال: وكانوا يرون له الرؤيا أنه من أهل الجنة، فإذا أخبرها اشتد بكاؤه، وقال: قد حسبت أن يكون هذا من الشيطان.

الحسين، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثني أحمد بن همام، ثنا محمد بن الحسين، حدثني قادم الديلمي، قال: حدثني عابد قدم علينا بخارى يكنى أبا الحسن، قال: قال لي راهب يوماً: بحق ما انقطعت أوصال العاملين المريدين لله على قدر معرفتهم بنكاله، وبحق ما خمف عليهم الدؤوب والكلال على ما أملوا من الدخول في مهيمنته، والرجاء لبلوغ رضوانه.

قال: قلت: عظني .

قال: المواعظ فينا وفيكم مجتمعة، وإن اتعظنا.

قال: قلت: وكيف ذاك؟

قال: ضعف الأبدان بعد القوة، ووهن الأركان بعد الشدة.

قال: قلت: وما هذا مما سألتك؟

قال: فبكي، ثم قال: انتقال الحالات لمر الساعات، فعند ذلك فناء

٤٥٣ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٥٢) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٤٥٤ – أخرجه أبو نعيم في «الحلية «(٨/ ١٤١) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٥٥٥ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٣١) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

الآجال، ومنقطع الأعمال.

٤٥٦-قال: أنشدني أحمد بن موسى الثقفي:

جهــول ليــس تنهـــاه النّـــواهي يســــر بيومــــه لعبـــــأ ولهـــــوأ مسردتُ بقصره فسرأيت أمسراً بدا فوق السرير فقلت: من ذا رأيت على الباب سود الجواري

ولا تلقاه إلا وهميو ساهميي ولا يدري وفسي غسده الدُّواهسي عجيباً فيه مزدجرٌ وناهيي فقالوا: ذلك الملك المباهي ينحسن وهسن يكسسرن الملاهسيي ولا تسكن إليها وادر ما هيي تبـــيّن أي دار أنـــت فيهـــا

٤٥٧- بلغني عن أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني عيسى بن الهذيل، قال: سمعت أبا كريمة -وكان من عباد أهل الشام- يقول:

«ابن آدم، ليس لما بقى من عمرك ثمن».

٤٥٨ - حدثنا عمر بن عبدالله العمري، قال: قرأت على باب دار عبيدالله بن عبدالله ، مكتوب:

> اعمل فأنت من الدُّنيا على حـذر واعلم بأنك ما قدّمت من عمل

واعلم بأنك بعد الموت مبعوث محصيًّ عليك وما جمعت موروث

٥٩ - أخبرنا محمد بن الحسين، نا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، قال:

٤٥٦ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٣٨) بإسناده إلى أبن أبي الدنيا، وذكره.

٤٥٧ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٤١ – ١٤٢) بإسناده إلى ابـن أبـي الدنيـا، وذكره.

٤٥٨ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٢٦) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٥٩ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٢/ ٤٥) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وأخرجه (۲۲/ ٤٥-٤٦) من طريق آخر.

والخبر في «سيرة عمر بن عبدالعزيز» لابن الجوزي (ص ١٥٩).

«قال عمر بن عبد العزيز: عظني يا أبا حازم، قال: قلت: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن يكون قبل تلك الساعة، فخُذْ فيه الآن، وما تكره أن يكون قبل تلك الساعة، فدَعْهُ الآن».

٠٤٦٠ حدثني يحيى بن عثمان، نا بقية، عن رِسْدِين، أبي الحجاج المنهري، عن يحيى بن أبي سُلَيْم، عن أبي حازم، قال:

«يا ابن آدم! بعد الموت يأتيك الخبر».

العزيز بن حازم، قال: سمعت أبى يقول:

«إنما أهل الدنيا من الموت على وجل، لم يقطعوا سفرهم، ولم يبلغوا غايتهم، ولم يطمئنوا في قرارهم، إنما ينتظر أهل الدنيا: ﴿صيحة وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَالْمِدُهُمُ، وَهُمْ يَخِصُّمُونَ . فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٤٩-٥٠].

٤٦٢ - حدثني محمد بن الحسين البُرْجُلاني، نا يونس بن يحيى الأموي، أبو نُباتة، نا محمد بن مُطَرِّف، قال:

«دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضره الموت، فقلنا: يا أبا حازم، كيف

٠٤٦- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٢/ ٧٠) من طريق المصنف، به.

وعزاه لابن أبي الدنيا ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ١٢٠).

٤٦١- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٢/ ٤٧)، قال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، نا أبو بكر الخطيب، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي بن صفوان ح وأخبرنا أبو بكر اللفتواني، أنا أبو عمرو الأصبهاني، أنا الحسن بن محمد بن أحمد، نا أبو الحسن اللنباني، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، به.

٢٦٢ - أخرجـه المصنف في «المحتضريـن» (رقـم ١٥٢)، و«قصـــر الأمــل» (١٥٣) و«حسن الظّن» (رقم ١٣٥)، ومن طريقـه ابـن عســاكر في «تاريخــه» (٢٢/ ٧٠-٧١)، وأبــو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٤١-٢٤٢). وعند ابن عساكر: «حسن الكلف»!

تجدك؟ قال: أجدني بخير، أجدني راجياً لله، حَسَنَ الظّن به، ثم قال: إنه واللّه ما يستوي من غدا أو راح يعمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه، قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليها، فيقوم لها، وتقوم له، ومن غدا أو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها، ولا نصيب».

٤٦٣ – حدثني محمد، نا خالد بن يزيد، نا بشر الأمي الأفوه، قال: قال أبو حازم لما حضره الموت:

«ما آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا على ذكسر الله، وإن هـذا الليـل والنهار لا يأتيان على شيء إلا أخلفاه، وفي المـوت راحـة للمؤمنين، ثـم قـرأ: ﴿وَمَا عِندَ اللّه خَيْرٌ للأبرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٨]».

٤٦٤ – حدثني أبو العباس البصري الأزدي عن شيخ صن الأزد، قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه، فقال:

«علّمني شيئاً ينفعني اللّه به، قال: أكثر من ذكر الموت، وأقْصِر أملك، وخصلة ثالثة إن أنت أصبتَها بلغتَ الغاية القصوى، وظفرت بالعبادة، قال: ما هي؟ قال: هي التوكل».

٥٦٥ - حدثني محمد بن الحسين، نا خالد بن يزيد القرني، نا فضالة الشحامي، قال: سمعت يزيد الرّقَاشي يقول في كلامه:

٣٦٤ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٢/ ٧١) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا.

ثم وجدته في «المحتضرين» للمصنف (رقم ١٥٣).

٤٦٤ - أخرجه الخطيب في «جزء منتخب من الزهد والرقائق» (ق٩/ب أو رقم ٧٨ - المطبوع)، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٩٢/٦٣) بإسناديهما إلى ابن أبي الدنيا، وذكراه. والخبر في «التوكل على الله» للمصنف (رقم ٥٨)، وإسناده مظلم.

٥٦٥- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٦٥/ ٨٧) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. والخبر في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٢٧٨)، وهو ليس في «المرض والكفارات»، ولا في «صفة الجنة» ولا في «الرقة والبكاء»، كلها للمصنف.

«أمِنَ أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الأسقام، فهنيئًا للله عنه الله طول المقام، قال: ثم يبكي حتى تبتل لحيته بالدموع».

٢٦٦ - وحدثني محمد، نا أبو عمر الضرير، نا صالح المري، قال: سمعت يزيد الرقاشي يقرأ هذه الآية على أصحابه، ويبكي: ﴿كُلِّ إِذَا بَلَغَت التَرَاقِي وَقِيلَ مَن رَاق . وَظَنَّ أَنَّهُ الفِرَاق﴾ [القيامة: ٢٦-٢٨]، قال: تقول الملائكة بعضهم لبعض: من أي باب يرتقي بعمله، فيرتقى فيه بروحه، ويقول أهله: هذا والله حين فراقه، فيبكي إليهم ويبكون إليه، ولا يستطيع أن يحير إليهم جواباً، قال: ثم بكى يزيد بكاءً شديداً، وكان يزيد قد بكى حتى تناثرت أشفار عينيه.

٢٦٧ - حدثني محمد بن الحسين، قال: سمعت أبا محمد علي بن الحسن، قال: قيل لابن يزيد الرقاشي: كان أبوك يتمثل من الشعر شيئاً؟ قال: كان يتمثل:

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنَّما الرّبحُ والخسران في العمل

٣٦٨ - حدثني محمد بن الحسين، نا الوليد بن صالح، عن الحارث بن عبيد بن الطفيل بن عامر التميمي، قال: سمعت يزيد الرقاشي يقول في كلامه:

«إلى متى تقول غداً افعل كذا، وبعد غد افعل كذا، وإذا أفطرت فعلت كذا، وإذا قدمت من سفري فعلت كذا، أغفلت سفرك البعيد، ونسيت ملك

٣٦٦ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٨٥/٦٥) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. ٣٦٧ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٨٥/٨٥) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره دون البيت الثاني.

والخبر في «الليالي والأيام» (رقم ٣٩)، و «الزهد» (٢٧٨)، كلاهما للمصنف و «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢٦٤)، و «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٧٩).

٤٦٨ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٦٥/ ٨٩) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. والخبر في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٨٠).

الموت، أما علمت أن دون غد ليلةً تخترم فيها أنفس كثيرة، أما علمت أن ملك الموت غير منتظر بك أملك الطويل، أما علمت أن الموت غاية كل حي».

قال: ثم يبكي حتى يبل عمامته، ثم يقول:

«أما رأيته صريعاً بين أحبابه لا يقدر على رد جوابهم، بعد أن كان جَدِلاً خَصِماً سَمْحاً كريماً عليهم، أيها المغتر بشبابه، أيها المغتر بطول عمره».

قال: ثم يبكي حتى يبل عمامته.

973 – حدثني محمد بن الحسين، نا عمار بن عثمان، نا حصين بن القاسم الوزان، نا دهثم العجلي، قال: لقيت يزيد الرقاشي فقلت له: كيف أصبحت رحمك الله-؟ قال:

«كيف يصبح من تُعدُّ عليه أنفاسه؟ ويحصى لانقضاء أجله؟ لا يـدري على خير يقدم أم على شر، قال: ثم ذرفت عيناه».

• ٤٧٠ حدثني محمد بن الحسين، نا زيد بن الحباب، نا حوشب بن عقيل، قال: سمعت يزيد الرقاشي يقول لما حضره الموت:

« ﴿ كُلُّ نَفْس ذَائِقَـةُ المَوْت، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَـوْمَ القِيَامَـةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ألا إن الأعمال محضرة، والأجور مكملة، ولكل ساعٍ ما سعى، وغاية الدنيا وأهلها إلى الموت».

ثم بكي وقال:

«يا من القبر مسكنه، وبين يدي الله موقفه، والنار غداً مورده، ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أعددت لمصرعك؟ ما أعددت لوقوفك بين يدي ربك؟».

٤٦٩ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٦٥/ ٩٠) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا.

<sup>•</sup> ٤٧٠ – أخرجـــه المصنــف في «المحتضريــن» ( رقـــم ١٩٠)، و«القبــــور» (٢٥٧ – الذيل/ بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٦٥/ ٩١–٩٢).

والخبر في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٧٦).

٤٧١ - حدّثني محمد، حدثني الصلت بن حكيم، نا دُرُسْت القرّاز، قـال: لما احتضر يزيد الرقاشي بكى، فقيل له: ما يبكيك --يرحمك الله-؟ قال:

«أبكي والله على ما يفوتني من قيام الليل، وصيام النهار».

قال: ثم بكي، وقال:

«من يصلي لك يا يزيد، ومن يصوم، ومن يتقرب لك إلى الله بالأعمال بعدك، ومن يتوب لك إليه من الذنوب؟ ويحكم يا إخوتاه! لا تغتروا بشبابكم، فكان قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر، وشدة كرب الموت، النجاء النجاء، الحذر الحذر، يا إخوتاه! المبادرة -رحمكم الله-».

٤٧٢ – حدثني محمد بن الحسين، حدثني يعقوب بن عبيد، نبأنـــا يزيــد بــن هارون، أنبأنا هشام، عن الحسن، قال: قال حذيفة في مرضه:

«حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، ليس بعدي ما أعلم، الحمد لله

۱۷۱- أخوجه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۰/ ۹۲) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. والخبر بسنده ولفظه، في «المحتضرين» للمصنف (رقم ۱۹۱). وهو أيضاً في «الرقة والبكاء» (رقم ۲۶۷) له، وفي «المجالسة» (رقم ۲۲۰، ۲۸۰۶ – بتحقيقي)، و «تاريخ دمشق» (۱۸/ ق۲۳۱ أو ۲۵/ ۸۹) و «الرقة» لابن قدامة (رقم ۲۲۲)، و «صفة الصفوة» (۳/ ۲۹۰)، و «عيون الأخبار» (۲/ ۸۱۸ – ط دار الكتب العلمية)، و «التذكرة» للقرطبي (ص ۱۹ – ط السقا، و ۱/ ۶۸ رقم ۲۹ – ط دار الصحابة)، و «العاقبة» (ص ۶۰ – ط الكويت، وص ۳۳ – ط دار الصحابة)، و «العاقبة» (ص ۲۰ – ط دار الصحابة)، و «العاقبة» (ص

٤٧٢- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٧/١٢) من طريـق المصنف، بـه. وهو في «المحتضرين» للمصنف (رقم ١٣٠).

وتابع هشام بن حسان كل من: أبي الأشهب جعفر بن حيان، عند أبي القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (١/ ٢٤ رقم ٤١٨)، والسري بن يحيى، عند أبي نعيم في «الحلية» (١/ ٢٨٢) و «معرفة الصحابة» (رقم ١٨٥٣)؛ فإسناده إلى الحسن صحيح، ولكن سماعه عن حذيفة بعيد، انظر: «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» (٢/ ١٠٢٤).

والخبر في «التعازي والمراثي» (ص ٢٣٢)، و«السير» (٢/ ٣٦٨).

الذي سبق بي الفتنة قادتها وَعلُوجها».

٣٧٣ حدثني محمد بن الحسين، نبأنا عمر بن شبيب، نبأنا ليث بن أبي سُليم، قال: لما نزل بحذيفة الموت جزع جزعاً شديداً وبكى بكاءً شديداً، فقيل له: ما يبكيك؟ قال:

«ما أبكي أسفاً على الدنيا بل الموت أحب إلي، ولكن لا أدري على ما أقدم على رضا أم على سُخط».

٤٧٤ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا داود بن الحبر، ثنا صالح المري، قال: تلا الحسن: ﴿وَقِيلَ مَن رَّاقٍ . وَظَـنَ أَنَّهُ الفِرَاق . وَالتَفَّـتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ [القيامة: ٢٧-٢]، قال:

«هما والله ساقاك إذا التفتا».

٤٧٥ - حدّثنا محمد بن الحسين، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا ربعي بن إبراهيم، عن سلام، عن ثابت البناني، قال:

«إذا وضع الميت في قبره احتوشته أعماله الصالحة، وجاء ملك العـذاب، فيقول له بعض أعماله: إليك عنه، فلو لم يكن إلا أنا لما وصلت إليه».

٤٧٦ حدّثنا محمد بن الحسين، حدثني الصلت بن حكيم، حدثني أبو

٤٧٣ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩٦/١٢)، وابـن العديــم في «بغيــة الطلب» (٥/ ٢١٧٢) من طريق المصنف، به، وإسناده ضعيف، وهو منقطع.

٤٧٤ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٧٢) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٥٧٥- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٨٩) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وذكره ابن رجب في «أهوال القبـور» (رقـم ۷۷)، والسـيوطي في «شـرح الصـدور» (٣١٠)، وعزيـاه لابـن أبـي الدنيـا. وهـو في «القبــور» للمصنــف (رقــم ١٠٥ – الملحق/ بتحقيقي).

٣٧٦ - أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ٢٠١٠) قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكراه.

يزيد الهمداني، قال: انصرفت ذات يوم من الجمعة، وإذا عطاء السليمي وعمر بن درهم القريشي يمشيان وكان عطاء قد بكى حتى عمر وكان عمر قد صلى حتى وبر، قال: فقال عمر لعطاء:

«حتى متى يا أبا محمد نلهو ونلعب؟! وملك الموت في طلبنا لا يغفل؟!». فصاح عطاء صيحة وخر مغشياً عليه، فانشج موضحة واجتمع الناس، وقعد عمر عند رأسه، فلم يزل على حاله حتى المغرب، ثم أفاق فحمل.

٧٧٧ - حدثني محمد بن الحسين، حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان، قال: كنت أسمع أبي يقول:

«عجبت ممن عرف الموت كيف تقر في الدنيا عينه، أم كيف تطيب بها نفسه، أم كيف لا يتصدع قلبه فيها؟ ».

قال: ثم يصرخ: «هاه هاه»، حتى يخر مغشياً عليه.

٤٧٨- حدثني علي بن محمد، ثنا يوسف بن أبي عبدالله، قــال: سمعـت عبدالله بن ثعلبة الحنفي، يقول:

«تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار! » .

8۷۹ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا محمد بن سنان، قال: سمعت الربيع ابن برَّة، يقول:

«ابن آدم، إنما أنت جيفة منتنة، طيّبَ نسيمك ما رُكِّب فيك من روح الحياة، فلو قد نزع منك روحك ألقيت جثة ملقاة، وجيفة منتنة، وجسداً خاوياً،

٤٧٧ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٤٤) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٤٧٨ – أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/٦) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. وهو في «قصر الأمل» للمصنف (٨٥).

والخبر في «الإحياء» (٤/ ٦٦٣)، و"صفة الصفوة» (٣/ ٣٨١).

١٩٧٩ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٦-٢٩٧) بإسسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وقد جيف بعد طيب ريحه، واستوحش منه بعد الأنس بقربه، فأي الخليقة، ابن آدم، منك أجهل؟ وأي الخليقة منك أعجب؟ إذ كنت تعلم أن هذا مصيرك، وأن التراب مقيلك، ثم أنت بعد هذا لطول جهلك تقر بالدنيا عيناً، أما سمعته يقول: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّفْنَاهُمْ كَلَّ مُمَـزَق إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكلً صبًار شكُور ﴾ [سبأ: ١٩]، أما والله ما حداك على الصبر والشكر إلا لعظيم ثوابهما عنده لأوليائه، أما سمعته يقول -جل ثناؤه-: ﴿لئِن شَكَرْتُمْ لَازِيدُنْكُمْ ﴾؟ [إبراهيم: ٧]، أوما سمعته يقول -عز شانه- ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغير حِسَابٍ ﴾؟ [الزمر: ١٠]، فها هما منزلتان عظيمتا الثواب عند الله قد بذهما لك، يا ابن آدم، فمن أعظم في الدنيا منك غفلة؟ ومن أطول في القيامة حسرة؟ إن كنت ترغب عما رغب لك فيه مولاك، وأنك تقرأ في الليل والنهار في الصباح والمساء: ﴿نِعمَ المُولَى وَنِعْمَ النَصِيرِ ﴾ [الأنفال: تقرأ في الليل والنهار في الصباح والمساء: ﴿نِعمَ المُولَى وَنِعْمَ النَصِيرِ ﴾ [الأنفال:

• ٤٨٠ حدثني محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن أبي كثير، ثنا عباد بن الوليد القرشي، قال: قال الربيع ابن برة:

«عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عيونهم، وشهد عليه معاقد قلوبهم، إيماناً وتصديقاً بما جاء به المرسلون، ثم هاهم في غفلة عنه سكارى يلعبون».

ثم يقول:

«وأيم الله، ما تلك الغفلة إلا رحمة من الله لهم، ونعمة من الله عليهم، ولولا ذلك لألفى المؤمنون طائشة عقولهم، طائرة أفئدتهم، محلقة قلوبهم، لا ينتفعون مع ذكر الموت بعيش أبداً، حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك أكياس مجتهدون، قد تعجَّلوا إلى مليكهم بالاشتياق إليه، بما يرضيه عنهم قبل قدومهم

٤٨٠ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٧) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.
 والخبر في «قصر الأمل» للمصنف (١٦٠)، و«صفة الصفوة» (٣/ ٣٥٣).

عليه، فكأني والله انظر إلى القوم قد قدموا على ما قدموا من القربة إلى الله تعالى مسرورين، والملائكة من حولهم يقدمونهم على الله مستبشرين، ﴿يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢].

٤٨١ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا داود بن المحبر، عن أبيه، قال: مر بنا الربيع ابن برة ونحن نسوي نعش الميت، فقال:

«من هذا الغريب بين أظهركم؟ ».

قلنا: «ليس بغريب، بل هو قريب حبيب».

قال: فبكي، وقال:

«ومن أغرب من الميت بين الأحياء! ».

قال: فبكى القوم جميعاً.

2A۲ حدثني محمد بن الحسين، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الواحد بن الخطاب، قال: سمعت زياد النميري -ونحن في جنازة، وذكروا القيامة-، فقال زياد:

«من مات فقد قامت قيامته».

٤٨٣ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا محمد بن سلام الجمحي، قال: كان الربيع ابن برة، يقول:

«نصب المتّقون الوعيد من اللّه أمامهم، فنظرت إليه قلوبهم بتصديق وتحقيق، فهم واللّه في الدنيا منغصون، ووقفوا ثواب الأعمال الصالحة خلف

٤٨١- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٧) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٥٠ - بتحقيقي).

٢٨٢- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٦٧-٢٦٨) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وإسناده ضعيفٌ بمرة؛ داود بن الحبر متروك.

٤٨٣- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٧-٢٩٨) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

ذلك، فمتى سمت أبصار القلوب إلى ثواب الأعمال؛ تشوقت القلوب وارتاحت إلى حلول ذلك، فهم والله إلى الآخرة متطلعون بين وعيد هائل، ووعد حق صادق، فلا يتفكرون من خوف وعيد إلا رجعوا إلى تشوق موعود، فهم كذلك، وعلى ذلك، حتى يأتي أمر الله، وهم أيضاً مذابيل في الموت جعلت لهم الراحة». ثم يبكي.

٤٨٤ - حدثنا عبدالرحمن بن صالح، حدثنا عبدالرحمن الحاربي، عن الخليل بن مرة، عن زيد بن أسلم، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من ميت يوضع في سريره فيخطى به ثلاث خطىً، إلا نادى بصوت يسمعه من يشاء الله: يا إخوتاه! ويا حملة نعشاه! لا تغرنكم الدنيا كما غرتني! ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي! أتركُ ما تركت لذريتي ولا يحملون خطيئتي، وأنتم تشيعوني ثم تتركوني والجبار يخاصمني».

٤٨٥- عن الحارث، قال: كان على إذا أتى القبور، قال:

٤٨٤ - ذكره المتقي الهندي في «الكنز» (١٥/ ٥٩٦ رقم ٤٢٣٥٧)، وقال عقبه: «أخرجه ابن أبي الدنيا والديلمي عن عمر».

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٣٦٠)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» عن عمر بن الخطاب...(وذكره).

قلت: أخرجه الديلمي في «الفردوس» (رقم ٢٠٩٦) من طريق ابن أبي الدنيا، به.

٥٨٥ - ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٧٦١ رقم ٢٩٩٧)، وعزاه لابسن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وهو في «المستدرك على كتاب القبور» للمصنف (رقم ٢٤٣ - تجميعي).

وللخبر تتمة طويلة، انظرها في «المجالسة» (رقم ٢٧٨ - بتحقيقي)، و «تاريخ=

«السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين».

٤٨٦ - حدثني محمد بن الحسين، ثنا محمد بن سلام، قال: سمعت الربيع ابن عبدالرحمن، يقول في كلامه:

"قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال، فنحن في الدنيا حيارى، لا ننتبه من رقدة إلا أعقبتنا في إثرها غفلة، فيا إخوتاه! نشدتكم بالله هل تعلمون مؤمناً بالله أغر، ولنقمه أقل حذراً من قوم هجمت بهم الغير على مصارع النادمين، فطاشت عُقُولُهم، وضلَّت حلومُهم عندما رأوا من العبر والأمثال، ثم رجعوا من ذلك إلى غير عقله ولا نقله. فبالله يا إخوتاه! هل رأيتم عاقلاً رضي من حاله لنفسه بمثل هذه حالاً؟ والله ، عباد الله، لتبلغن من طاعة الله تعالى رضاه، أو لتنكرن ما تعرفون من حسن بلائه، وتواتر نعمائه. إن تحسن أيها المرء يحسن إليك، وإن تسئ فعلى نفسك بالعتب، فارجع فقد بين وحذر وأنذر، فما للناس على الله حجة بعد الرسل، ﴿وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ [النساء:

٤٨٧ - عن الحارث بن خزرج الأنصاري، عن أبيه، قال: نظر النبي علي الله

<sup>=</sup>دمشق» (۱۶/ق، ۲۰)، و «مشيخة قاضي القضاة ابن جماعـــة» (۲/ ۹۰-۹۱)، و «نهــج البلاغة» (۲/ ۶۹۰)، و «البصائر والذخائر» البلاغة» (۲۳-۲۲۷)، و «العاقبة» (ص ۱۹۰)، و «التذكرة» للقرطبي (رقم ۲۲ – بتحقيقي).

٤٨٦ – أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٨) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ٧٥)، و«صفة الصفوة» (٣/ ٣٥٢).

٤٨٧- ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٧٠٤-٧٠٥ رقم ٤٢٨١٠)، وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر»، والطبراني.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٢٢٠ رقم: ١٨٨٨) -وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٠٠١ - ٣٠٠١ رقم: ٢٥٦١) - قال: حدثنا إسحاق بن داود الصواف التستري، ثنا محمد بن عبدالله بن عقيل، ثنا إسماعيل بن أبان، ثنا عمرو بن شمر الجعفي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سمعت الحارث بن خزرج يقول: حدثني أبي... وذكره =

إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال: يا ملك الموت! ارفق بصاحبي فإنه مؤمن ، فقال ملك الموت: طب نفساً وقرَّ عيناً، واعلم أنبي بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد أنبي لأقبضُ روح ابن آدم، فإذا صرخ صارخ من أهله قمت في الدار ومعي روحه، فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره، وما لنا في قبضه من ذنب، وإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا، وإن تحزنوا وتسخطوا تأثموا وتؤزروا، ما لكم عندنا من عتبى، ولكن لنا عندكم بعد عودة وعودة ، فالحذر الحذر! وما من أهل بيت إلى محمد ولكن لنا عندكم بعد عودة وعودة ، فالحذر الجذر! وما من أهل بيت إلى محمد أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله يا محمد! لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو أذن بقبضها. قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، فإذا نظر عند الموت ممن كان يحافظ على الصلوات، دنا منه ملك الموت ودفع عنه الشيطان وتلقنه الملائكة: الحلا اله إلا الله محمد رسول الله في ذلك الحال العظيم».

<sup>=</sup> وأخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ١٤٠)، ثنا محمد بن عبيد -كذا-ابن عقبل، به مختصراً.

وأخرجه ابن عدي -ومن طريقه السهمي في «تاريخ جرجان» (٧١-٧٢)- من طريق إسحاق بن وهب العلاف: حدثنا إسماعيل بن أبان، به.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٧٨٤-زوائده): ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا إسماعيل ابن أبان، به مختصراً.

وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٧٧) إلى ابن شاهين في «الجنائز»، وابن منده مختصراً، وابن أبي عاصم -وهو ليس في «الآحاد والمثاني» -وابن قانع- وهو ليس في مطبوع «معجم الصحابة»-، وقال: «وعمرو بن شمر متروك الحديث». وانظر «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٢٥-٣٢٦).

وله شاهد عن ابن عباس، عند ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٨٩٦ رقم 1٤٩٥)، وقال: «هذا حديث لا يعرف إلا من هذه الطريق، وفيه مجاهيل».

٤٨٨ – ثنا الحسن بن جهور، ثنا إسماعيل بن يحيى القرشي، ثنا الربيع ابن صبيح، قال: قلنا للحسن: يا أبا سعيد عظنا، فقال:

"إنما يتوقع الصحيح منكم داءً يصيبه، والشاب منكم هرماً يفنيه، والشيخ منكم موتاً يرديه، أليس العواقب ما تسمعون؟ أليس غداً تفارق الروح الجسد؟ المسلوب غداً أهله وماله، الملفوف غداً في كفنه، المتروك غداً في حفرته، المنسي غداً من قلوب أحبته، الذين كان سعيه وحزنه لهم. ابن آدم نزل بك الموت فلا ترى قادماً ولا تجئ زائراً ولا تكلم قريباً، ولا تعرف حبيباً، تنادى فلا تجيب، وتسمع فلا تعقل، قد خربت الديار، وعطلت العشار، وأيتمت الأولاد. قد شخص بصرك، وعلا نفسك، واصطكت أسنانك، وضعفت ركبتاك، وصار أولادك غرباء عند غيرك!».

۱۹۸۹ حدثني محمد بن الحسين، ثنا روح بن أسلم، قال: سمعت الربيــع يقول: قال الحسن:

«لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرجاً، لشق عليه أن يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشدته وهو له، فكيف وهو لا يعلم ماله في الموت من نعيم دائم، أو عذاب مقيم؟».

• ٩ ٤ – عن علي، أنه أتي بجنازة يصلي عليها، فلما وضعت، قال:

<sup>8</sup>۸۸ – أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٥ – ٣٠٥) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٢٢٦ – الملحق/ بتحقيقي).

٤٨٩ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٥) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٤٩٠ - ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٧١٩ رقم ٤٢٨٦٨)، وعزاه لابسن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، والدينوري والبيهقي.

قلت: أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم :١٦٤ -بتحقيقي)، حدثنا إبراهيم بن دازيل الهمذاني، نا الحميدي، نا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه = النعمان عن على بن أبي طالب، وذكره. وإسناده ضعيف من أجل النعمان.

وأخرجه عباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (٢/ ١٩٨٤ رقم ١٢٤٤) عنــن=

«إنا لقائمون وما يصلي على المرء إلا عمله».

٤٩١ عن أبي عثمان، قال:

«رأيت عمر لما جاءه نعي النعمان: وضع يده على رأسه وجعل يبكى».

٤٩٢ - عن عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البُناني: أنَّ أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان كثيراً يتمثل بهذا البيت:

.....

=إسماعيل بن أبي خالد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٧٦)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ١٨٧) -ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٧/ ٢١ رقم ٩٣١٥)-، كلاهما قال: حدثنا عبدالله بن نمير، عن إسماعيل، به.

وقال البيهقي عقبه: «هذا أظنه النعمان أخو إسماعيل بن أبي خالد».

١٩١ – ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٧٢٧/١٥ رقم ٤٢٨٩٦)، وعمزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وهو غير موجود في «تاريخ دمشق»، في ترجمة (النعمان بـن بشير) ولا ترجمة (عمر).

297 لم يذكروا لثابت بن أسلم البناني سماعاً من أبي بكر، وله روايـة عـن صغـار الصحابة، وممن تأخرت وفاته منهم كأنس، وهو مكثر عنه، وتكلم فيـه ببـاطل، وهـو ثـابت كاسمه، وانظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٤٢-٣٤٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٢٩٣ - ط دار الفكر)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٩٨/٣)، كلاهما عن عفان: حدثنا حماد -هو ابن سلمة- أخبرنا ثابت، به.

وأخرجه الدينوري في «الجالسة» (رقم ١٣٧٢-بتحقيقي)، قال: حدثنا أبو قلابـــة، نــا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد عن ثابت البناني، به.

وأخرجه الحسن بن الأشيب في «جزئه» (رقم ٣٤): حدثنا حماد بن سلمة، بــه. وكــذا هو في «الزهد» (ص ١٦٨) لأحمد، وهو في «خزانة الأدب» (٤/٤٤-٤٨).

وأحمد لم يدرك حماداً، فلعل الأشيب هو الواسطة، والله أعلم.

وإسناده صحيح لثابت، وحماد بن سلمة من أعلم الناس بحديث ثابت.

لا تـزل تنعـى حبيباً أبداً حتى تكـونه ولقد يرجو الفتى الرجاء والموت دونه

29٣ حدثني علي بن الحسن، قال: كان رجل بالمصيصة ذاهب نصفه الأسفل، لم يبق منه إلا روحه في بعض جسده، طريحاً على سرير مثقوب، فدخل عليه داخل، فقال: «كيف أصبحت يا أبا محمد؟»

قال: «ملك الدنيا منقطع إليه، ما لي إليه من حاجة، إلا أن يتوف اني على الإسلام».

298 حدثني محمد بن العباس بن محمد، ثنا محمد بن معاوية الصوفي، قال: مرّ حكيم من الحكماء بفتية من الحلماء وهم قعود على روضة معشبة، فقال: «يا معشر الأحياء ما يوقفكم بمدرجة الموتى؟»

قالوا: «قعدنا نعتبر».

قال: «فإني أعيذكم بالذي أنالكم الحياة في زمن الموتى ألا تركنوا إلى ما رفضه من أنالكم الحياة».

290 – حدثني سلمة بن شبيب، حدثني سهل بن عاصم، عن محمد بن أبي منصور، قال:

«قال [كان] صفوان بن سليم: أعطى الله عهداً أن لا أضع جنبي على فراش حتى ألحق بربي، قال: فبلغني أن صفوان عاش بعد ذلك أربعين سنة لم

٩٣ ٤ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٨٢) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٤٩٤ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ١٤٢ - ١٤٣) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٤٩٥- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢٤/ ١٢٨) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

والخبر في «التهجد» (رقم ١٣٦) للمصنف، وهو من طرق: في «التهجد» (رقم ٨٤)، و «تاريخ دمشق» (٢٤/ ١٢٨)، و «الحلية» (٣/ ١٥٩)، و «تهذيب الكمال» (٩/ ١١٣)، و «السر» (٥/ ٣٦٧).

يضع جنبه، فلما نزل به الموت، قيل له: رحمك الله، ألا تضجع؟ قال: ما وفيت لله بالعهد إذن، قال: فأسند، قال: فما زال كذلك حتى خرجت نفسه، قال: ويقول أهل المدينة: إنه نقبت جبهته من كثرة السجود».

293 حدثنا أبو عبدالله محمد بن إدريس، عن أبي زكريا التيمي، قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقور، فطلب من يقرأه، فأتى بوهب بن منبه فقرأه، فإذا فيه:

«يا ابن آدم، إنك لو رأيت قريب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة في عملك، ولقصرت عن حرصك وحيلك، وإنما يلقاك غداً ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد القريب، ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة، فلأظنه قال: فبكى سليمان بكاء شديداً».

ابن صفوان، قال: كان لعبدالله بن عمرو ابن ابن سبع سنين مثل الدينار، فلدغته حية، فمات، فقال:

لقد أهلكت حية بطن واد كريماً ما أريد به بديلا

۱۹۹۳ خرجه المعافى النهرواني في «الجليب الصالح» (۱/۱۵)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/۱۵)، وابن عساكر في «المقلق» (۱/۱۵)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۲۸/۲۳)، وابن الجوزي في «المقلق» (رقم ۱۰۸)، وفي «ذم الهوى» (ص ۲۹۸)، من طريق المصنف به.

وهو أيضاً في «القبور» (رقم ٢٤٤ - الملحق/ بتحقيقي)، و«قصر الأمل» (رقـم ٦٨)، كلاهما للمصنف.

وأخرجه ابن عساكر (٣٦/ ٣٦٨-٣٦٩) من طريق آخر بنحوه، وفيه: "إذ أتي بحجر أسود مكتوب فيه بالحميرية".

٧٩٧- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٣١/ ٢٨٥) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وقــال: «وروي أن هذا الشعر لعبدالله بن عروة بن الزبير».

مقيم ما أقام جبال لبس فلولا الموت لم يهلك كريمة الم

فليسس بزائك حتمى يسزولا ولم يُصبح أخمو عَمرو دليلا ولكـــن المنيـــة لا تبـالــــى أغــراً كــان أم رجـــلاً جــــليلا

٩٨ ٤ – حدثنا الحسين بن علي العجلي، نا عمرو بن خــالد الأســدي، نــا داود بن أبى هند، قال: مرضت مرضاً شديداً حتى ظننت أنه الموت، فكان باب بيتي قبالة باب حجرتي، وكان باب حجرتي قبالة باب داري، قال: فنظرت إلى رجل قد أقبل ضخم الهامة ضخم المناكب، كأنه من هؤلاء الذين يقال لهم: الزط، قال: فلما رأيت شبهته بهؤلاء الذين يعملون الرحى، فاسترجعت، وقلت: تقبضني وأنا كافر. قال: وسمعت أنه يقبض أنفس الكفار ملك أسود. قال: فبينا أنا كذلك إذ سمعت سقف البيت ينتقض، ثم انفرج حتى رأيت السماء، قال: ثم نزل علي رجل عليه ثباب بياض، ثم أتبعه آخر فصارا اثنين، فصاحا بالأسود، فأدبر وجعل ينظر إلى من بعيد. قال: وهما يزجرانه، قال داود: وقلبي أشد من الحجارة، قال: فجلس واحد عند رأسي، وجلس واحــد عن رجلى. قال: فقال صاحب الرأس لصاحب الرجلين: المس، فلمَس بين أصابعي ثم قال له: كثير النقل بهما الصلاة، ثم قال: صاحب الرجلين لصاحب الرأس: لَمِس، فلمس لهواتي ثم قال: رطبة تذكر الله عز وجل. قال: ثم قال أحدهما لصاحبه: لم يأن له بعد. قال: ثم انفرج السقف فخرجا. ثم عاد السقف كما كان.

٤٩٩ - حدثني أبو جعفر القرشي مولى بني هاشم، قال: خرج رجــل مــن

قال:...، وذكره بإسناده إلى ابن أبي الدنيا.

٤٩٨ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (١٧/ ١٢٩ - ١٣٠) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

وذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» (رقم ٢٩٣)، قال قبله: وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب "من عاش بعد الموت" (٣٧) عن داود بن أبي هند... (وذكره). ٤٩٩ – أخرجه ابن الجوزي في «مثير العزم الســاكن» (٢/ ٣٣٦–٣٣٧، رقــم ٥١٦)،

بلْحَرْث ماراً إلى مقابر البصرة، فبينا هو يتخطاها، إذ بصر بقبر عليه مكتوب:

یا غـافل القلب عـن ذکـر المنیــًاتِ فاذکر محلَّـك مـن قبـل الحلـول بــه إنّ الحِمَـام لــه وقــتٌ إلـــى أجــــل لا تطمئـن إلـــى الدنيــــا وزينتهـــا

عما قليل ستنوى بين أموات وتُب إلى الله من لهو ولذات فاذكر مصائب أيام وساعات قد حان للموت يا ذا اللّب أن يأت

• • ٥ - حدثني أبو عبدالله، حدثني سويد، حدثني رجل ونحن باليمن: أنه قرأ على قبر باليمن:

«من ذكر الموت قلّ فرحه، ومن حذر يومه عمل لغده».

٥٠١ - حدثني على بن محمد البصري، حدثني عبيدالله بن العباس،
 حدثني أبي أصلح بن الوجيه، قال: كتبت على قبر أبي وأخي، وماتا بفارس:

الوجيه يُّ صالح فاعرفوه وإلى الخلق كُلَّهم فاندبوه جاء مستعجلاً يقود بيننا كان بالبر آمناً يعدوه فإذا الموت قد طواه من الأمن فهذا ابنه وهنذا أبوه

٥٠٢ – حدثني الحسن بن جهور بن زياد مولى بني هاشم، حدثنا الهيثم بن عدي، عن عبداللّه بن عياش، عن حصين بن عبدالرحمن وغيره، عن عمرو بــن

وأخرجه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (٢/ ٩١)، بسنده إلى ابن أبي الدنيا، به.

وذكره ابن اللبودي في «أخبار الأخيار» (١٠٢٩)، قـال: وعـن أبـي جعفـر القرشـي مولى بني هاشم، ...وذكره.

وذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ١٣٥ أو ص٢٣٤- ط الأخــرى)، وعــزاه إلى ابن أبي الدنيا، وهو في «القبور» للمصنف (رقم ٢٢١).

• • ٥ - أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٢٨ - بتحقيقي)

١ • ٥ - أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٣٣ - بتحقيقي)، وكذا فيه: «حدثني أبـي أصلح»!!

٢٠٥ أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٣٥-بتحقيقي). وإسناده ضعيف جدًا؛
 فيه الهيثم بن عديّ، وعبدالله بن عياش الهمداني متروكان.

ميمون الأودي، عن جرير بن عبدالله، قال:

افتتحنا بفارس مدينة، فدُللنا على مغارة ذُكر لنا أن فيها أموالاً، فدخلناها ومعنا من نفر الفارسية، فأصبنا في تلك المغارة من السلاح والأموال شيئاً كثيراً، ثم سرنا إلى بيت شبيه بالأزج عليه صخرة عظيمة، فقلبنا ذلك المغطاء، فإذا في الأزج سرير من ذهب عليه رجل أوحش ما رأينا منظراً، عليه حُلَلٌ قد تمزقت، وعند رأسه لوح فيه كتاب، فقرئ لنا، فإذا هو:

"يا أيها العبد المملوك، لا تتجبّر على خالقك، ولا تُعدّ قدرك الذي جعله الله لك، واعلم أنّ الموت غايتك، وإن طال عمرك، وأن الحساب أمامك، وأنك إلى مدة معلومة متروك، ثمّ تُؤخذ بغتة، أحب ما كانت إليك، فقدم لنفسك خيراً تجده محضراً، وتزود من متاع الغرور ليوم فاقتك، أيها العبد المملوك، اعتبر بي، فإن في مُعتبراً، وعليك من الله في حجته: أنا بهرام بن بهرام ملك فارس، كنت من أعتاهم بطشاً، وأقساهم قلباً، وأطولهم أملاً، وأفضلهم سياسة، وأرغبهم في لذة، وأحرصهم على جمع الدنيا، فدوخت البلاد النائية، وقتلت الملوك الساطية، وهزمت الجيوش العظام، وأذللت المقاول الكرام، وعشت خس مئة عام، وجمعت من الدنيا ما لم يجمعه أحد قبلي، ولم أستطع أن أفتدى به الموت إذ نزل بي».

٥٠٣ حدثني الحسن بن جَهْوَر، حدثنا الهيثم -يعني: ابن عدي-: أخبرنا بعض أهل العلم:

إنهم حفروا نهراً بأرض أصبهان، فانحط بهم الحفر إلى صخرة عظيمة لا ترام، فاجتمع عليهم جماعة من الناس فقلبوها، فإذا بيت فيه أربعة أسرة من ذهب، على الأول منها شيخ عظيم الهامة، أصلع طويل اللحية، عليه حلل، متعصب بعصابة مخوطة بالزبرجد، وعلى السرير الثاني شاب جميل عليه ثلاث

٥٠٣ أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٣٦-بتحقيقي)، وإسناده ضعيف جداً؛
 الهيثم بن عدي، متروك عند غير واحد، وكذبه البخاري، وهو أخباري علامة.

حلل، والتاج فوق رأسه معلق، وعلى السرير الثالث غلام حين راهت الحلم، في أذنه شنفان وقرطان، في كل واحد من الشنفين والقرطين درة، وعلى السرير الرابع جارية كأنها الشمس، عليها حلل كثيرة، وعليها دملج وسواران من زبرجد، وإذا عند كل واحد منهم كتاب بالفارسية، فدعوا رجلاً من معلمي الفرس، فقرأه، فإذا عند رأس الأول:

«أنا رستم ملك هذه البلاد، أعطيت بطش الجبابرة، ونعمتُ نعيم من لم يجمع لملك قبل، ودوخت الجنود، وفللت الحديد، ولم أصب للموت دواءً».

وإذا عند رأس الآخر:

«أنا سابور ابن الملك، نغّص الموت شبيبتي، وأبلى جدي، ولو قبل المـوت منى فداءً لأغلى بي».

وإذا عند رأس الغلام:

«أنا بهرام ابن الملك، الموت حتم، ولو خلد بشر لخلدنا».

وإذا عند الجارية:

«أنا مُنْدَحت بنت الملك، مضيت بعزتي، واختُلِسْتُ بغضارتي، لا تغرنكم الدنيا».

قال: فأصاب أهل أصبهان في ذلك البيت أموالاً عظامًا.

٤٠٥- حدثني الحسين، حدثني عبدالله بن مرة الحميري، عن أبيه، قال: أخبرني مهلب بن عبدالله بن ذي يرحم، عن عيسى بن عبدالله بن بُحَيّير بن ديسان، قال: أصاب الناس مطر بالخريف في خلافة معاوية، فخرق السيل موضعاً، فإذا بيت من حجارة عليه باب من حجارة، فكشف فإذا حبوة قبر عليه لوح من حديد مطبق مكتوب فيه:

«أنا باران بهير الملك ابن الملوك، عشت سبع مئة عام، وافتضضت ألف

٥٠٤- إسناده مظلم، أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٣٨ - بتحقيقي).

عذراء، وهزمت ألف عسكر، ثم صرت إلى الموت، فمن رأى قبري، فليتق الله، وليعلم أن مصيره إلى الموت».

٥٠٥ حدثني محمد بن الحسين، حدثنا بشر بن محمد بن أبان السُّكري، حدثنا الحسين بن عبدالله القرشي، عن رجل من الأنصار، قال: لما أصاب داود - صلى الله عليه - الخطيئة، فرغ إلى العبادة، فأتى راهباً في قلّة جبل، فناداه بصوت عال فلم يجبه، فلما أكثر عليه، قال الراهب:

«من هذا الذي يناديني بصوتٍ عال لم تخفه أسلافه، ولم تعنه العبادة؟ ».

قال: «أنا داود صاحب القصور الحصينة، والخيل المسومة، والنساء والشهوات».

قال الراهب: «لأن نلت الجنة بهذا لأنت أنت».

قال داود: «فمن أنت؟».

قال: «أنا راغب راهب مُتوق».

قال: «فمن أنيسك؟ ومن وجليسك؟».

قال: «اصعد تراه إن كنت تريد ذلك».

قال: فتخلل داود الجبل، حتى صار في قُلَّتِه، فإذا هو بميت مسجّى، قال: «هذا جليسك وأنيسك؟ ».

قال: «نعم»،

قال: «من هذا؟».

قال: «ملك قصته في لوح من نحاس عند رأسه.

٥٠٥- أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٣٩ – بتحقيقي)، وإسناده ضعيف؛ بشـر السكري له ترجمة في «الميزان» (١/ ٣٢٤)، وقال عنه: « صدوق إن شاء اللّه»، وانظر نحوه في «سراج الملوك» (١/ ٦٩–٧٠، ٧٣–٧٤).

قال: فدنا داود -عليه السلام- فقرأ الكتاب:

«أنا فلان بن فلان، ملك من الأملاك، عشت ألف عام، وبنيت ألف مدينة، وهزمت ألف عسكر، واحتضنت ألف امرأة، وافتضضت ألف عذراء، فبينا أنا في ملكي، أتاني ملك الموت، فأخرجني مما أنا فيه، فها أنا ذا، التراب فراشي، والدود جيراني».

قال: فخُرُّ داود -صلى الله عليه وسلم- مغشياً عليه.

٥٠٦ قال أبو بكر: أصبت رقعة في الجنازة فيها مكتوب:

«وهبتم همكم للدنيا، وتناسيتم سرعة حلول المنايا، أما والله ليحلَّن بكم من الموت يوم مظلم، ينسبكم طول معاشرة النعمة، ولتندمن ولا تنفعكم الندامة، الحذر! الحذر! الحذر! قبل بُغْتَان المنايا، ومجاورة أهل البلى».

٥٠٧ - سمعت بعض أصحابنا قال: افتتح محمد بن يوسف بعض مدائس اليمن، فأصاب على بابها حجراً مكتوب عليه بالمسند:

ملك المدائسن بالأفساق خاويسة أمست خراباً ودار المسوت بانيهسا أين الملوك الذي عن حظها غفلت؟ حتى سقاها بكأس السموت ساقيها

٥٠٨ حدثني محمد بن عبدالله، حدثني أبي عسن أبي عبدالله الجُعفي،
 عن جابرقال: قال أبو جعفر، وهو محمد بن علي:

«كان علي بن الحسين إذا ذكر هذا الحديث-يعني حديثاً في ذكسر الموت-بكى حتى يرثي له كل صديق».

٢٥٨ - أبو بكر هو المصنف، والله أعلم. أخرجه المصنف في «القبور» (٢٥٨ - بتحقيقي).

٥٠٧- أخرجه المصنف في «القبور» (رقم ٢٦٣ - بتحقيقي).

٥٠٥ أخرجه أبن عساكر في «تاريخه» (٤١/ ٣٧٩)، بسنده إلى أبن أبي الدنيا،
 وذكره.

٩ - ٥ - نا إسحاق بن إسماعيل، ثنا وكيع، نا إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبي جعفر، قال: أوصى على بن حسين:

«لا تؤذنوا بي أحدًا، وأن يكفن في قطن، ولا يجعلوا في حنوطه مسكاً».

• ١ ٥ - حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا داود بن المحبّر، قال: أخبرنا عقبة بن أبي الصهباء، قال: سمعت إبراهيم بن عيسى اليشكري، يقول:

دخلت على رجل بالبحرين، قد اعتزل الناس وتفرَّغ لنفسه، فذكرته شيئاً من أمر الآخرة، وذكر الموت، فجعل -والله- يشهق حتى خرجت نفسه، وأنا أنظر إليه، قال: فدخل الناس عليه، فقالوا: يا عبدالله! ما أردت إلى هذا، لعلك أن تكون ذكرته بشيء من أمر الموت؟ قال: قلت: أجل، والله لقد كان كذلك، قال: فبكى رجل من جيرانه، وقال: رحمك الله، لقد خفت أن يقتلك ذكر الموت، حتى -والله- لقد قتلك، قال: فأخذنا في تجهيزه ودفنه.

۱۱ - حدثني أبو حاتم، قال: أخبرنا محمد بن عبد الكريم، عن عبد الريم، عن عبدالرحن بن مصعب، قال:

كان عندنا بالكوفة رجل من البحرين يقال له: أسد بن مهلب، وكنا نكتمه جور العمال مخافة أن يقدم عليهم، قال فينما هو على شاطئ الفرات فسمع تالياً يتلو: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٤]، فتمايل، فلما قال التالي: ﴿لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٧٥]، سقط في الماء

٥٠٩- أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٤١٠/٤١٠) من طريق ابن أبي الدنيا، به.

<sup>•</sup> ١ ٥ - ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (١٢٠)، قال: «وبالإسناد إلى ابن أبي الدنيا، وذكره». وتحرف فيه «داود بن الحجر» إلى «داود بن الحجز»!! ثم ظفرت بإسناد ابن أبي الدنيا في «الرقة» لابن قدامة (رقم ٢٧١).

۱۱٥- أخرجه مغلطاي في «الواضح المبين» (۱۲۱)، قال: «وبه إلى ابن أبي الدنيا...، وذكره»، وقال عقبه: «قال المينجالي: كان أشد عابد ألقه، وكان سفيان[الشوري] يقول: لا تقتله إلا آية من كتاب الله عز وجل فقريت عليه فمات».

فمات.

۱۲ ٥- حدّثني محمد بن الحسين، حدثني الصلت بن حكيم، حدثني أبو عاصم العبادي، حدثني رجل من آل أبي بكرة عن ميمون بن سياه:

كنت أنا وخالد الربعي ونفر من أصحابنا نذكر الله، فوقف علينا رجل أسود، فقال: هل ذكرتم الموت في ما كنتم فيه، قال: فقلنا: إنا لنذكره كثيراً، وما ذكرناه في يومنا هذا، قال: فبكى وقال: أغفلتم من لا يغفلكم، ونسيتم ما يحصي عليكم الأنفاس لقدومه عليكم، قال: ثم مال ليسقط، وسانده رجل من القوم، قال: فخرجت نفسه وإنا لننظر ، قال: فنظرنا فلم نجد أحداً يعرفه، فغسلناه وحنطناه وكفناه ودفناه.

٥١٣ - حدّثني محمد، قال: حدثنا شعيب بن محرز قال: حدثنا صالح بن بشير المري، قال:

أتينا مسعوداً أبا جهيز الضرير لنسلّم عليه أنا ومحمد بن واسع، وحبيب ابن محمد، وثابت البناني ومالك بن دينار، فخرج علينا في وقت صلاة الظهر، فلو قلت أنه قد نشر من قبره، فصلى ثم قعد ناحية كأنه مهموم، قال: فدنونا منه، فسلمت عليه، فقال: اقرأ يا صالح، فلقد كنت أحب أن أسمع قراءتك، فوالله ما أتممت الاستعاذة حتى خر مغشياً عليه، ثم أفاق، فقال: اقرأ يا صالح، فإني لم أقطع أذني من قراءتك، قال: فعدت فقرأت ﴿وَقَدِمْنَا...﴾ [الفرقان: الآية، قال: فصرخ صرخة وانكب لوجهه وتكشف عنه بعض ثوبه ثم جعل يخور كما يخور الثور، ثم هدأ، فذهبنا ننظر إليه فإذا هو قد مات،

١٢٥ - ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ١٢١)، قال: «قال ميمون بن سياه...، وذكره». ثم ظفرت بإسناد ابن أبي الدنيا في «الرقة» (٢٧٢) لابن قدامة.

٥١٥- ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ١٥٥-١٥٦) قال: «ولفظ ابن أبي الدنيا في «كتاب الخائفين»، وذكره. وتحرف فيه «ثابت البناني» إلى ثابت الجناني»!! وظفرت به في «تاريخ دمشق» (١٥٦/٥٦)، و«الرقة» لابن قدامة (٢٢٨) من طريـق ابـن أبـي الدنيا، ومضى نحوه برقم (٣٠٨)، وانظر نحو القصة في «المجالسة» (رقم ٦٧٧ - بتحقيقي).

وخرجت نفسه.

قال: فسألنا هل له من أحد؟ قالوا: نعم، امرأة تأتيه من هاهنا تخدمه، قال: بعثنا إليها فجاءت، فقالت: ما شأنه؟ قلنا: قُرِئ عليه القرآن فمات، فقالت: وحق والله له أن يموت، ثم قالت: من اللذي قرأ عليه، لعله صالحاً القارئ قرأ عليه؟ قلنا: نعم، وما يدريك من صالح؟ قالت: لا أعرفه، غير أنسي كنت كثيراً أسمعه يقول: إن قرأ علي صالح قتلني، قلنا: فهو اللذي قرأ عليه، قالت: هو والله الذي قتل حبيبي.

قال: فهيأناه وغسلناه ودفناه -رحمه الله-.

١٤ ٥- حدثني الحسن بن يحيى، قال: حدثني حازم بن جبلة بن أبي نضرة

٥١٤ - أخرجه مغلطاي في «الواضح المبين» (١٦٩ - ١٧٠) من طريق ابن أبي الدنيـا، .

وعنده «الحسين بن يحيى»، و «ابن أبي يسار عن الحسن»، و «كان شاعر»!! والتصويب من «الترغيب» للأصبهاني (١/ ٢٢٧-٢٢٨ رقم ٤٨٤)، و «الرقة» لابن قدامة (رقم ١٣٧)، وهو عندهما من طريق ابن أبي الدنيا أيضاً.

ووجدته معزواً في «تخريج الإحياء» (٤/ ٢٣٨٣) إلى ابن أبي الدنيا في «الخائفين»، والبيهقي في «الشعب»، وقال: «بإسنادين فيهما نظر».

قلت: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٩٤)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ٩٣٦) من حديث سهل بن سعد.

وقوله «من رجا شيّئاً طلبه...» أخرجه الكلابي في «جزئه» (رقم ٢٥ - بتحقيقي)، وعنه الحنائي في «فوائده» (رقم ٢٦٨ - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨٥/ ٢٨٣ - ط دار الفكر) عن المضاء بن عيسى قوله.

وهذا الخبر مروي عن مسلم بن يسار.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٣٠٥) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٩٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ق٤٩٣-٤٩٣) - أخبرنا سفيان، عن رجل، عن مسلم بن يسار به نحوه.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الوجـل والتوثـق بـالعمل» (رقـم ١ - بتحقيقـي)، وفي=

العبدي، عن أبي سنان، عن الحسن، عن حذيفة، قال:

كان شابٌ على عهد النبي على عند ذكر النار، حتى حبسه ذلك في البيت، فذكر ذلك للنبي على فاعتنقه، وخر ميتاً.

فقال -عليه السلام-: «جهِّزوا صاحبكم، فإنَّ الفرق من النار فلَّذ كبده، والذي نفسي بيده، لقد أعاذنا اللَّه تعالى منها، من رَجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه».

قال ابن عمر:

«رأيت رسول الله ﷺ، يدليه في حفرته بيديه».

٥١٥- حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير، قـال: حدثنـا أبــو عمــرو،

= «حسن الظن بالله عزّ وجلّ» (رقم ٩٢) من طريق محمد بن حميد عن سفيان الشوري، عـن مسلم بن يسار نحوه.

وله طرق عن مسلم بن يسار بنحوه أيضاً عنـد: أحمـد في «الزهـد» ٢/ ٢٥٦-٢٥٧)، وأبي نعيم في «الحلية» ٢/ ٢٩٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦/ ق٤٩٣)، والبيهقــي في «شعب الإيمان» (٢/ ١٣/ رقم ١٠٢٨).

وورد نحوه عن طاوس قوله. انظره وتخريجه في «جزء ابن عمشليق» (رقم ٣).

وعن حذيفة قوله. أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (رقم ١٣٢).

وعن على قوله. ذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٢/ ٣٨٨ - ط. دار الكتب العلمية).

ونحوه أيضاً عن معاوية بن قـرة، أنـه جلـس ورجـلٌ مـن التـابعين يتذاكـران، فقــال أحدهما: إني لأرجو وأخاف، وقال الآخر: إنه من رجا شيئاً طلبه....

أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢/ ١٣/ رقم ١٠٣٠).

بقي بعد هذا كلّه أنّ قوله: "قال ابن عمــر..." الخ، لم أظفـر بــه، إلا عنــد مغلطــاي، على أنه جزء في هذا الخبر، وأنا في شكّ من ذلك، وقال عقبه: "رواه الطبراني عن أيوب بن عتبة"، والخبر في "القبور" للمصنف (رقم ٢١٩ - الملحق/ بتحقيقي).

٥١٥- أخرجه مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ١٧٠)، قال: «قال ابن أبي=

قال: حدثنا أخو عاصم إمام مسجد ابن جراد، قال:

كان عندنا رجل يشهد معنا الصلاة، ثم يخرج منه فلا نراه إلا في الصلاة الأخرى، فقال لي ذات يوم: أجد عندك مصحفاً، قلت: نعم، فأخرجت له مصحفاً لي فدفعته إليه، فلما مضى به، سمعته يقول: ليكونن لي بهذا المصحف نبأ عظيم، فأذنت العصر فلم أره وكذلك المغرب والعشاء، فقلت: خدعني عن مصحفي، فجئت فدخلت البيت الذي كان له، فإذا هو ميت، وإذا المصحف على صدره، وإذا ليس معه في البيت شيء، فخرجت وصليت بهم الغداة وأنا أفكر من أين أجد له كفناً، فلما سلمت فإذا أنا بمحمد بن واسع، وحسان بنابي شيبان، وحبيب أبو محمد، وأظنه قال: ومالك بن دينار، ومع كل واحد منهم كفن وحنوط، فقالوا: أتعرف هنا رجلاً مات البارحة، قلت: ما أعرف أحداً مات هنا إلا رجلاً غريباً كان ينزل هنا، قالوا: أنت أشقى من أن تعرف حجًاما، مات هنا إلا رجلاً غريباً كان ينزل هنا، قالوا: أنت أشقى من أن تعرف حجًاما، ثم دخلوا عليه فتنافسوا في تكفينه، وكفنوه، واجتمع أهل البصرة فصلوا عليه ودفنوه.

017 - قال: وحدثنا ابن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن معين، قال: سمعت يحيى بن آدم، قال: سمعت حسن بن صالح، قال: بلغنا أن لقمان قال لابنه:

﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي اللَّرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ ﴾ [لقمان: ١٦]، فتفطر، فمات.

٥١٧ - وحدثني سلمة بن شبيب، عن الحسن بن رافع، عن ضمرة، عن

<sup>=</sup>الدنيا...»، وذكره.

١٦٥- ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ١٧٠-١٧١)، قال -أي: ابن أبي الدنيا-:... وذكره.

۱۷ ٥ - ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ۱۷۱)، قال: «قال عبدالله-أي: ابن أبي الدنيا-... »، وذكره.

حفص بن عمر الكندي، قال:

وضع لقمان لابنه جراباً من خردل، وجعل يعظه موعظة ويخرج خردلة، قال: فنفد الخردل، فقال: يا بني، لقد وعظتك موعظة لو وعظتها جبـلاً لتفطـر منه، قال: فتفطّر منه.

٥١٨ - حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي ثنا جعفر بن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر السائح عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال:

كان شاب على عهد عمر ملازماً للمسجد والعبادة، فعشقته جارية، فأتته في خلوة، فكلّمته، فحدث نفسه بذلك، فشهق شهقة فغُشي عليه، فجاء عمّ له، فحمله إلى بيته، فلما أفاق، قال: يا عم! انطلق إلى عمر -رضي اللّه عنه-فأقرئه مني السلام، وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمه فأخبر به عمر، فقال: جنتان. فلما بلغه ذلك شهق شهقة أخرى، مات بها شهيداً!

١٩ ٥ - عن خليد، قال:

كررت ليلة هذه الآية: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، فنادى منادٍ: كم تردد هذه الآية؟ فلقد قتلت بها أربعة نفر من الجن، لم يرفعوا رؤوسهم إلى السماء، حتى ماتوا.

• ٥٢ - حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عتاب بن المثنى، حدثني بهـ ز بـن

وأخرجه الدينوري في «الجالسة» (رقم ١٣٤١ - بتحقيقي)، والبيهقي في «الشعب»
 (رقم ٩٣٨) من طريقين آخرين بنحوه.

٥١٨ - أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم ٧٣٦) من طريق ابن أبي الدنيا به. وذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (١٧٢)، قال: «ذكر ابن أبي الدنيا...»، وسرده، وإسناده ضعيف ومنقطع.

٥١٩ - ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (١٨٣)، قال: «ذكر ابن أبي الدنيا...»، به.

٠٢٠ – ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (١٩٥)، قال: «قال بهز بن حكيم: فيماً ذكره ابن أبي الدنيا... »، وذكره.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم ٩٣٩) من طريق ابن أبي الدنيا به.

## حكيم، قال:

أمَّنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير، فقرأ المدثر، فلما انتهى إلى قولـــه تعالى: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النّاقُورِ﴾ [المدثر: ٨] خر ميتاً.

قال بهز: فكنتُ فيمن حمله.

٥٢١ - وقال الزبير بن عيسى:

بينا رجل يطوف، إذ سمع رجلاً يصلي خلف المقام، ويردد هذه الآية: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقّ ﴾ [الأنعام: ٦٢]، فجعل الرجل يصرخ ويضطرب حتى مات.

٥٢٢ – حدثنا محمد بن الحسين وغير واحد، قالوا، حدثنا وهب بن جرير، حدثني أبي، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، قال:

ما رأيت أحداً أرعى لحرمة هذا البيت، ولا أشد شوقاً له من أهل البصرة، لقد رأيت جارية منهم ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة، فجعلت تدعو

<sup>=</sup> وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٢/ ٣٦٠- ط المصرية و ٢/ ٣٩٤- ط دار الكتب العلمية)، وأحمد في «الزهد» (٢٤٧)، ووكيع في «أخبار القضاة» (١/ ٢٩٤)، والدينوري في «المجالسة» (رقم ١٣٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٥٨)، من طرق عن بهز.

وأخرجه وكيع (١/ ٢٩٥)، وابن الجوزي في «الحدائق» (٢/٣/٣)؛ مـن طريـق آخـر بنحوه.

والخبر في «فهم الصلاة» (ص ٦٠) للحارث المحاسبي، و«التذكرة الحمدونية» (١٦٣١-١٦٤/ رقم ٥٥٥)، و«صفة الصفوة» (٣/ ١٥٢)، و«البصائر والذخرائر» (٥/ ١٨٧/ رقم ٦٤٦)، و«تفسير ابن كثير» (٤/ ٤٧١) – ط دار المعرفة).

٥٢١- ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ١٩٥): «وقــال ابـن أبــي الدنيــا ...» وذكره.

٥٢٢ – ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ٢١٠)، قال: «وذكر ابن أبي الدنيا...»، به. ثم ظفرت بإسناد ابن أبي الدنيا في «مصارع العشاق» لابن السراج (٢/ ٣٤).

وتصرخ، حتى ماتت.

٥٢٣ - حدثنا محمد بن صالح بن عبدالله، قال:

خرجت منذ نحو ستين سنة، فلما صرنا عند الجبل في بعض تلك السكك، ومعنا قارئ لنا يقرأ، فقرأ وامرأة على السطح، فصرخت ثم سقطت من السطح، فحملت وأدخلت داراً. قال: وما برحنا حتى ماتت.

قال: ونودي في أهل البصرة، فما رأيت يوماً أحسن ولا أكثر جمعاً من ذلك اليوم.

٥٢٤ – حدّثنا أبو العباس بن مسروق، ثنا محمد بن داود، حدثني يحيى بن بسطام، ثنا أبو طارق، قال:

شهدت ثلاثة رجالاً أو نحوهم، ماتوا في مجالس الذكر والموعظة، يمشون بأرجلهم صحاحاً إلى المجالس، وأجوافهم -والله- قرحة، فإذا سمعوا الذكر والموعظة انصدعت قلوبهم، فماتوا.

قال يحيى بن بسطام: قلت لأبي طارق: مجتمعين؟

قال: لا، بل متفرقين في الجالس،الرجل والرجلان ونحو ذلك.

٥٢٥ حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق، ثنا محمد بن داود، حدثني يحيى بن بسطام، ثنا أبو طارق اللبان، قال:

٥٢٣ – أخرجه مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ٢١٥) من طريق ابــن أبــي الدنيــا، به.

٥٧٤ - أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم ٩٤٢) من طريق ابن أبي الدنيا، به. وذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (٢١٩)، وعنزاه إلى ابن أبي الدنيا، ووقع فيه سقط وأخطاء.

٥٢٥ - أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم ٩٢٨) مــن طريـق ابـن أبـي الدنيـا، بـه. وذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (٢١٩)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا أيضاً.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٤٣) من طريق آخر عن يحيى بن بسطام، به.

كان عبدالعزيز بن سليمان إذا ذكر القيامة والمسوت، صرخ كما تصرخ الثكلى، ويصرخ الخائفون من جوانب المسجد، فربما رُفع الميت والميتان من مجلسه.

٥٢٦ – حدّثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن محمد بن يزيد بن حنيس، عن عبدالعزيز بن أبى روّاد، قال:

دخل قوم حُجَّاجٌ، ومعهم امرأة تقول: أين بيت ربّي؟ فنقول: الساعة ترينه، فلما رأوه، قالوا: هذا بيت ربك، أما ترينه؟ فخرجت تشتد، وتقول: بيت ربي، بيت ربي، حتى وضعت جبهتها على البيت، فواللّه، ما رفعته إلا ميتة.

٥٢٧ – حدّثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن محمد بن يزيد بن خنيس، عن عبدالعزيز بن أبى روّاد، قال:

لا نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ [التحريسم: ٢]، تلاها النبي على أنه الذين أمنوا قول فخر فتى مغشياً عليه، فوضع النبي على يده على قلبه، فإذا هو يتحرك، فقال: يا فتى! قل: لا إله إلا الله، فقالها، فبشره بالجنة، فقال أصحابه: يا رسول الله، أمن بيننا؟ فقال: أما سمعتم قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١٤].

٥٢٨ - حدَّثني محمد بن الحسين، ثنا عمار بن عثمان الحلبي، ثنا حصين

٥٢٦- ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ٢٤٠)، وقال: «ذكر ابن أبي الدنيا...»، به.

وظفرت بإسناد ابن أبي الدنيا في «مصارع العشاق» (٢/ ٣٤) لابن السراج.

٥٢٧ - ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (٢٤٠ - ٢٤١). وعزاه إلى ابن أبي الدنيا.

وظفرت بإسناد ابن أبي الدنيا في «الشعب» (رقسم ٩٤٠) للبيهقي، و «الرقسة» (رقسم ١٣٥) لابن قدامة.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٣٤) من طريق ابن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، وإسناده ضعيف وانظر «الدرّ المنثور» (٨/ ٣٢٦).

٥٢٨ - ذكره مغلطاي في «الواضح المبين» (ص ٢٤٨)، قال: «ذكر ابن أبي،

ابن القاسم الوزان [وأبي عبدالله الشحام]:

[إنهما] كانا في مجلس عبد الواحد بن يزيد، وهو يعظ ويشوق، فناداه رجل من ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة، فقد كشفت قناع قلبي، قال: فلم يلتفت عبد الواحد إلى ذلك، ومر في كلامه موعظة، فلم يزل الرجل يقول: كف يا أبا عبيدة، فقد كشفت قناع قلبي، وعبد الواحد يعظ لا يقطع موعظته، حتى حشرج -والله- الرجل حشرجة الموت، ثم خرجت نفسه.

قال الوزان: فأنا -والله- شهدت جنازته، فما رأيت بالبصرة يومـاً أكـثر باكياً من يومئذ.

٥٢٩ قال إبراهيم بن المنذر الجِزامي، حدثني محمد بن عثمان التيمي، قال: سمع أبي -عثمان- من عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، فقال له: اكتبها لابن أخيك، قال: فكتبها إلى عبيدالله ولقيني بها:

أمهم قبلنا خلست وقرون قرم موسى منهم بنو إسرال تعبوا في البلاد ومن حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال ثم صاروا إلى التي خلقوا منها وأضحوا من التراب الهبال هل تراها تبقى عليها مسيح فاتح فاه الصبا والشمال

• ٥٣٠ أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا داود بن الحبر، قال: حدثنا

<sup>=</sup>الدنيا...»، به. وظفرت بإسناد ابن أبي الدنيا في «الرقة» لابن قدامة (رقــم ٢٦٨)، وسـقط منه ما بين المعقوفتين.

٥٢٩ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠ / ١٢٤) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٥٣٠- أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ٨٥٣)، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي الدنيا به.

وفيه عثمان بن أبي عاتكة، وكنيته أبوحفص، قال يحيى بن معين: ليس بــالقوي، وفي رواية: ليس بشيء. وانظر «تاريخ الدوري» (٢/ ٣٩٣، ٤٢٦).

والخبر في «حسن الظن بالله» للمصنف (رقم ١٢٩).

عمر الخياط، أبو حفص، قال: سمعت مالك بن دينار يقول:

«رأيت أبا عبدالله، مسلم بن يسار في منامي بعد موته، فسلمت عليه ولم يرد علي السلام، فقلت: ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ قال: أنا ميت، فكيف أرد السلام عليك، فقلت له: فماذا لقيت يوم الموت؟ فدمعت عينا مالك عند ذلك، وقال: لقد لقيت والله أهوالا وزلازل عظاماً شداداً، قلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم، قبل منا الحسنات، وضمن منا التبعات».

ثم شهق مالك شهقة، خرّ مغشياً عليه.

٥٣١ حدّثنا أحمد بن إبراهيم، عن يسار بن حاتم، عن عمران بن خالد الخزاعي، قال: رأيت حسان بن أبي سنان وحوشب التقيا، فقال حوشب لحسان: كيف أنت يا أبا عبدالله؟ كيف حالك؟ قال: ما حال من يموت، شم يعاسب؟

قال: وشهدتهما يوماً، قد التقيا، فقال له حوشب: كيف أصبحت يا أبا عبدالله؟ قال أصبحت قريباً أجلي، بعيداً أملي، سيئاً عملي.

٥٣٢ – حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير، قال:، حدثني محمد بن عيسى، عن مخلد، عن هشام، قال: كنت عند محمد بن واسع، فأتاه رجلٌ، فقال: كيف أمسيت يا أبا عبدالله! قال: ما ظنّك برجلٍ يرتحل إلى الآخرة كلّ يومٍ مرحلة؟

٥٣١- أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ١٤٢٤)، قال: حدّثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا، به.

٥٣٢ - أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ١٤٥٣)، قال: حدّثنا ابن أبي الدنيا قال:...، وذكره.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ١٦٩) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٤٨/٢) من طريق آخر عن مخلد، به.

وانظر رقم (٥٨٦).

٥٣٣ – حدّثنا محمد بن عمر الفقيمي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت رجلاً قال لعطاء الأزرق، ونحن في جنازة: كيف أمسيت؟ قال: كيف أمسى من ينتظر الموت.

٥٣٤-، حدثني محمد بن حسين، قال: حدثنا داود بن المحبر، قال: حدثنا عبدالواحد بن زيد: قال: لقيت فرقد السبخي، فقلت: كيف أصبحت يا أبا يعقوب؟ فبكى، ثم قال: كيف يصبح من الموت أمامه، والقبر مورده، والقيامة بين يديه، ثم خرّ مغشيّاً عليه.

٥٣٥-، حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو ياسين الرقي، قال: سمعت عبدالسلام، مولى مسلمة، يقول: كان يقال: كبر المهابة للسيد في صدور أوليائه المريدين له يظهر التحول على أبدانهم حين ينظر إليهم، كالموتى بين العالمين.

٥٣٦-، ثنا علي بن مسلم، قال: ثنا يسار، قال: ثنا جعفر، قال: سمعت إبراهيم بن عيسى السكري، إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا إسحاق؟ قال: أصبحنا في أجل منقوص، وعمل محفوظ، والموت في رقابنا، والنار من ورائنا، ولا ندرى ما يفعل الله بنا.

٥٣٣ – أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ٢٠١٠)، قال: حدّثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا، قال: ...، وذكره.

٥٣٤- أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ٢٠٣٠)، قال: حدّننا أبو بكر عبدالله ابن أبي الدنيا، قال: ...، وذكره. وهو في «القبور» للمصنف (رقم ٢٤٦ - الذيل/ بتحقيقي).

٥٣٥ – أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ٢١١٦)، قال: حدّثنا أبــو بكــر ابن أبي الدنيا، قال: ...، وذكره.

٥٣٦ - أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ٥٤٧)، قال: حدّثني عبدالله بن محمد بن عبيد أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: ...، وذكره.

077- ثنا وهب بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، سلام بن سليم، عن وهيب، قال: جاء رجل إلى أويس القرني، فقال: السلام عليكم، فقال: وعليكم، فقال: كيف أنتم يا أويس؟ قال: نحمد الله، قال له: كيف الزمان عليكم؟ قال له: ما دنيا رجل إذا أصبح لم ير أنه يمسي، وإذا أمسى لم ير أنه يصبح، مبشر بجنة أو نار.

٥٣٨ – عن سلمة بن سعيد قال: كان هشام الدستوائي إذا ذكر الموت، يقول: القبر، وظلمة القبر، ووحشة القبر.

فلما مرّ بعض إخوانه إلى جنبات قبره، قال: يا أبا بكر واللّه ما صرت إلى المحذور.

٥٣٩ عن أبان بن تغلب، عن رجل من أهل الكتاب، قال:

الملك الذي على أرواح الكفار يقال له: دومة.

• ٥٤ - عن وهب بن منبه، قال:

«إنّ أرواح المؤمنين إذا قبضت، ترفع إلى ملك يقال له: رُفائيل، وهو

٥٣٧ - أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (رقم ٦٠٧)، قال: حدّثنني أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا، قال: ...، وذكره.

٥٣٨ – ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤٣٠)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. وهو في «القبور» للمصنف (رقم ٨٢ – الملحق/ بتحقيقي).

٥٣٩ - ذكره السيوطي في «الحبائك» (رقم ٣٠٦)، و«بشرى الكثيب» (رقم ١٧٣)، و«شرح الصدور» (ص ٢٥٠)، وقال قبله: وأخرج ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» من طريق أبان بن تغلب...، وذكره.وعزاه الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٨٧) إلى ابن أبي الدنيا وابن منده.وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٥٧ - الملحق/ بتحقيقي).

• ٥٤ - ذكره السيوطي في «بشرى الكثيب» (١٧٢)، قال: وأخرج ابن أبي الدنيا، وذكره؛ وقال في «الحبائك» (ص ٦٩): أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».وعزاه لابن أبي الدنيا السيوطي في «شرح الصدور» (٢٥٠)، والزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٣٨٧)، وفيه: «رمائيل».والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٥٧ - الملحق/ بتحقيقي).

خازن أرواح المؤمنين».

٥٤١ عن علي، قال: «أرواح المؤمنين في بئر زمزم».

٥٤٢ عن علي، قال: «أبغض بقعةٍ في الأرض إلى الله، واد بحضرموت يقال له: برهوت، فيه أرواح الكفار».

٥٤٣ عن سعيد بن المسيب عن سلمان، قال: «إن أرواح المؤمنين في

١٤٥ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (٢٤٩)، والزبيدي في «الإتحاف» (٣٨٨/١٠)، وعزياه لابن أبي الدنيا. وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٥٨ – الملحق/ بتحقيقي).

٣٤٥ - ذكره الزبيدي في «الإتحاف»، وعزاه لابن منه وابن أبي الدنيا. والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٥٩ - الملحق/ بتحقيقي).

٥٤٣ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (٢٤٨)، والزبيدي في «الإتحاف\_» (٢٠/ ٣٨٧)، وعزياه لابن المبارك في «الزهد»، والحكيم في «النوادر»، وابن منده، وابن أبي الدنيا.

قال أبو عبيدة: أخرجه المروزي في «زوائده على زهد بن المبارك» (رقـم ٤٢٩)، من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وعلي بن زيد بن جدعان عن سعيد به، وذكر قصة فيها طول. وجعله يحيى بن سعيد من قول سعيد بن المسيب؛ وعلي بن زيد ضعيف، فلا عبرة بمخالفته، وأفاده ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤٠١)، وعزاه إلى ابن منده.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٦٠ - الملحق/ بتحقيقي).

والبرزخ هو الحاجز بين شيئين، فكأنه أراد في الأرض بين الدنيا والآخرة.

ثم وجدت ابن رجب في «أهوال القبـور» (ق ١٦٦/أ) ينقـل إسـناد ابـن منـدة مـن طريق سفيان عن يحيى بن سعيد، ثم قال: «وخرّجه ابن أبــي الدنيـا مــن طريـق جريـر عـن يحيى»، به. وفيه طول، وكلام بين سلمان وعبدالله بن سلام رضي الله عنهما.

ووجدته في «المنامات» (رقم ٢١)، و«التوكل» (رقم ١٢)، كلاهما للمصنف.

وأخرجه بنحوه ابن المبارك في «الزهد» (٤٢٨، ٤٢٩)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٩٣)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ق ٢٣٥/ ب)، و«البعث والنشور» (٢٢٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٠٥).

برزخ من الأرض، تذهب حيث شاءت، ونفس الكافر في سجين».

٥٤٤ عن همام بن يحيى المسعودي، عن قتادة، قال: حدثني رجل، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالله بن عمرو، قال:

«إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية، وأما أرواح الكفار فتجتمع بسبخة بحضرموت يقال له: برهوت».

٥٤٥- وقرئ على قبر:

كُنّا على ظهرها والدّهرُ في مهل والعيْشُ يجْمعنا والــدّار والوطــنُ ففرّق الدّهْرُ بالتصريف أُلـفـتنــا فليـومَ يـجــمعُنا في بطنها الكَفَـــنُ

٥٤٦ - حدّثنا القاسم بن هشام، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا إسماعيل بن

= وعزاه لـ«المنامات» للمصنف، والسيوطي في «بشـرى الكثيـب» (١٥٣)، و«الحـاوي للفتاوى» (٢/ ١٧٣).

3 ٤٥ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤٠٧)، وقال في آخره: «أخرجه ابن منده ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب من قوله، لم يذكر عبدالله بن عمرو، وخرّجه من طريق ابن أبي الدنيا؛ وقد تبين أن قتادة لم يسمعه من سعيد، وإنما بلغه عنه، ولم يدر عمن أخذه».

وانظره من قول سعيد برقم (٢٢٤).

وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٢/٣٧٧ رقم ٣٠١٣- الإحسان)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٣٤٤) من طريق عمران بن موسى بن مجاشع، أنبأنا هدبة بن خالد: نبأنا همام، به.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٦١ - الملحق/ بتحقيقي)، وانظر ما مضى (رقم ٢٧١).

٥٤٥ - أخرجه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٣٤١/٢ رقم ٥٣٠)، بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وهو في «القبور» للمصنف (رقم ١٧٨ - الملحق/ بتحقيقي).

٥٤٦ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (رقم ٢٠)، والدينوري في «المجالسة» (مقم ١٦٤٧ - بتحقيقي)، من طريق إسماعيل بن عيّاش عن معان بن رفاعة السلامي -وهو ليّن الحديث، كثير الإرسال- قال: مرّ... وذكر الخبر دون ذكر إبراهيم بن عبدالرحمن. =

عياش، ثنا معان بن رفاعة السّلامي عن إبراهيم بن عبدالرحمن، قال:

«مرّ يحيى بن زكريا عليهما السلام على قبر دانيال، فسمع صوتاً من القبر يقول:

«سبحان من تعزّز بالعزة، وقهر العباد بالموت».

ثم مضى يحيى، فإذا بصوتٍ من السماء يقول:

«أنا الذي تعزّزتُ بالعزّةِ، وقهرتُ العبادَ بالموتِ، من قالهنّ استغفرتْ لـــه السماوات والأرضون ومن فيهنّ».

٥٤٧- وكان على قبر مكتوبٌ:

وجفاني في غربي أحبابي صرت رهنا بجندل وتراب

سلب الموتُ مُهجيتي وشبابي بعد ملك وظل عيش عجيب

٥٤٨– وقرئ على قبر:

= وعزاه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (٢/ ٨٥٨-ط دار الراية)، والدميري في «حياة الحيوان» (١/ ٥) لـ «الجالسة».

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٧٧ - الملحق/ بتحقيقي).

٥٤٧ – أخرجه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٣٣٦ رقم ٥١٤) بسـنده إلى ابن أبي الدنيا.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٧٩ - الملحق/ بتحقيقي).

٥٤٨ - أخرجه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٣٤٠ رقم ٥٣٠) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (۷۰۱- بتحقيقي) من قول بعض بني ضبة، والشعر منسوب للغطمش الضبي، كما في «حماسة الخالدين» (۲/ ٣٣٦)، و«الحماسة البصرية» (۲۸٪)، و«حماسة أبي تمام» (رقم ۲۹۹ - للمرزوقي، و۲/ ۱۸۳ - للتبريزي).

وانظر «برد الأكباد» لابن ناصرالدين (ص١٢٧ - بتحقيقي)، و«التذكرة الحمدونيـة» (٢٤٨/٤)، و«المستطرف» (٢/ ٣٠٨).

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٨٠ - الملحق/بتحقيقي).

أقول وقد فاضت دُموعي جمّـة أرى الأرْضَ تبْقى، والأَخِلاَء تذهبُ أخِلاَتْهِ الموتِ معتب أخِلاَتْهِ المواتِ أصابكم عتبت، ولكن ما على الموتِ معتب أ

٩٥٥ - أمر الصاحب بن عباد أن يكتب على قبره:

أيها المغرورُ في الدّنيا بعِزُ يقتنيـــه وبأهل وبـمال وبـقُصْرِ يبتنيــه كم سحبناكم عليها ذيل سـلطان وتيه تحسب الأفلاك تجـري بخلـود ترجيـه وطوانا الموت طيًا فاعتبر مـا نحـن فيـه

• ٥٥ - حدّثني أبو الحسن الأزدي، قال: وجدتُ على قبرِ بشاطئ الفرات مكتوباً:

ياعجباً للأرض ما تشبيع وكلُّ حي ابتَلَعَيتْ عادًا فأفنَتْهُ ويعدَ ع وقوم نوح أدخلتْ بطنها فظهرها مِ يا أيها الراجي لما قد مضى هل لك فيد

١٥٥ وقرئ على قبر:
 فلو أنّا إذا متنا تُركنا

وكلُّ حيٍّ فوقها يفجع وبعد عاد هلكت تُبّععُ فظهرها مِن جَمعهم بلقع هل لك فيما قد مضى مطمع

لكان الموتُ راحةَ كلِّ حي

٩٤٥ - أخرجه ابن لجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٣٤١ رقم ٥٣٠)، بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٨١ - الملحق/بتحقيقي).

• ٥٥٠ أخرجه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (٢/ ٨٠)، وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٣٢٨-٣٢٩)، بسنديهما إلى ابن أبي الدنيا.

وفي «المحاضرة»: «يهجع» بدل «يفجع»؛ وأولــه في «المشير»: «قــرأت علــي قــبر علــي شاطئ الزاب مكتوب...».

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٨٣ - الملحق/بتحقيقي).

١ ٥٥٠ أخرجه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٣٤٠ رقم ٥٣٠) بسنده إلى ابن ابي الدنيا.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٨٤ - الملحق/بتحقيقي).

ولكنَّا إذا متنا بُعثنا الله ونُسَال بعدهُ عن كلّ شيء ولكنّا أذا متناع الحسين بن عبدالرحمن:

لِيَبْك لأهوال القيامةِ من بكَـــى ولا يَنْسَيَنَ القبرَ ناس ولا البلــى كَفَى حُزناً يوماً تــرى في مُكْرماً كرامتُهُ أن يوقّروه مــن الـــرى

٥٥٣ – حدثنا إسماعيل بن عبدالله العجلي، قال: أنشدنا رجلٌ ونحـن في المقابر:

ألا يا عسكر الأحياء هذا عسكر السوتى المساء التعسكر السوتى الجابوا الدّعوة الصغرى وهم منتَظِروا الكبرى يسحثون على السزّاد وما زاد سوى التقوى يقولون لكرم جدّوا فهذا آخر الدّنيا

٥٥٤ حدّثني فريح الرّقاشي، قال: سمعت صالحاً يقولُ لابنه وهو يقرأ:
 هاتِ مهيّج الأحزان، ومذكّر الذنوب العظام.

٥٥٥ - عن قتادة عن قسامة بن زهير، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

٥٥٢ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٥٣٧)، قال: قال ابن أبي الدنيا ... وذكره.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٨٥ - الملحق/ بتحقيقي).

٥٥٣ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤٦٨)، قال: قال ابن أبي الدنيا ...
 وذكره، وفي مطبوعه تحريف صوّبناه من نسخة خطّية جيّدة.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٨٦ - الملحق/بتحقيقي).

٤٥٥- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٧٢) بسنده إلى ابن أبي الدنيا. وهـو في «الهم والحزن» للمصنف (رقم ١٠٥)؛ والمراد الموت، وصالح هو المرّي.

٥٥٥ – عزاه ابن رجب في «أهـوال القبـور» (رقـم ٤٠٦) إلى ابـن أبـي الدنيـا، وفي مطبوعه تصحيف وتحريف، والمثبت هنا من نسخة خطيةٍ منه جيّدة.

قال أبو عبيدة: أخرجه النسائي في «المجتبى» (١٤/٨-٩)، و «الكبرى» -كما في «التحفة» (١٠/ ٢٩٧)- من طريق عبدالله بن سعيد، وفي «الكبرى» -كما في «التحفة»=

"إنّ المؤمن إذا أُحضر، أتنه الملائكة بحريرة، فيها مسك، وضبائر الريحان، فتسلّ روحه كما تسلُ الشعرة من العجين، وتقول: آيتها النفس المطمئنة! ارجعي إلى ربّك راضية مرضية عنك إلى رضوان اللّه وكرامته، فإذا خرجت روحه، وضعت على ذلك المسك والريحان، وطويت عليها الحريرة، وبُعث بها إلى علّين.

=(١٩٧/١٠)- من طريق إسحاق بن إبراهيم؛ وابن حبان في «الصحيح» (٧/ ٢٨٤-٢٨٥ رقم ٢٨٤-٣٥٧) من طريق محمد بن أخزم؛ والحاكم (١/ ٣٥٣) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي؛ جميعهم عن معاذ بن هشام، قال: حدّثني أبي، عن قتادة، به.

وتابع هشام بن عبدالله الدستوائي معمـر، وعنـه عبدالـرزاق، ومـن طريقـه الحـاكم (١/ ٣٥٣-٣٥٢).

وظاهر إسناده الصحة، إلا أنّ المزّي في «التحفة» (٥/ ٢٩٧ و٩/ ٣٠١)، وابن رجب في «الأهوال» (إثر رقم ٤٠٦)، وابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٥/ ٤٥٣)، أشاروا إلى مخالفة همام بن يحيى لهشام الدستوائي.

قال أبو عبيدة: وأخرجه النسائي في «الكبرى» -كما في «التحفة» (٩٠٠٣-١٠٠) من طريق عبدالله بن رجاء، وابن حبان في «الصحيح» (٧/ ٢٨٣ رقم ٣٠١٣ - «الإحسان) من طريق هدبة بن خالد، والحاكم (١/ ٣٥٣) = من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، جميعهم عن همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء - واسمه: أوس بن عبدالله الرّبعيّ عن أبي هريرة رفعه.

قال ابن رجب: ولفظه مخالف لما قبله، وذكر في روح المؤمن: «حين ينتهوا بها إلى السماء العليا»، وقال في روح الكافر: «حين ينتهوا بها إلى الأرض السفلى».

وقال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٤٠٧/١٤) –وفاته العزو إلى الحاكم، وهــو علـى شرطه–: «موقوف»!

قلت: والذي في مطبوع «الإحسان» مرفوع، وفي آخره: «قال قتادة: وحدّثني رجلٌ، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالله بن عمرو، قال: أرواح المؤمنين تجمع بالجابيتين، وأرواح الكفار تجمع ببرهوت، سَبَخَة بحضرموت»؛ وتقدم هذا القسم برقم (٥٤٤)، والإسناد السابق صحيح.

وانظر «القبور» للمصنف (رقم ١٦١، ١٩٠ - الملحق/ بتحقيقي).

وإنّ الكافر إذا أُحضر، أتنه الملائكة بمسح فيه جمرة، فتنزع روحه انتزاعاً شديدًا، ويقال: آيتها النفس الخبيشة! اخرجي ساخطة ومسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه ، فإذا خرجت روحه، وُضعت على تلك الجمرة، فإنّ لها نشيشاً ويطوى عليها المسح، ويذهب بها إلى سجّين».

٥٥٦ حدثنا يحيى بن عبدالله، قال: كنا مع عبدالله بن جعفر بن سليمان أمير البصرة، فمرّ به رجلٌ كان يعظ الناس، فقال له عبدالله: عظني ببيت من الشعر، فقال:

إذا ثـــوى في القبـــور ذو خطـــره فَــزُرْهُ فيهـــا وانْظُــر إلى خطـــره فبكى عبدالله بن جعفر.

وكان ابن السماك يتمثل بهذا البيت، ويزيد فيه بيتاً آخر:

أبْرزه الموتُ من مساكنه ومن مقاصيره ومن خُجَره

٥٥٧ حدثنا يعقوب بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عمر بن محمد المكي، قال: خطب عمر بن عبدالعزيز، فقال: إنّ الدنيا ليست بدار قراركم، دارٌ كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الظّعن، فكم من عامر موثق؟! عما قليل مخرب، وكم من مقيم مغتبط؟! عما قليل يظعن، فأحسنوا -رحمكم الله- منها الرحلة، بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزوّدوا؛ فإنّ خير الزاد التّقوى، إنما الدنيا كفيء ظلال، قلص، فذهب؛ بينا ابن

٥٥٦ ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤٦٧)، وعزاه إلى ابسن أبي الدنيا،
 وفي مطبوعه سقط وتحريف، والمثبت من نسخة خطية منه جيّدة.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٩١ - الملحق/ بتحقيقي).

٥٥٧ - اخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٩٢) من طريق ابن ابي الدنيا به؛ وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٤٥)، وقال: رواه أبو نعيم في «الحلية»، وساق إسناده، وقال عقبه: «وأبو بكر بن أبي سفيان في سياق السند هو ابن أبي الدنيا، هكذا رواه في كتاب «القبور» له».

قلت: هو في «القبور» للمصنف (رقم ١٩٢ - الملحق/ بتحقيقي).

آدم في الدّنيا ينافس فيها -وهو قرير العين- إذا دعاه اللّـه بقـدره، ورمـاه بيـومِ حتفه، فسلبه آثاره ودنياه، وصبر لقوم آخرين مصانعه ومغناه، إنّ الدّنيا لا تسـر بقدر ما تضر؛ إنها تسر قليلاً، وتجرّ حُزناً طويلاً.

٥٥٨ - وعن الحسن، قال: أوذنوا بالرحيل، وحُبس أوائلهم على آخرهم، وهم يلعبون.

٥٩٩ - وقال رجل لبعض السلف: أوصني، قال: عسكر الموتى ينتظرونك.

• ٥٦٠ حدّثني حاتم بن عبدالله الأزدي، عن الحسن بن محمد الخزاعي عن رجل من ولد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنّ عمر بن عبدالعزيز قال في بعض خطبه: إنّ لكلّ سفر زادًا لا محالة، فتزودوا لسفركم من الدّنيا إلى الآخرة بالتقوى، وكونوا كمن عاين ما أعدّ الله من ثوابه وعقابه، ترغبون

٥٥٨ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (رقم ٤٤٥)، وعزاه إلى ابن أبسي الدنيا، وفيه: «وجلس أولهم»، والمثبت من نسخة خطية جيّدة.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٩٨ - الملحق/ بتحقيقي)، و «المجالسة» (٨٤٣) وفي تعليقي عليه تمام تخريجه.

٩٥٥ - ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (إثر رقم ١٤٥)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا.

والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ١٩٨ - الملحق/ بتحقيقي).

ثم وجدته في «القبور» للمصنف مسنداً ضمن خبر، انظره فيه (رقم ١)، وهو أيضاً – دون إسناد– في «أهوال القبور» (رقم ٤٧٩).

٥٦٠- أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٩١-٢٩٢) وابن عربي في «محاضرة الأبرار» (١/ ١١٤)، من طريق ابن أبي الدنيا.

ثم ظفرت به في كتاب «قصر الأمل» له (رقم ٥٠). والخبر في «الإحياء» (٢٦٣/٤)، وعزاه في «الإتحاف» لابن أبسي الدنيا، وهو في «القسور» للمصنف (رقسم ١٩٩ - الملحق/ بتحقيقي).

وترهبون، ولا يطولن عليكم الأمل، فتقسو قلوبكم، وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله ما بُسط أملُ من لا يدري، لعلمه لا يصبح بعد مسائه، ولا يمسي بعد صباحه، ولربّما كانت بين ذلك خطفات المنايا، فكم رأيت ورأيتم من كان في الدّنيا مغترًا، وإنما تقرّ عين من وثق بالنجاة من عذاب الله، وإنما يفرح من أمن أهوال يوم القيامة، فأما من لا يداوي كلما إلا أصابه جارح من ناحية أخرى، فكيف يفرح؟ أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي، وتظهر عولتي، وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغنى والفقر، والموازين فيه منصوبة، لقد عنيتم بأمر لو عنيت به النجوم لانكدرت، ولو عنيت به الجبال لزالت، ولو عنيت به الأرض لتشققت، أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة؟ وإنكم صائرون إلى إحداهما.

170- قال الحسن بن عثمان: سمعت الوليد يقول: عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، قال: كان عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية خلاً لعبدالملك بن مروان، فلما مات عبدالملك وتصدّع الناس عن قبره، وقف عليه، فقال له: أنت عبدالملك الذي كنت تعدني فأرجوك، وتوعدني فأخافك؟ أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبك، وليس لك منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعين!

ثم انكفأ إلى أهله، واجتهد في العبادة، حتى صار كأنه شن بال، فدخل عليه بعض أهله فعاتبه في نفسه، وإضراره بها، فقال لقائله: أسألك عن شيء تصدقني عنه ما بلغه علمك؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن حالك التي أنت عليها، أترضاه للموت؟ قال: اللهم لا. قال: فهل عزمت على انتقال منها إلى غيرها؟ قال: ما أنصحت رأيي في ذلك. قال: أفتأمن أن يأتيك الموت على حالك التي أنت عليها، عميما؟ عليها؟ قال: اللهم ولا. قال: فبعد الدّار التي أنت فيها معتمل؟

٥٦١ – أخرجه ابن الجوزي في «التبصرة» (١/ ٢٧٧) بسنده إلى ابن أبي الدنيا. والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٢٠٠ – الملحق/ بتحقيقي).

ثمّ ظفرت به في «الاعتبار» لابن أبي الدنيا (رقم ٥٥، ٥٦)، وأورده بنحوه المزّي في «تهذيب الكمال» (٢/ ق ٨٢٦).

قال: اللَّهم لا. قال: حال ما أقام عليها عاقل. ثم انكفأ إلى مصلاه.

قال أبو حسان: فحدّثت بهذا الحديث القاسم بن محمد بن المعتمر الزهري، فقال: أتدري من المعاتب له في نفسه؟ قلت: لا. قال: مسلمة بن عبدالملك.

270 حدّثني محمد بن الحسين، نا يحيى بن راشد، نا أبو عاصم، حدّثني يزيع الهلالي، عن سُحَيْم -مولى بني تميم- قال: جلست إلى عامر بن عبدالله وهو يصلي، فجوّز في صلاته، ثم أقبل عليّ، فقال: أرحْني بحاجتك؛ فإني أبادر، قلت: وما تبادر؟ قال: أبادر ملك الموت رحمك الله، قال: فقمت عنه، وقام إلى صلاته.

77 - حدّثني محمد بن الحسين، ثنا القاسم بن أبي سعيد، حدثني ابنّ لمسعر بن كدام، عن مالك بن مغول، قال: قال الربيع بن أبي راشد: لـولا ما يأمل المؤمنون من كرامة الله تعالى لهم بعد الموت لانشقت في الدّنيا مرائرهم، ولتقطعت في الدّنيا أجوافهم.

٥٦٤ - حدّثني أبو صالح الشامي قال: قال عمر بن عبدالعزيز:

أنا ميت وعز من لا يحوت قد تيقنت أني سأموت ليس ملك يزيله الموت ملكاً إنما الملك ملك من لا يحوت

٥٦٥ - حدّثني محمد بن الحسين، ثنا إسحاق بن منصور بن حيّان الأسدي، ثنا جابر بن نوح، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض أهل بيته:

٥٦٢ – أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (رقم ٥٤)، و«قصر الأمــل» (رقـم ١٣٦)، بسنده ولفظه. وذكره الزبيدي في «إتحاف السـادة المتقـين» (١٠/ ٢٥٥) وعـزاه إلى ابــن أبــي الدنيا.

٥٦٣ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٧٦) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٥٦٤ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٦٤) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٥٦٥ - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٦٤) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

أما بعد، فإنك إنْ استشعرت ذكر الموت في ليلك أونهارك بغض إليك كلّ فان، وحبب إليك كلّ باق، والسلام.

٥٦٦ حدّثني حسين بن علي العجلي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، قال: مثل المؤمن حين تخرج نفسه -أو قال: روحه-، مثل رجل كان في سجن، فأخرج منه، فهو ينفسح في الأرض، ويتقلب فيها.

٥٦٧ – حدّثني محمد بن الحسين، قال: حدثني عبيداللّه بن محمد، قال: حدثني رجل من النسّاك:

إنّ رجلاً حضرته الوفاة، فأدخل يده في أذنه، فوجد ماء أذنه قد عـذُب - ويقال: إن الميت إذا صار إلى حدّ الموت عـذُب مـاء أذنـه- فلمـا أصابـه عذبـاً، أحس بالموت، فقال:

فليأتِ نسوتـنـا بوجـه نهــار قد قمـنَ قبـل تبلّـج الأسحــار فالـيــومَ حيـنَ بـرزنَ للنظّــار من كان مسروراً بمصرع هالك يسجد السنساء حواسر يندبنه قد كنّ يُكنن الوجوه تستراً قال: فمات -والله- من ليلته!

٥٦٨ – حدّثني أبو بكر بن محمد بن خلف،، ثنا عبدالله بن محمد بن عقبة قال: سمعت عبدالله بن داود قال:

٥٦٦ - عزاه ابن رجب في «الأهوال» (رقم ٤٠٣) إلى ابن أبي الدنيا، وساقه؛ وإسناده ضعيف.

٥٦٧ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (رقم ٢٥٩) بسنده ولفظه.

وأخرج الشعر وحده الدينوري في «المجالسة» (رقم ٧٤٠ - بتحقيقي) لبعض الشعراء. وذكر البيتين الأوليين أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» (١٨١/١٧ - ط دار الكتب العلمية)، وعزاه للربيع بن زياد العبسي.

٥٦٨ - أخرجه ابن قدامة في «الرقّة» (رقم ٢٤٦) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره. وليس هو في مطبوع «المحتضرين» للمصنف.

لما حضرت سفيان الوفاة قال لرجل: أدخل عليّ رجلين، فأدخل عليه أبا الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حمّاد: يا أبا عبدالله أبشر فقد أمنت مما كنت تخافه، وتقدم على من كنت ترجوه، وهو أرحم الراحمين، فقال: يا أبا سلمة يطمع مثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي واللّه، إني لأرجو ذلك.

٥٦٩ – حدّثني محمد بن الحسين، حدثني داود بن الحبر عن صالح المــرّي، قال:

كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو، إنما يدعو بعض أصحابه ويؤمن هو، قال: فحبس بعض أصحابه، فقيل له: ألك حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرج الله عني، قال صالح: فأتيته، فقلت: يا أبا محمد أما تحب أن يفرج الله عزّ وجلّ عنك؟ قال: بلى، والله إنّي لأحب ذلك، قلت: فإنّ خليلك فلان قد حبس، فادع الله أن يفرج عنه، فرفع يديه ودعا، وقال: إلهي إنّك تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها، فاقضها لنا.

قال صالح: فواللَّه ما برحنا من البيت حتى دخل ذلك الرجل.

وقال عبدالواحد بن زيد: دخلنا على عطاء السليمي في مرضة مرضها، فأغمي عليه، فأفاق، فرفع أصحابه أيديهم يدعون له، فنظر إليهم، ثمّ قال: يا أبا عبيدة، مرهم فليمسكوا عني، فوالله لوددت أن روحي تردّد بين لهاتي وحنجرتي إلى يوم القيامة ثم بكي.

قال عبدالواحد: فأبكاني فرقاً مما يهجم عليه بعد الموت.

٥٧٠ حدّثنا الفضيل بن عبدالوهاب، قال: حدثنا شريك في قول الله عزّ وجلّ: ﴿حَتَّى جَاءَ أَمرُ اللهِ﴾ [الحديد: ١٤]، قال: الموت.

٥٦٩ - أخرجه ابن قدامة في «الرقة» (رقم ٢١٥) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره، ثم وجدت الخبر في «مجابى الدعوة» للمصنف (٦٣).

٥٧٥ - أخرجه ابن البختري في «أماليه» (ص٢١٥) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا،
 وذكره. وهو في «قصر الأمل» للمصنف (رقم ١٦٦) مطولاً.

٥٧١-، ثنا أحمد بن إسماعيل -وكان إلفاً لأبـي بكـر بـن أبـي الدنيـا وصديقاً له– قال:

«مضيتُ يومًا مع ابن أبي الدنيا إلى القاضي يوسف بن يعقوب في حاجة لابن أبي الدنيا، فسأل أبو بكر القاضي عن حاله، فقال له القاضي: كما قال سيبويه:

الأمر في جد وأنت تهزلُ لا ينفع الهليون والأُطْرَيفِلُ الخَرِيفِلُ الخَرِيفِلُ الخَروق الأعلى وجار الأسفلُ

كيف تجدك أنت، أصلحك الله يا أبا بكر؟

قال: إنما كما قال الأول:

أراني كل يسوم في انتقاص طوَى العصران ما نشراهُ فيّ

ولا يبْقى على النقصان شىيُّ فأخْلَىقَ جَدَّتِي نشْرٌ وطَّيُّ

٥٧٢- وأنشدني محمود بن الحسن:

یا آیہ الشیخُ المعَلّلُ نفْسَهُ اعْلَمْ نفْسَهُ اعْلَمْ نفْسَهُ اعْلَمْ بِانْسِكْ نِائِسِمٌ والليلُ يطْسوي لا يفستسر يتَعاقبان بسك السردَى

والسَيْب أسامِ لَ فوق الفراش وأنت راحلْ والنهار بك المنازلْ لا يغفللان وأنت غافلْ

۱ ۷۷- أخرجه أبو طاهر المخلص في «الثامن من فوائده» –ومن طريقه أبو موسى المديني في «ذكر ابن أبي الدنيا» (رقم ۱۲ -ضمن «مجموعة أجزاء حديثية» بتحقيقي) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، قال:...، وذكره.

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (١٤/ ٣١١) من طريق آخر عن أبي محمد بن السكري: ثنا أحمد بن إسماعيل، به، وعنه الذهبي في «السير» (٨٦/١٤).

٥٧٢ - أخرجه ابن البختري في «أماليه» (ص١٩٢) بإسناده إلى ابن أبي الدنيا، وذكره.

٥٧٣- أنشدني أبو جعفر القرشي، قال: أنشدني عيسى الأحمر:

يا للمنايا ويا لِلْبَيْنِ والحَيْنِ نَ اللمنايا ويا لِلْبَيْنِ والحَيْنِ تَى حَتَى مَتَى نَحْسِبُها يَسِومٌ تَحْنُ نَأْمُـلُـهُ يَا رُبُّ إِلْفَيْنِ شَبَّ الدهرُ بينها إِنَى رَأَيْتُ يِدَ الدِّنِيا مَفَرُقَةً الذَّيَا مَفَرُقَةً

كلُّ اجتماع من الدنيا إلى بَيْن وإنما نحنُ منها بَيْنَ يومَايْن لعله أجلَب الأشياء للحيْن حتى كأن لم يكون قط الْفَيْن لا تأمَن يد الدنيا على اثنين

3 ٧٥ – أخبرنا عِصْمةُ بن الفضلِ، نا يحيى بن يحيى، عن داود بن المغيرة، قال: لما حضرت عبدالعزيز بن مروان الوفاة، قال: ائتوني بكفني الذي تكفّنوني فيه، فلما وضع بين يديه، ولاهم ظهره، فسمعوه وهو يقول: أُفِّ لك، أفِّ لـك ما أقصر طويلك، وأقل كثيرك.

٥٧٥ – حدّثني إبراهيم بنُ عبدالله، عن شيخ من قريش، قال: قال بعضُ الحكماء: مَنْ كان الليلُ والنهارُ مطِيّتاه سارا به وإنْ لُمْ يَسِرْ.

٥٧٦ سالت أحمد بن حنبل: متى يُصلّى على السقط؟ فقـــال: إذا كـــان لأربعة أشهر صُلّى عليه وسمي.

٥٧٣ - أخرجه ابن البختري في «أماليه» (ص١٨٣) بإسناده إلى أبن أبي الدنيا، وذكره.

٥٧٤ - أخرجه ابسن عساكر في «تــاريخ دمشــق» (٣٦/ ٣٥٨) بإســناده إلى ابــن أبــي الدنيا، وذكره.

٥٧٥ - أخرجه ابن البختري في «أماليـه» (ص ١٩٢) بإسـناده إلى ابـن أبـي الدنيـا، وذكره، وهو في «المجالسة» (١٠٢٩) من قول الحسن، وروي مرفوعاً، ولم يصح، كما بيّنتُه في تعليقي عليه.

٥٧٦ أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/ ١٩٣) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٥٧٧ - عن أبي مكين، قال:

«إذا حضر الرجل الموت، يقال للملك: شمَّ رأسه، قال: أجد في رأسه قرآن، قال: شمَّ قلبه، قال: أجد في قلبه الصيام، قال: شمّ قدميه، قال أجد في قدمه القيام، قال: حفظ نفسه حفظه الله».

٥٧٨ - وأخرج عن الحسن قال: «إنّ اللّه إذا توفى المؤمن ببـلاد غربـة، لم يعذبه، ويرحمه لغربته، وأمر الملائكة، فبكت لغيبته».

٥٧٩ وأخرج عن محمد بن قيس قال: «بلغني أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن، تقول السماء: ما زال يصعد إلي منه خير، وتقول الأرض: ما زال يفعل على خير».

٥٨٠ وأخرج عن محمد بن كعب، قال: «إنّ الأرضَ لتَبُكِي من رجلٍ،
 وتبكي على رجلٍ؛ تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله، وتبكي
 من رجلٍ يعمل على ظهرها بمعصية الله».

٥٨١- وأخرج عن أبي عبيد صاحب سليمان بن عبدالملك، قال: إنّ العبد المؤمن إذا مات، تنادت بقاع الأرض مات عبدالله المؤمن، فتبكي عليه السماء والأرض، فيقول الرحمن: مايبكيكما على عبدي؟ فيقولان: ربنا لم يمش في ناحية قط إلا وهو يذكرك».

٥٧٧ - ذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ» (رقم ٢٩١)، وعزاه **لابن أبـي الدنيـا،** وهو ليس في مطبوع «المحتضرين».

٥٧٨ - ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٣٥)، وابـن طولـون في «التحريـر المرسخ» (رقم ٣٧٤)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

٩٧٩- ذكره السيوطي في «شـرح الصـدور» (ص ١٣٤-١٣٥)، وابـن طولــون في «التحرير المرسخ» (رقم ٣٧١)، وعزياه **لابن أبي الدنيا**.

٠٨٠- ذكره ابن طولون في «التحرير المرسخ» (رقم ٣٧٠)، وعزاه لابن أبي الدنيا.

٥٨١ – ذكره السيوطي في «شرح الصدور» (ص ١٣٤)، وابـن طولـون في «التحريـر المرسخ» (رقم ٣٦٩)، وعزياه لابن أبي الدنيا.

٥٨٢ حدّثنا هارون بن عبدالله، ثنا سيّار، ثنا جعفر، ثنا سعيد الجُرَيْرِي، عن بعض أشياخه، أنّ أبا الدرداء أبصر رجلاً في جنازة، وهو يقول جنازة من هذه؟ فقال أبو الدرداء: هذا أنت؛ يقول الله جلّ وعزّ: ﴿إِنَّكَ ميّـتٌ وَ إِنَّهُم ميّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠].

٥٨٣ حدثني أبي، حدثنا الهيثم بن خارجة، عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، قال: خرج أبو الدرداء إلى جنازة، وأتى أهل بيت الميّت يبكون عليه، فقال: مساكين، موتى غدٍ يبكون على ميّت اليوم.

٥٨٤ حدثني محمد، حدثني يحيى بن بسطام، حدثنا عمارة بن أبي شعيب، عن مالك بن دينار قال: كنا مع الحسن في جنازة، فسمع رجلاً يقول لآخر: من هذا الميت؟ فقال الحسن: هذا أنا وأنت رحمك الله، أنتم محبوسون

 ٥٨٢ إسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، وسيّار فيه كلام،والجريري سعيد بن إيـاس نحتلط،، وروايه جعفر –وهـو: ابـن سـليمان الضبعـيّ، وهـو صـدوق زاهـد– في «صحيـح مسلم»: كتاب التوبة: باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة (٢١٠٦/٤).

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٣/٤٧ - ط دار الفكر) بسنده إلى المصنف، وأخرجه عبداللّه بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ١٦٧)، حدثني هارون بن عبداللّه، به. ولم يعزه في «الدرّ المنثور» (٧/ ٢٢٨) إلا لأحمد في «الزهد»!!

والخبر بسنده ولفظه في «القبور» للمصنف (رقم ٢٧).

٥٨٣- إسناده ضعيف؛ يحيى بن جابر لم يدرك أبـــا الــدرداء، وإسمــاعيل بــن عيـــاش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، وهو شامي، وكذلك شيخه.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٣/٤٧ – دار الفكر) بسنده إلى المصنف، والخبر بسنده ولفظه في «القبور» للمصنف (رقم ٢٨).

٥٨٤- أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» (رقم ٣٥ - بتحقيقي) بسنده ولفظه.

وذكره ابسن رجب في «الأهـوال» (رقـم ٥٤٤) بلفـظ مغـاير تجـده في الملحـق علـى «القبور» (رقم ١٩٨ - بتحقيق)، وفي كتابنا هذا برقم (٥٥٨)، وإسناده لا بـأس بـه، ويحيـى ابن بسطام فيه كلام؛ وهو داعية إلى القدر.

على آخرنا حتى يلحق آخرنا بأولهم.

٥٨٥ حدّثني محمد، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا قطري الخشّاب، قال: شهدنا جنازة وفيها الشعبي، وأشراف أهل الكوفة، فلما دُفن الميت، قال الشعبي: هذا الموت غاية العُبّاد في دار الدّنيا، فأبكى بكلمته الناس.

٥٨٦ حدّثني محمد بن الحسين، حدثني الصلت بن حكيم عن ابن المبارك قال: قال محمد بن واسع: كلّ يوم منا إلى الموت منقلة، قال: وسمع قومًا يقولون: مات فلان وترك الدنيا، قال: لقد أعظم هؤلاء الدنيا وما ترك.

٥٨٧ حدّثني محمد بن الحسين، نا الهيثم بن عبيد الصيد قال: سمعتُ أبي يقول: قعدت إلى محمد بن واسع في المسجد وهو يتحدّث مع أصحابه، فذكر رجل منهم الموت، فتغير لونه واصفرّ، حتى ارفض عرقاً ودمعت عيناه، فقام.

٥٨٨ - وأخبرنا محمد بن الحسين، نا بشر بن عمر، نـا مهـدي، قـال: كنا نجلس إلى محمد فيحدّثنا ونحدّثه، ويكثر إلينا ونكثر إليه، فإذا ذكروا الموت تغـير لونه واصفرّ، وأنكرناه، وكأنه ليس بالذي كان.

٥٨٥ - أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» (رقم ٣٧ - بتحقيقي)، بسنده ولفظه، وإسناده قوي.

٥٨٦- اخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ١٥٣ - ط دار الفكر) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، والخبر في «القبور» للمصنف (رقم ٧ - بتحقيقي) -ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ١٧٠)-، ولفظه: «كلّ يوم ينقل منا إلى المقابر نقلة»؛ وفيه زيادة، وهو في «أهوال القبور» لابن رجب (رقم ٥٤٦) هكذا أيضاً؛ وفي مطبوعه تحريف، وانظر رقم (٥٣٢).

٥٨٧ - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ١٧٠ - دار الفكر) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٥٨٨ – أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ١٧٠ – دار الفكر) بسنده إلى ابن أبي الدنيا.

٥٨٩ حدّثنا محمد بن الحسين، نا زيد بن الحباب، نــا أيــوب بــن ســيار، قال: جلسنا إلى محمد بن المنكدر ذات يوم، فأتى، فقيل له: قد مات فلان، فتغير لونه وأنكرناه، وجعل ينحدر منه العرق الشديد، وغلبته عيناه، حتى قام.

• ٥٩٠ أخبرنا محمد بن عمرو بن حنان، نا بقية، نا صفوان، عن شريح ابن عبيد الحضرمي، عن أبي الدرداء أنه كان يقول: اللّهم إنى أعوذ بك أن تعرض على أخي عبدالله بن رواحة من عملي ما يستحيى منه.

٥٩١ – حدثني محمد، ثنا شهاب، عن عباد، ثنا سويد بن عمرو الكلبي، قال: كان ربيع بن أبي راشد إذا مات أحد من جيرانه، أنكره أهلم أياماً.

٥٩٢ - أنشدني محمد بن قدامة الجوهري:

فَقُلْتُ لِلدَّمعِ أَسْعِدْني فَأَسْعَدَني فَقُلْت لِلدَّمعِ أَسْعِدْني فَأَسْعَدَني قَبْلَ المَمَاتِ وَلَم أُرِقْ لَها فَمَن وَمَن يَمُوتُ فما أُولاهُ بِالحزن جَدْبُ الزّمانِ لَها بالوَهنِ والعَفَن لِمَن لِمَن لَها بالوَهنِ والعَفَن لِمَن لِمَن لِمَن لِمَن ارُوحُ لِمَن أَعْدُ لِمَن لِمَن لِمَن عَدِب الخَدَيْنِ وَالذَّقن عَدِب الخَدَيْنِ وَالذَّقن عَدِب الخَدَيْنِ وَالذَّقن

هذا آخر ما يسر الله جمعه خلال سنوات عديدة، في أوقاتٍ متفرقةٍ، والحمد لله الخرم الذي بنعمته تتم الصالحات.

٥٨٩- أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ٦٦- دار الفكر) بسنده إلى أبن أبى الدنيا.

٩٠ه - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشــق» (١٩٣/٤٧ - دار الفكــر) بسـنده إلى ابن أبي الدنيا. ومضى تخريجه برقم (٢٩٨).

٩١ه- أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» (رقم ٤٨- بتحقيقي) بسنده ولفظه، وانظَر ما مضى برقمي (٤١٦،٤١٥).

٥٩٢ - اخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص ١٢٨).

## الفهارس العامة

- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث حسب القائلين
- فهرس الأحاديث حسب الحروف
  - فهرس الآثار حسب القائلين
  - فهرس الآثار حسب الحروف
    - فهرس الأعلام
      - فهرس الشعر
    - فهرس الموضوعات

رَفْعُ حِب (لاَتَحِنِ) (الْجَثَّرِيِّ (اَسِلَتِر) (اِنْدِرُ) (اِنْدِرُ www.moswarat.com رقغ محير الارتجاج الافجاري السكت الافزاز الافزادي www.moswarat.com

# فهرس الآيات

| رقم النُّص | رقم الآية | اسم السورة والآية                                                                                                        |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                                          |
| 844        | [\9\]     | ﴿ فَإِنَّ خَيْرَ الْزَّادِ الْتَقُوَى﴾                                                                                   |
|            |           | آل عمران                                                                                                                 |
| ٥٢         | [, 4]     | ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً﴾                                                         |
| . 2 7 3    | [١٨٥]     | ﴿ كُلُّ نَفْسَ ِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾                                                                                   |
| 019        |           | ,                                                                                                                        |
| 473        | [19/]     | ﴿وَمَا عِندَ اللَّه خَيْرٌ لِّلاَّبْرَارِ﴾                                                                               |
|            |           | النساء                                                                                                                   |
| 4.4        | [٦٩]      | ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾                                          |
| የለ3        | [/0/]     | ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾<br>﴿ وَكَانَ اللَّه عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ |
|            |           | الأنعام                                                                                                                  |
| 071        | [77]      | ﴿ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ﴾                                                                      |
| 777        | [111]     | ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ ﴾                                                    |
| 111,731    | [071]     | ﴿ فَمَن يُردِ اللَّه أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَم ﴾                                                      |
|            |           | الأنفال                                                                                                                  |
| १४९        | [٤٠]      | ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيرُ﴾                                                                                  |
|            |           | يونس                                                                                                                     |
| 700        | [75-35]   | ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى﴾                                                           |
| *•٧        | [٦٤]      | ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا﴾                                                                            |

|              |          | يوسف                                                                                      |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411          | [48]     | ﴿وَالْبَيْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾                                   |
|              |          | إبراهيم                                                                                   |
| 2 > 9        | [Y]      | ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾                                                        |
| ٥٢٧          | [18]     | ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيدٍ﴾                                           |
| **           | [77]     | ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُواْ بَالْقَوْلِ النَّابِتِ ﴾                           |
|              |          | النحل                                                                                     |
| ٤٨٠،٢٥٤      | [٢٢]     | ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ﴾          |
|              |          | الإسراء                                                                                   |
| 99           | [٥٩]     | ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخُويفاً﴾                                              |
|              |          | الكهف                                                                                     |
| <b>£</b> \ V | [٤٩]     | ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴾                    |
|              |          | مريم                                                                                      |
| 14.          | [48]     | ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً﴾                                                          |
|              |          | طه                                                                                        |
| ٢٢٦          | [47-79]  | ﴿وَاجْعَل لِّي وَزيراً مِّنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي﴾<br>﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً﴾ |
| 777          | [371]    | ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾                                                         |
|              |          | الأنبياء                                                                                  |
| 10+          | [٩٠]     | ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا﴾                         |
|              |          | الحج                                                                                      |
| ٤١٥          | [٥]      | ﴿ يِا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ ﴾                          |
|              |          | المؤمنون                                                                                  |
| 777          | [٩٩]     | ﴿رَبُّ ارْجِعُون﴾                                                                         |
| 377          | [١٠٠-٩٩] | ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ﴾                                           |
| 377, 713     | [1]      | ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾                                               |
|              |          |                                                                                           |

|                    |         | الفرقان                                                                |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٣                | [٢٣]    | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل﴾                          |
|                    |         | لقمان                                                                  |
| ٥١٦                | [١٦]    | ﴿إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل﴾                    |
|                    |         | الأحزاب                                                                |
| 797                | [{{3}}] | ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمْ﴾                            |
|                    |         | سبأ                                                                    |
| 2 > 9              | [١٩]    | ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّق﴾           |
|                    |         | يــس                                                                   |
| १८३                | [01-89] | ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ﴾                                      |
|                    |         | الزمر                                                                  |
| १४९                | [1.]    | ﴿إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾          |
| ۱۳۳۱ ک۸۵           | [٣٠]    | ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ﴾                              |
| ٤٥٠                | [٧٥]    | ﴿وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ ۚ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم﴾           |
|                    |         | غافر                                                                   |
| ١٦٧                | [17]    | ﴿لَّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾           |
| ۹.                 | [\\]    | ﴿ تُجْزَى كُلُّ نَفْس بَمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ اليَوْمَ ﴾              |
| ٣٠٨                | [11]    | ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ |
|                    |         | الزخرف                                                                 |
| ٥١١                | [٧٤]    | ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾                |
| 011                | [٧٥]    | ﴿ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ﴾                                              |
|                    |         | الدخان                                                                 |
| 707                | [٤]     | ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمِ﴾                                 |
| <b>, ۲۸۷, ۲</b> ۸٦ | [٢٩]    | ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾                     |
| <b>Y</b>           |         |                                                                        |
| 717                | [10]    | ﴿ فِي مَقَام أُمِين ﴾                                                  |

| (الله عَنْ فِيهَا بكلُ فَاكِهَةِ آمِنِينَ الْمَوْتِ بِالْحَقُ)      (الإعراق عَنِينَا الطور الإعراق الله الطور الإعراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدنيا ــــــ | لابن أبي          | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| وَجَاءَتْ مَنكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾  [19] الطور  (كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مَنِينًا﴾  [19] الطور  (كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مَنِينًا﴾  [19] التجم  (ليَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ﴾  [17] (٢٦] ١٤٤  (سَيدُر مُخْفُودٍ . وَطَلْحِ مُنفُودٍ﴾  [18] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٠ [٣١-٢٨] [٣١-٢٨] [٣١-٢٨] [٣١-٢٨] [٣٠] ٢١٠ الملك  (مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ أَنْراً﴾  (مَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَوْنَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةً﴾  (مَا عَمَالُ اللهُ اللهُ وَمُونَ وَالْحَيَاةُ لِيُنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  (مَا عَمَالُ اللهُ اللهُ وَمُونَ وَالْحَيَاةُ لِيُنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  (مَا عَمْ مُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةً ﴾  (مَا عَمْ مُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةً ﴾  (مَا عَمْ مُنْ اللهُ وَيَا لَلْمُونَ وَالْحَيَاةُ لِيُنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  (مَا عَمْ مَنْ لِا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةً ﴾  (مَا عَمْ مُنْ لِا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةً ﴾  (مَا عَمْ مُنْ لَوْ مَنْ لَا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةً ﴾  (مَا عَمْ مُنْ لِوْ مَعْ لَلْشُورَى كَا لَا لَهُ مَالَ لَوْ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَا لَا لَعْلَى مَنْكُورُ مَا لَلْهُ مَنْ مَنْ مَا لَا لَعْلَى مَنْكُم خَافِيَةً اللهُ وَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | Ç. C.             |                                                                           |
| الطور (كَلُواْ وَاشْرُبُواْ هَنِينَا﴾  (كُلُواْ وَاشْرُبُواْ هَنِينَا﴾  (كُلُواْ وَاشْرُبُواْ هَنِينَاً﴾  (النجم النجم النجم النجم النجم الله النبين أسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ﴾  (الم ١٩١٤) ١٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٤ [٣١-٢٨] ٢٥٠ [٣١-٢٨] ٢٥٠ [٣١-٢٨] ٢٥٠ [٣١] ٢٨٠٥ [٣١] ٢٨٠٥ [٣١] ٢٨٠٥ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣١] ٢٠٠ [٣٠] [٣٠] [٣٠] [٣٠] [٣٠] [٣٠] [٣٠] [٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414           | [00]              | ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بَكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾                             |
| الطور ﴿ كُلُواْ وَاشْرُبُواْ هَنِينَا ﴾  ﴿ كُلُواْ وَاشْرُبُواْ هَنِينَا ﴾  ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ﴾  ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ اَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ﴾  ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ المُقَرِّبِينَ مَنْوُودِ﴾  ﴿ وَطَلْحِ مَنْصُودِ﴾  ﴿ وَطِلْ مِنْ يَحْمُومِ﴾  ﴿ وَطِلْ مِنْ يَحْمُومِ﴾  ﴿ وَرَيْحَانٌ﴾  ﴿ وَرَيْحَانٌ﴾  ﴿ وَالْحَيْنَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمُ اللّهِ ﴾  ﴿ وَالْحَيْنَ الْمُوتُ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمُ اللّهُ مُنْ الْمَالِ﴾  ﴿ وَالْحَيْنَ الْمُوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمُ اللّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾  ﴿ وَلَمْ مَنْ لِنَاعَةً لِلسَّوْقِ فَي فَنْكُمْ خَافِيَة ﴾  ﴿ وَلَقَلْمَى . نَزَاعَةً لَلسَّوَى ﴾  ﴿ وَلَقَلْمَى . نَزَاعَةً لَلسَّوَى ﴾  المعارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱٤،          | [14]              | ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾                                 |
| ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ﴾  الواقعة ﴿سِيدْر مَّخْضُودٍ . وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾  ﴿سِيدْر مَّخْضُودٍ . وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾  ﴿سَمُوم وَحَمِيم . وَظِلْ مِّن يَحْمُوم﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَاللّذِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿لَا اللّذِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿لَوْمَ مَنِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةٍ﴾  ﴿لَطْمَى . نَزّاعَةً لُلشُوى﴾  المعارج ﴿لَظْمَى . نَزّاعَةً لُلشُوى﴾  المدثر المَّاتِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَيَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي الْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللْمُونِ الللَّهُ وَلَا اللْمُونِ الللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ الللْهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللللْهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ                              | 173,373       |                   |                                                                           |
| ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ﴾  الواقعة ﴿سِيدْر مَّخْضُودٍ . وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾  ﴿سِيدْر مَّخْضُودٍ . وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾  ﴿سَمُوم وَحَمِيم . وَظِلْ مِّن يَحْمُوم﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَاللّذِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿لَا اللّذِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿لَوْمَ مَنِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةٍ﴾  ﴿لَطْمَى . نَزّاعَةً لُلشُوى﴾  المعارج ﴿لَظْمَى . نَزّاعَةً لُلشُوى﴾  المدثر المَّاتِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَيَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي الْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللْمُونِ الللَّهُ وَلَا اللْمُونِ الللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ الللْهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللللْهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ                              |               |                   | الطو ر                                                                    |
| ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ﴾  الواقعة ﴿سِيدْر مَّخْضُودٍ . وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾  ﴿سِيدْر مَّخْضُودٍ . وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾  ﴿سَمُوم وَحَمِيم . وَظِلْ مِّن يَحْمُوم﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَامًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانِ﴾  ﴿فَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَا لَيْنِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿وَاللّذِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿لَا اللّذِي خَلْقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾  ﴿لَوْمَ مَنِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَةٍ﴾  ﴿لَطْمَى . نَزّاعَةً لُلشُوى﴾  المعارج ﴿لَظْمَى . نَزّاعَةً لُلشُوى﴾  المدثر المَّاتِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَيَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي الْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللْمُونِ الللَّهُ وَلَا اللْمُونِ الللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ الللْهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْمُؤْمِ اللللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللللْهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ                              | ٣١٦           | [١٩]              | ﴿كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئًا﴾                                           |
| ﴿ سِيْدُر مُخْضُودٍ . وَطَلْح مَّنضُودٍ وَطَلْح مَّنضُودٍ وَطَلْ مِّن يَحْمُومِ ﴾  ﴿ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ . وَظِلْ مِّن يَحْمُومِ ﴾  ﴿ فَأَمًا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾  [18] ٢٦٨،٢٥٤ [٨٩ - ٨٨]  ﴿ حَتّى جَاءَ أَمْرُ اللّه ﴾  ﴿ حَتّى جَاءَ أَمْرُ اللّه ﴾  ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيّْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾  ﴿ اللّهِ عَلَى الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾  ﴿ اللّهِ عَلَى الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾  ﴿ وَلَوْمَيْذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة ﴾  ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال                 | ٤١٧           | [٣١]              |                                                                           |
| ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ [١٤] ٥٧٠ الحديد ﴿ حَتِّى جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ [١٤] ٥٧٠ التحريم ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [٢] ١٠٠ الحاقة ﴿ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا |               |                   | الواقعة                                                                   |
| ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ [١٤] ٥٧٠ الحديد ﴿ حَتِّى جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ [١٤] ٥٧٠ التحريم ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [٢] ١٠٠ الحاقة ﴿ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا | 408           | [71-17]           | ﴿سِدْر مَّخْضُودٍ . وَطَلْح مَّنضُودٍ﴾                                    |
| ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ [١٤] ٥٧٠ الحديد ﴿ حَتِّى جَاءَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ [١٤] ٥٧٠ التحريم ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [٢] ١٠٠ الحاقة ﴿ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا | 408           | [{{\\ \}-{\\ \}}] | ﴿سَمُوم وَحَمِيم . وَظِلِّ مِّن يَحْمُوم﴾                                 |
| الحديد (حَتِّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ) التحريم (لا الَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) الللك (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) الملك (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) الماقة (يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة ﴾ المارج (لَظَى . نَزَّاعَةً للشَّوَى) المدرج (لَظَى . نَزَّاعَةً للشَّوَى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307167        | [^-^^]            | ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾        |
| التحريم (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) [7] ٥٢٧ الملك (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً [٢] ١٠٠ الحاقة (يَوْمُئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة ﴾ [١٨] ١٤٢م (لقارج للقارخ للقائر المعارج (لقائر نَاعَةً للشَّوَى) المعارج (لقلَى . نَزَاعَةً للشَّوَى) المعارج (لقلَى . نَزَاعَةً للشَّوَى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   | <u> </u>                                                                  |
| التحريم (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) [7] ٥٢٧ الملك (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً [٢] ١٠٠ الحاقة (يَوْمُئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة ﴾ [١٨] ١٤٢م (لقارج للقارخ للقائر المعارج (لقائر نَاعَةً للشَّوَى) المعارج (لقلَى . نَزَاعَةً للشَّوَى) المعارج (لقلَى . نَزَاعَةً للشَّوَى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰۷۰           | [18]              | ﴿ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّه ﴾                                            |
| الملك  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [٢]  ﴿ الحَاقة ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة ﴾ [١٨]  المعارج المعارج ﴿ لَظَى . نَزَّاعَةً لُلشَّوَى ﴾ [١٦-١٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   | التحريم                                                                   |
| الحاقة<br>﴿يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة﴾<br>المعارج<br>لفظَى . نَزَّاعَةً لَلشَّوَى﴾<br>المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٢٧           | [٢]               | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ |
| الحاقة<br>﴿يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة﴾<br>المعارج<br>لفظَى . نَزَّاعَةً لَلشَّوَى﴾<br>المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   | اللك                                                                      |
| ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُم خَافِيَة ﴾ [١٨] ١٤٢/م<br>المعارج<br>﴿ لَظَى . نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ﴾ [١٦-١٦] ٢٢٣<br>المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠٠           | [٢]               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
| المعارج<br>﴿ لَظَى . نَزَّاعَةً لَّلشَّوَى﴾<br>المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱٤۲/م         | [١٨]              |                                                                           |
| ﴿ لَظَى . نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ﴾ المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •             |                   |                                                                           |
| المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777           | [01-71]           | •                                                                         |
| ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ ﴿ ٥٢٠ [٨] ٤٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   | ب کی گی ۔ المدثر                                                          |
| عربود، میر بی ۱۰۰۰ کری<br>بدرگذارد ۱۰۰۰ کا گاهٔ که که ۲۲۱ (۳۷–۳۵۱ ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04.           | [٨]               | هُ فَاذًا نُقَ فِي النَّاقُهِ ﴾                                           |
| هوابها لإحدى الخبر . تبييرا للبسر 🕶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 573           | [~~-~0]           | ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ . نَذِيراً لِّلْبَشَرِ﴾                    |

|          |         | القيامة                                                                  |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.0      | [77]    | ﴿يُنَّبُّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾              |
| 277      | [٢٦]    | ﴿كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾                                    |
| ۲۲۸٬۲۲۷  | [77]    | ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقِ﴾                                                     |
| 273,373  |         | •                                                                        |
| ٤٧٤      | [ ۲۸]   | ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾                                             |
| ۸۲۲،۶۲۲، | [44]    | ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾                                      |
| 278,373  |         |                                                                          |
|          |         | النازعات                                                                 |
| 777      | [0]     | ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً ﴾                                            |
|          |         | الانشقاق                                                                 |
| 04       | [10-18] | ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ . بَلَى﴾                                 |
| ٥٢       | [4-1]   | ﴿ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا . وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ |

# فهرس الأحاديث حسب القائلين

#### أبي بن كعب

| ۲۸۱  | إن أباكم أدم ع كان طوالا               |
|------|----------------------------------------|
| 18   | من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل       |
| ۲۸۱  | يا آدم أفراراً منّي                    |
|      | أنس بن مالك                            |
|      | اذكروا الموت، أما والذي نفسي بيــده    |
| ١٤٨  | اكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب      |
| ٢٣٧  |                                        |
| • 77 | توفيت زينب بنت رسول اللّه ﷺ            |
| ١٤٥  | ذكر عند رسول اللّه ﷺ رجل               |
| ۲٦٠  | ذكرت ضغطة ابنتي وشدة عذاب القبر        |
| ١٤٥  | كيف ذكره للموتُ؟                       |
| ١٤٥  | ما هو كما تذكرون                       |
| ٦٣   | من عدَّ غداً من أجله فقد أسماء         |
| ١٧٣  | الموت القيامة، من مات فقد              |
| ٣٧٦  | وكل بالمؤمن ملكان يكتبان عمله ويحفظانه |
|      | تميم الدَّاري                          |
| ۲٥٤  | فوالذي نفس محمد بيده، إنَّه لتصل إلى   |
|      | ثابت                                   |
| ٣ؚ٤٢ | الحمد لله الذي أنقذه بي من النار       |
|      | جابر بن عبدالله                        |
| Y00  | أمًّا قوله: ﴿لهم البشرى﴾               |
|      | - 1                                    |

| ۰۰۳- | الدنيا | لابن أبي | الموت | ب ذکر | کتاب |
|------|--------|----------|-------|-------|------|
|      |        |          |       |       |      |

| إنَّ ابن آدم لفي غفلة عمَّا خلق له                    |
|-------------------------------------------------------|
| أول تحفة الموت أن يغفر لمن خرج في جنازته٣٧٧           |
| إنَّ قدامكم لأمراً عظيماً                             |
| أول تحفة المؤمن أن يغفر لمن خرج في جنازته             |
| خرجتُ رفقةً يسيرون في الأرض                           |
| يا هؤلاء ما أردتم إلى هذا                             |
| حذيفة                                                 |
| جهزوا صاحبكم فإن الفَرَقَ من النار                    |
| كان شابٌ على عهد النبي ﷺ يبكي عند ذكر النار           |
| ۔<br>الحسن                                            |
| هو قدر ثلاث مئة ضربة بالسيف                           |
| خزرج الأنصاري                                         |
| ياملك الموت ارفق بصاحبي                               |
| الربيع بن أنس                                         |
| كفي بذكر الموت مزهداً٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| زيد السلمي                                            |
| أتتكم المنيَّة راتبة لازمة                            |
| سلمان                                                 |
| اللَّهم اغفر الكثير وأنم القليل                       |
| أنّ رسول اللّه ﷺ خرج يعود رجلاً من الأنصار            |
| إني أعلم ما يلقى، ما منه عرق                          |
| خلوا بيني وبينه                                       |
| شداد بن أوس                                           |
| الكيس من دان نفسه                                     |
| شريح بن عبيد الحضرمي                                  |
| إنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود                        |

| أبي الدنيا | ذكر الموت لابن | کتاب | ۳ | • | ۲ |
|------------|----------------|------|---|---|---|
|            |                |      |   |   |   |

| إنهما لا يبكيان على كافر                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ما مات مؤمن في غربة غابت                                                            |
| الضحاك بن حُمرة                                                                     |
| أدنى جذبات الموت بمنزلة مئـة                                                        |
| طعمة بن غيلان الجعفي                                                                |
| اللَّهم إنَّك تأخذ الروح من بين العصب                                               |
| ،<br>عبدالعزيز بن أبي رواد                                                          |
| لما نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ |
| يا فتى قل لا إله إلا الله                                                           |
| عبدالله بن عباس                                                                     |
| اغتنم خمساً قبل خمس                                                                 |
| ما من أحد من ولد آدم٤٣٧ (ت)                                                         |
| عبدالله بن عبيد بن عمير                                                             |
|                                                                                     |
| فقدمه، فإنَّ قلب المرء مع ماله                                                      |
| ك مال؟                                                                              |
| عبدالله بن عمر                                                                      |
| أتيت النبي ﷺ عاشر عشرة                                                              |
| أقل من الذنوب يهن عليك الموت                                                        |
| أكثرهم ذكراً للموت                                                                  |
| عبدالله بن مسعود                                                                    |
| إنّ النور إذا دخل الصدر انفسح                                                       |
| نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى                                             |
| عثمان بن عفان                                                                       |
| إذا حضرتم الميت فلقنوه                                                              |
| عثمان بن أبي المغيرة بن الأخنس                                                      |
| تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان                                                      |

| عطاء الخراساني                               |
|----------------------------------------------|
| شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات                |
| عمر بن الخطّاب                               |
| اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم         |
| ما من میت پیوضع علی سریره فیخطی به ثلاث      |
| عمرو بن دینار                                |
| أصبح هذا مرتحلاً عن الدنيا                   |
| المسور                                       |
| نعم، الإنابة إلى دار الخلود                  |
| الكنى                                        |
| أبو الدرداء                                  |
| ما من ميت يقرأ عند رأسه يس إلا هون الله عليه |
| أبو سعيد الخدري                              |
| إن الميت يعرف من يغسلها                      |
| إن هذه الأمة تبتلى في قبورها                 |
| شهدت مع رسول الله ﷺ جنازة٠٠٠٠                |
| أبو ميسرة                                    |
| لو أنَّ ألم شعرة من شعر الميت١٩٠             |
| أبو هريرة                                    |
| أكثروا ذكر هادم اللذات                       |
| إن المؤمن إذا أحضر أتِته الملائكة بحريـرة    |
| بادروا بالأعمال سبعاً                        |
| حضر ملك الموت رجلاً                          |
| في عذاب الكافر في قبره                       |
| لقُّنوا موتاكم لا إلَّه إلا اللَّه           |
| ما ينتظر أحدكم إلاً غنىما                    |
| المؤمن في قبره في روضة خضــراء               |
| المت المت                                    |

| ٢٠٤ كتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا                          |
|-------------------------------------------------------------|
|                                                             |
| وإن الكافر إذا أحضر أتته الملائكة بمسح فيه جمــرة           |
| لا تفضحوا موتاكم بسيئات                                     |
| يابني عبد مناف، أنا النذير، والموت المغير، والساعة الموعــد |
|                                                             |
| النساء                                                      |
| عائشة                                                       |
| إذا أراد الله بعبد خيراً                                    |
| ألاً أبشرك يا جابر                                          |
| إنَّ اللَّه أحيا أباك فأقعده                                |
| إنَّ المؤمن إذا احتضر                                       |
| لا تذكروا موتاكم إلاً بخيرلا تذكروا موتاكم إلى بخير         |
| المجهولون                                                   |
| رجل                                                         |
| مَنْ أكيس الناس وأكرم الناس                                 |
| نعم، الإنابة إلى دار الخلود                                 |
| هل لهذه الآية علمها                                         |
| يا رَسُولُ اللَّهُ أَخْبَرُنٰي عَنْ قُولُ اللَّهِ           |
| يا رسول اللّه مالي لاّ أحب الموت؟                           |
| رجلٌ من الأعراب                                             |
| أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى                           |
| جلبت جلوبة لي مرة إلى المدينة                               |
| شيخ                                                         |
| اكثر ذكر الموت يسليك عمًّا سواه                             |
| انَّ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ أُوصَى رَجَلاً                       |
| كفي بالموت مفرقاً                                           |
| مستريح أو مستراح منـه                                       |
|                                                             |

# فهرس الأحاديث حسب الحروف

| 79    | زيد السلمي           | أتتكم المنيَّة راتبة لازمة               |
|-------|----------------------|------------------------------------------|
| 1 2 2 | عبدالله بن عمر       | أتيت النبي ﷺ عاشر عشرة                   |
| 194   | الضحاك بن حمرة       | أدني جذبات الموت                         |
| 104   | عائشة                | إذا أراد الله بعبدٍ خيراً                |
| 197   | عثمان بن عفان        | إذا حضرتم الميت فلقنوه                   |
| 4.4   | عمر بن الخطاب        | اذكروا محاسن موتاكم                      |
| 97    | أنس                  | اذكروا الموت، أما والذي نفسي بيده        |
| 137   | رجلٌ من الأعراب      | أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد |
| 77    | عمرو بن دينار        | أصبح هذا مرتحلاً عن الدنيا               |
| ٥٨    | عبدالله بن عباس      | اغتنم خمساً قبل خمس                      |
| ۳۷۱   | ابن <i>ع</i> مر      | أقل من الذنوب يهن عليك الموت             |
| 781   | رجلٌ من الأعراب      | أقيموا اليهودي عن أخيكم                  |
| 97    | شيخ                  | أكثر ذكر الموِت يسليك عمَّا سواه         |
| 188   | عبدالله بن عمر       | أكثرهم ذكرأ للموت                        |
| 181   | أنس                  | أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب        |
| ۲/۱۰۳ | أبو هريرة            | أكثروا ذكر هادم اللذات                   |
| ٤٦    | عائشة                | ألاً أبشرك يا جابر                       |
| 191   | سلمان                | اللُّهم اغفر الكثير وأنم القليل          |
| 119   | طعمة بن غيلان الجعفي | اللُّهم إنَّك تأخذ الروح من بين العصب    |
| 700   | جابر                 | أمًّا قوله: ﴿ لهم البشرى ﴾               |
| YA·1  | أبي بن كعب           | إن أباكم آدم ﷺ كان طوالاً                |
| ۸۲    | جابر                 | إنَّ ابن آدم لفي غفلة عمًّا خلق له       |
| ۲۸۲   | شريح بن عبيد الحضرمي | إنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود           |
|       |                      |                                          |

| 198         | شهر بن حوشب          | إن أهون الموت منزلة                        |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 97          | شيخ                  | أنَّ رسول اللَّه ﷺ أوصى رجلاً              |
| 191         | سلمان                | أنَّ رسول اللَّه ﷺ خرج يعود رجلاً          |
| ۸٢          | جابر                 | إنَّ قدامكم لأمراً عظيماً                  |
| 40          | عائشة                | إنَّ المؤمن إذا احتضر                      |
| 000         | أبو هريرة            | إنَّ المؤمن إذا أحضر، أتته الملائكة بحريرة |
| <b>TV</b> A | أبو سعيد الخدري      | إن الميت يعرف من يغسله                     |
| 277         | أبو أيوب الأنصاري    | إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها              |
| 117         | ابن مسعود            | إن النور إذا دخل الصدر انفسح               |
| <b>YV</b> • | أبو سعيد الخدري      | إن هذه الأمة تبتلي في قبورها               |
| 777         | شريح بن عبيد الحضرمي | إنهما لا يبكيان على كافر                   |
| 191         | سلمان                | إني أعلم ما يلقى، ما منه عرق               |
| ٣٣٧         | أنس                  | أهدم وأهدم                                 |
| ٣٧٧         | جابر                 | أول تحفة المؤمن أن يغفر لمن خرج في جنازته  |
| ٥٩          | أبو هريرة            | بادروا بالأعمال سبعاً                      |
| 707         | عثمان بن أبي المغيرة | تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان             |
| <b>Y7.</b>  | أنس                  | توفیت زینب بنت رسول الله ﷺ                 |
| 137         | رجلٌ من الأعرب       | جلبت جلوبة لي مرة إلى المدينة              |
| 018         | حذيفة                | جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار            |
| 191         | أبو هريرة            | حضر ملك الموت رجلاً يموت                   |
| 737         | ثابت                 | الحمد لله الذي أنقذه بي من النار           |
| 371         | جابر                 | خرجتُ رفقةٌ يُسيرون في الأرض               |
| 191         | سلمان                | خلوا بيني وبينه                            |
| 180         | أنس                  | ذكر عند رسول اللّه ﷺ رجل                   |
| ٠,٢٢        | أنس                  | ذكرت ضغطة ابنتي وشدة عذاب القبر            |
| <b>YV</b> • | أبو سعيد الخدري      | شهدت مع رسول اللّه ﷺ جنازة                 |
| 90          | عطاء الخراساني       | شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات              |
| ۲           | عبدالله بن عبيد      | فقدمه، فإنَّ قلب المرء مع ماله             |
|             |                      | <del>-</del>                               |

| ۲       | عبدالله بن عبيد       | فقدمه، فإنَّ قلب المرء مع ماله                            |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 307     | تميم الدَّاري         | فوالذي نفس محمد بيده، إنَّه لتصل إلى                      |
| 777     | أبو هريرة             | في عذاب الكافر في قبره                                    |
| 310     | حذيفة                 | كان شاعر على عهد النبي ﷺ                                  |
| ٧.      | الربيع بن أنس         | كفى بذكر الموت مزهداً                                     |
| 1 8 9   |                       | كفى بالموت مفرقأ                                          |
| 70      | شداد بن أوس           | الكيس من دان نفسه                                         |
| 180     | أنس                   | كيف ذكره للموت                                            |
| ۲۳٦     | أبو هريرة             | لقنوا موتاكم لا إله إلا الله                              |
| ۲       | عبدالله بن عبيد       | لك مال؟                                                   |
| 077     | عبدالعزيز بن أبي رواد | لما نزلت ﴿يَأْتُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ﴾ |
| 19.     | أبو ميسرة             | لو أنَّ ألم شعرة من شعر الميت                             |
| ٤٣٧ (ت) | ابن عباس              | ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ                         |
| 7.7.7   | شريح بن عبيد الحضرمي  | ما من مؤمن في غربة غابت                                   |
| 190     | أبو الدرداء           | ما من ميت يقرأ عند رأسه يس                                |
| 818     | عمر بن الخطاب         | ما من میّت یوضع علی سریره                                 |
| 180     | أنس                   | ما هو كما تذكرون ِ                                        |
| ٦.      | أبو هريرة             | ما ينتظر أحدكم إلاَّ غنى                                  |
| 70      |                       | مستريح أو مستراح منه                                      |
| 1 8 8   | رجل من الأنصار        | مَنْ أكيس الناس وأكرم الناس                               |
| 7 8     | أُبيُّ بن كعب         | من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل                          |
| 75      | أنس                   | من عدَّ غداً من أجله فقد أساء                             |
| 440     | أنس                   | من قال لا إله إلا الله                                    |
| 170     | أنس                   | موت الفجأة أخذة أسف                                       |
| ٠/١٥٣ . | أبو هريرة             | الموت                                                     |
| 174     | أنس                   | الموت القيامة، من مات فقد                                 |
| 777     | أبو هريرة             | المؤمن في قبره في روضة خضراء                              |
| 184     | رجل                   | نعم، الإنابة إلى دار الخلود                               |
|         |                       | ·                                                         |

| 124   | رجل                   | هل لهذه الآية علم                         |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 197   | الحسن                 | هو قدر ثلاث مئة ضربة بالسيف               |
| 000   | أبو هريرة             | وإن الكافر إذا أحضر أتته الملائكة بمسح    |
| 777   | أنس                   | وكل بالمؤمن ملكان يكتبان عمله ويحفظانه    |
| ۲ ۰ ۳ | عائشة                 | لا تذكروا موتاكم إلاً بخير                |
| ۳.,   | أبو هريرة             | لا تفضحوا موتاكم بسيئات                   |
| 177   | أبيّ بن كعب           | يا آدم أفراراً منّي؟                      |
| ۲۷۸   | أبو هريرة             | يابني عبد مناف، أنا النذير، والموت المغير |
| 700   | رجل                   | يا رُسول اللّه أخبرني عن قول اللّه        |
| ۲     | رجل                   | يا رسول اللَّه مالي لا أحب الموت؟         |
| 077   | عبدالعزيز بن أبي رواد | يا فتى قل: لا إله إلا اللّه               |
| ٤٨٧   | خزرج الأنصاري         | يا ملك الموت ارفق بصاحبي                  |
| 178   | جابر                  | يا هؤلاء ما أردتم إلى هذا                 |

### فهرس الآثار حسب القائلين

#### أثر إلهي

| ٥٤٦                 | أنا الذي تعززت بالعزة، وقهرت العباد بالموت |
|---------------------|--------------------------------------------|
|                     | أسماء الرجال                               |
|                     | إبراهيم عليه السلام                        |
| 7 & 7 . 1           | إن كنت صادقاً فأرني منك آيـة               |
| 140                 | إنما قعدت ها هنا لمثلُّك                   |
| ١٧٥                 | قد بلغت أنا هذا، فإنما أنتظر أن أكون       |
| ١٧٤                 | لقد نعت لي منك أشياء                       |
| ١٧٥                 | ما أبقت السِّنُّ منك شيئاً                 |
| 7 8 1               | من أدخلك داري؟                             |
| ١٧٥                 | من أنت؟ من أدخلك؟                          |
|                     | هل تستطيع أن تُريني الصورة                 |
| 177 (178            | يا رب وجدت نفسي كأنها تنزع بالسلا          |
|                     | يا عبداللَّه من أدخلـك داري؟               |
|                     | يا ملك الموت أرني كيف تقبض                 |
|                     | يا ملك الموت لقد دخلت علي قبل              |
|                     | يا ملك الموت لو لم يلقَ الكافر             |
| 7 £ 1               | يا ملك الموت لو لم يلقَ المؤمن             |
|                     | يا ملك الموت ما تصنع                       |
| إبراهيم بن أبي عبدة |                                            |
| ٣                   | بلغني أن المؤمن إذا مات تمنى الرجعة        |

| إبراهيم بن أبي بكر بن عياش                               |
|----------------------------------------------------------|
| شهدت أبي عند الموت فبكيت                                 |
| إبراهيم التيمي                                           |
| شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا                              |
| إبراهيم بن صالح                                          |
| عظنيعظني                                                 |
| إبراهيم بن عبدالرحمن                                     |
| مر یحیی بن زکریا علی قبر دانیال فسمع صوتاً               |
| إبراهيم بن عيسى السكري                                   |
| أصبحنا في أجل منقوص، وعمل محفوظ، والموت                  |
| دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس٠١٥                  |
| أحمد بن إسماعيل                                          |
| مضيت يوماً مع ابن أبي الدنيا إلى القاضي يوسف بن يعقوب٥٠٨ |
| إبراهيم النخعي                                           |
| بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته                          |
| أبيّ بن كعب                                              |
| صلى فقرأ سورة ﴿قَ﴾ في صلاة الفجر                         |
| أحمد بن حنبل                                             |
| إذا كان لأربعة أشهر صُلِّي عليه وسمي                     |
| أحمد بن عبدالله التميمي                                  |
| لما مات الحجاج بن يوسفلا مات الحجاج بن يوسف              |
| إسحاق عليه السلام                                        |
| لا تلمني يا أبة، فإني رأيتلا تلمني يا أبة، فإني رأيت     |
| إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة                             |
| أن نفراً من الحن تكوّنها في صورة الإنس                   |

|                                         | إسماعيل بن عمر                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۹                                   | دخلنا على حرى بن عمر وهو في الموت                                        |
|                                         | أشعث بن شعيب                                                             |
| 740                                     | سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت                                        |
|                                         | الأشعري                                                                  |
| Y··                                     | إن الخيل إذا أرسلت فقاربت                                                |
|                                         | الأصمعي                                                                  |
| ٩٣                                      | بعث إلي هارون الرشيد وقد زخرفت                                           |
|                                         | . ري دو و ي و و .<br>الأعمش                                              |
| ٧٤                                      | إذا مات أقران الرجل فقد مات                                              |
|                                         | ء<br>آنس بن سیرین                                                        |
| ٣٣٩                                     | شهدت أنس بن مالك وحضره الموت                                             |
|                                         | ، بي بي الله الله الله الله الله الله الله الل                           |
| 180                                     | ن عند رسول الله ﷺ رجلدکر عند رسول الله ﷺ                                 |
| ٣٣٩                                     | لقّنوني لا إله إلا اللّه                                                 |
| ١٨٨                                     | لم يلقَ ابن آدم شيئاً قط منذ                                             |
| YAA                                     | ما من عبد إلا وله في السماء بابان                                        |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ت س جو ړو ي مصدر بېنا <b>لاو</b> زا <b>عي</b>                            |
| £7 •                                    | كان داود إذا بكّى نفسه عكفت الوحوش حولـه                                 |
| ٣٧                                      | كان داود إذا بدى تصد عاصف الوطوس عوت<br>كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز رسالة |
|                                         | عبب إليد عمر بن عبد عمرير رست<br>أوس بن حارثة                            |
| Y. \$                                   | يا بَني! إني قلت أبياتاً فاحفظوها عنى                                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |                                                                          |
|                                         | أويس القرني                                                              |
|                                         | جاء رجل إلى أويس، فقال: السلام عليكم                                     |
|                                         | كيف أنتم يا أويس؟ قال: الحمد لله                                         |
| ٥٣٧                                     | ما دنيا رجل إذا أصبح لم ير أنه يمسى، وإذا أمسى                           |

#### أيوب

| ٣١٣         | كان يقال: من كرامة الميت على أهله            |
|-------------|----------------------------------------------|
| ١٧٨         | ما نُعيَ إليَّ أحد من إخواني إلاَّ خيل إليَّ |
|             | أيوب بن سيار                                 |
| ٥٨٩         | جلسنا إلى محمد بن المنكدر ذات يوم            |
|             | البراء بن عازب                               |
| Y9T         | يوم يلقون ملك المـوت                         |
|             | بشر الحافي                                   |
| ٣٢٤         | أعد عليٌّ تلك الأبيات                        |
| <b>٤٤</b> ٧ | ما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا                  |
| <b> </b>    | وجمعُ الدنيا وذهب إلَّى الآخرة               |
|             | بشر بن منصور                                 |
| ٣٩٨         | يا عطاء ما هذا الحزن؟                        |
|             | بقية بن الوليد                               |
| £ \ Y       | كان رجلٌ يقوم بشأن القوم                     |
|             | بكر العابد                                   |
| 111         | سمع امرأة عند قبر تقول                       |
|             | بكر السهميّ                                  |
| ٤١٠         | إن الشيب تمهيد الموت                         |
|             | بكر بن عبدالله المزني                        |
| 770         | إذا أمر ملك الموت بقبض                       |
| YVV         | بلغني أنَّه ما من ميت يموت                   |
| 78          | عمي الله عن بني إسرائيل مــالاً              |
|             | حدثت أنّ الميت ليستبشر بتعجيله               |
| **TV        | يا أب سعيد إنك معلم                          |

|       | بهز بن حکیم                                    |
|-------|------------------------------------------------|
| ٥٢٠   | أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير            |
|       | قيم الداري                                     |
| Y08   | روح من جهد الموت، وريحان                       |
| ۲٥٤   | يقول اللّه تبارك وتعالى لملك الموت             |
|       | ثابت البناني                                   |
| ٤٧٥   | إذا وضع الميت في قبره احتوشته أعماله الصالحة   |
| Y09   | بلغنا أن الميت إذا مات                         |
| Y•7   | دعني فإني في وردي                              |
|       | جابر بن زید                                    |
| Y 1V  | إن ملك الموت كان يتوفى الناس أين ما لقيهم      |
|       | جبريل                                          |
| 7 8 0 | قل: يا كثير الخير، يا دائم المعروف             |
| 7 8 0 | يا يعقوب! تملق إلى ربك                         |
| •     | جرير بن عبداللّه                               |
| ٥٠٢   | افتتحنا بفارس مدينة فدُللنا                    |
|       | جعفر الأحمر                                    |
| ٤٢    | من لم يكن له في الموت خير                      |
| i     | جعفر بن سليمان                                 |
| ٣٦٨   | دخل رجلٌ على أبي ذر فجعل                       |
|       | الحارث الغنوي                                  |
| ٤٤٦   | آلى ربعيّ بن حراش أن لا يفتر عن أسنانه ضاحكاً. |
|       | فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل متبسماً           |
|       | حامد بن أحمد                                   |
| 1.0   | أخذت بيد علي بن جبلة يوماً                     |
| 1.0   | معك ومع أبر الحسن                              |

#### حبيب (أبو محمد) لا تقعدوا فراغاً، فإنّ الموت يطلبكم.. الحجاج ابن آدم! أنت اليوم تأكل و غداً تؤكل..... أيها الناس! إنكم غداً موقوفون بين يدي اللّـه......٩٠ بادروا بأعمالكم قبل أن تخترموا دون...... يا ابن آدم! بينما أنت في دارك...... حذيفة ابتاعوا لي ثوبين، ولا عليكم أن تغالوا..... الذي لا يعرف المعروف بقلبه..... حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم..... الروح بيد ملك، وإنّ الجسد ليغسـل..... ما أبكي أسفاً على الدنيا، بل الموت أحب إلىّ...............٤٧٣ ما من صباح ولا مساء إلا ومنادٍ ينادي.... هذه آخر ساعة من الدنيا......٢١٤ حري بن عمر يا بني! اعفني ردَّ السلام على هــؤلاء..... حسان بن أبي سنان أصبحت قريباً أجلى بعيداً أملى سيئاً عملى..... ما حال من يموت، ثم يبعث، ثم يحاسب..... كيف أنت يا أيا عبدالله؟ كيف حالك؟..... الحسن البصري احتضر رجلٌ في الصدر الأول..... إذا أحتضر المؤمن حضره...... أشد ما يكون من الموت.....الموت....

| ٥٧٨ | إنّ اللّه إذا توفى المؤمن ببلاد غربة               |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٤٨٨ | إنَّما يتوقع الصحيح منكم داء يصيبه                 |
| ٥٥٨ | أوذنوا بالرحيل، وحبس أوائلهم                       |
| ۲۸۹ | بكاء السماء: حمرتها                                |
| 797 | بلغني أن المؤمن إذا مات                            |
| ٤٠٠ | حق لامرىء الموت مورده                              |
| ۳۲۷ | الحمد للّه الّذي جعل هذه الرحمة                    |
| ١٣٩ | رحم الله سابقاً البربري                            |
| ۳۲۷ | رحم اللّه سعيداً وتجاوز عن سيئاته                  |
| ٣٩٤ | سلام عليك، أما بعد؛ فكأنك بآخر من كتب عليه الموت   |
| ۳۹۳ | على الأسقام والأمراض أسست هذه الدار                |
| ٤٠١ | فضح الموت الدنيا                                   |
| ٥١٨ | كان شاب على عهد عمر ملازماً للمسجد                 |
| 18٣ | لما نزلت هذه الآيةلا                               |
| ٤٨٩ | لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة                 |
| 179 | ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت                         |
| ١٨٣ | ما رأيت عاقلاً قط إلاً                             |
| ٣٢٧ | ما كانت لتنزل شدة إلاً أحب                         |
|     | ما من يوم إلاً وملك الموت                          |
| ٣٢١ | مات هرم بن حيان في يوم صائف                        |
|     | المبادرة عباد الله                                 |
| 99  | الموت الذريعا                                      |
| ٤٧٤ | هما واللَّه ساقاك إذا التفتا                       |
| 797 | هيهات، هيهات، وأنى له ذلك                          |
| ۳٤٧ | واعلم رحمنا اللَّه وإيَّاك أبا عبـد اللَّـه        |
| ٣٩٩ | والذي نفسي بيده، ما أصبح في هذه القرية من مؤمن إلا |
|     | ينزل عند الموت حفظته                               |

| الحسن بن صالح                                                 |
|---------------------------------------------------------------|
| بلغنا أن لقمان على قال لابنه                                  |
| الحسين بن عبدالرحمن                                           |
| أشرف أحمد بن يوسف وهو بالموت                                  |
| فما أنزلناه حتى مات                                           |
| حصين                                                          |
| بلغني أن ملك الموت إذا غمز وريد الإنسان                       |
| حصين بن قاسم                                                  |
| كان في مجلس عبد الواحد بن زيدٍ                                |
| حفص بن سليمان                                                 |
| دخل رجلٌ على أبــ <i>ي</i> ذرًدخل رجلٌ على أبـــ <i>ي</i> ذرً |
| حفص بن عمر الكندي                                             |
| وضع لقمان لابنه جراباً في خـردلِ٠١٧ ٥                         |
| الحكم بن أبان                                                 |
| سُئل عكرمة: أيبصر الأعمى ملك الموت؟                           |
| حماد بن سلمة                                                  |
| يا أبا عبدالله أبشر، فقد أمنت مما كنت تخافه.                  |
| حمزة الجزري                                                   |
| كتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجــلِ                               |
| حوشب                                                          |
| كيف أنت يا أبا عبدالله؟ كيف حالك                              |
| خالد بن أبي بكر                                               |
| کان عمر یصفر لحیته                                            |
| خصيف                                                          |
| Y . Y                                                         |

|       | خلف بن حوشب                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٤١٥   | كنت مع ابن أبي راشد في جبانة، فقرأ رجلّ                        |
|       | خليد العصري                                                    |
| ٥١٩   | كررت ليلة هذه الآية: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقة المَوْت﴾            |
| ١٠١   | كلنا قد أيقن بالموت، وما نرى له                                |
|       | دانيال                                                         |
| ٥٤٦   | مر یحیی بن زکریا علی قبر دانیال، فسمع صوتاً                    |
|       | داود عليه السلام                                               |
| 0 * 0 | أنا داود صاحب القصور الحصينة                                   |
| ٤٢٠   | كان إذا بكّى نفسه عكفت الوحوش حوله                             |
| Y     | من أنت؟                                                        |
|       | ں<br>داود بن أبي هند                                           |
| ٤٩٨   | مرضت مرضاً شديداً حتى ظننت أنه الموت                           |
|       | دهثم العجلي                                                    |
| ٤٦٩   | كيف أصبحت رحمك اللّه؟                                          |
|       | ذو القرنين                                                     |
| ١٣٦   | لِمَ لَمْ تأتني ولم تسألني؟                                    |
| ١٣٧   | ما شأنك؟ استكفَّ على الناس                                     |
| ١٣٦   | ما هذا الذي تقلب؟                                              |
|       | راشد بن سعد                                                    |
| Tov   | جاء رجلٌ إلى أبي الدرداء فقال: أوصني                           |
|       | الربيع بن برة                                                  |
| ٤٧٩   | •                                                              |
| ٤٨٠   | ابن آدم إنما أنت جيفة منتنةعجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمرِ حقِّ |
| ξΛ\   | من هذا الغريب بين أظهركم؟                                      |
|       | نصب المتقون الوعيد من الله أمامهم                              |

|  | الدنيا | أبي | لابن | الموت | ذكر | كتاب |  | ۲۳. | ۸ |
|--|--------|-----|------|-------|-----|------|--|-----|---|
|--|--------|-----|------|-------|-----|------|--|-----|---|

| _                                                |
|--------------------------------------------------|
| وأيم الله، ما تلك الغفلة إلا رحمة                |
| ومن أغرب من الميّت بين الأحياء                   |
| الربيع بن خثيم                                   |
| لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة                      |
| ربيع بن <b>أبي</b> راشد                          |
| حال ذكر الموت بيني وبين كثير مما أريد من التجارة |
| لو فارق ذكر الموتُ قلبي ساعةُ لخشيت              |
| لولا ما يأمل المؤمنون من كرامة اللّه تعالى لهم   |
| الربيع بن عبدالرحمن                              |
| إن للّه عزُّ وجلُّ عباداً أَخمصوا                |
| قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال              |
| رتائيل –ملك–                                     |
| قل: اللَّهم حسَّن العمل، وبلغ الأجل              |
| رجاء بن حيوة                                     |
| ما أكثر عبد ذكر الموت إلاً                       |
| رجاء بن ميسور المجاشعي                           |
| كنا في مجلس صالح المري                           |
| الزبير بن عيسى                                   |
| بينا رجلٌ يطوف إذ سمع رجلاً                      |
| زر بن حبیش                                       |
| ولا يطمعنك يا أمير المؤمنين في طول               |
| زهير بن محمد                                     |
| أمنوا فيه من الموتأمنوا فيه من الموت             |
| رياد النميري<br>زياد النميري                     |
| قرأت في بعض الكتب أن الموت                       |
| لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته                 |
|                                                  |

|       | كتاب دخر الموت لا بن ابي الدنيا                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ٤٨٢   | من مات فقد قامت قيامته                                |
|       | زید بن اسلم                                           |
| ١٨١   | إذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغها             |
| ٣٢٠   | كان في بني إسرائيل رجل قد اعتزل الناس                 |
| ٤١٨   | للموت دواءً: رضوان اللّه عزّ وجلّ                     |
| ۲۱۸   | يتصفح ملك الموت عليه السلام المنازل                   |
|       | زيد العمي                                             |
| ٩٢    | شهدت جنازة ابن عبد الملك فسمعت                        |
|       | سحيم مولي بني تميم                                    |
| 750   | جلست إلى عامر بن عبداللّه وهو يصلي                    |
|       | السدي                                                 |
| 1 * * | أيكم أكثر للموت ذكراً                                 |
|       | سرار العنزي                                           |
| r•7   | ما رأيت رجلاً أعبد من ثابت البناني                    |
|       | سعید بن جبیر                                          |
| YV0   | إذا مات الميت استقبله ولده                            |
|       | ما رأيت أحداً أرعى لحرمة هذا البيت                    |
|       | سعید بن عبدالعزیز                                     |
| ٤٣٧   | أنّ يحيى بن زكريا كان لا يأكل شيئاً مما مس أيدي الناس |
|       | سعيد بن أبي عروبة                                     |
| ١٢    | بلغنا أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا ذكر الموت           |
|       | سعيد بن المسيب                                        |
| ١٧    | أن عمر بن الخطاب لما نفر من مِنَى أناخ                |
|       | سعيد بن ابي هلال                                      |
| ١٣٧   | أنه بلغه أن ذا القرنين في بعض مسيره                   |
|       |                                                       |

#### سفيان الثوري

| ۲۸۳        | إن الميت ليعرف كل شيء حتى                  |
|------------|--------------------------------------------|
|            | بلغني أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه       |
| ٤٠         | <del>"</del>                               |
| ۲۹۰        |                                            |
| ٥١١        | لا تقتله إلا آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ    |
| ٣٥         | يأتى على الناس زمان يكون الموت فيه         |
|            | سفيان بن عيينة                             |
| £77        | كان منصور بن صفية يبكي في وقت كل صلاة      |
|            | سلمان                                      |
| ۰ ٤٣       | إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض         |
|            | سلمة بن عباد                               |
| ٣١٢        | مررت بمؤذن آل فلان يوماً                   |
|            | سليم بن عامر الخبائري                      |
| ١          | إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنـين       |
|            | سليمان بن داود عليهما السلام               |
| 1 2 7      | فإنه يقول: اصنع ما شئت                     |
| Y & V      | مالي لا أراك تعدل بين الناس                |
| 187        | ما هذا؟ تدرون ما أراد                      |
|            | سليمان بن عبدالملك                         |
| <b>٤٧٧</b> | عجبت ممن عرف الموت، كيف تقر في الدنيا عينه |
| ٤٠٥        | يا شيخ، أتحب الموت؟                        |
|            | سويد الكلبي                                |
| 091        | كان ربيع بن راشد إذا مات                   |
| •          | سیار بن سلامة                              |
| Y • 1      | دخلت على أبي العالية في مرضه               |

|          | شداد بن أوس                                     |
|----------|-------------------------------------------------|
| ١٧٠      | الموت افظع هول في الدنيا                        |
|          | شریح بن عبید                                    |
| \•V      | إن بني إسرائيل لم يكن فيهم                      |
|          | شریق بن ثور                                     |
| ٣٣٢      | نعم، أخبرنا اللّه عزَّ وجلَّ أنا سنموت          |
|          | شريك                                            |
| ٥٧٠      | ﴿حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّه﴾، قال: الموت        |
|          | الشعبي                                          |
| ۳۰۲      | أنَّ عمر لما حضرته الوفاة قال                   |
| YVY      | إن الميت إذا وضع في لحده                        |
| ٣٥١      | لما شرب عمر اللبن فخرج من طعنته                 |
|          | ما أفظع الموت وأبعد السبا                       |
| Y Y Y    | يقال إن كان اللقاء لقريباً                      |
|          | شهر بن حوشب                                     |
| 198      | إن أهون الموت بمنزلة حسكة                       |
| ry1, A37 | ملك الموت جالس والدنيا                          |
|          | صاحب بن عباد                                    |
| ٥ ٤ ٩    | أمر صاحب بن عباد أن يكتب على قبره               |
|          | صالح المري                                      |
| 017      | أتينا مسعوداً أبا جهيز الضرير                   |
| ٣ • ۸    | اقرأ يا فتى                                     |
|          | بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت               |
|          | فواللَّه ما برحنا من البيت حتى دخل ذلك الرجل    |
| سحابه٩٢٥ | كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو، إنما يدعو بعض أم |
| ٣٠٨      | كيف يكون لظالم حميم أو شفيع                     |

| ٣•٩ | لما مات عطاء السليمي حزنت عليه                   |
|-----|--------------------------------------------------|
| ۳•۸ | نعم واللّه يا ابن أخي، وما هو أكثر               |
| ٥٥٤ | هات مهيج الأحزان ومذكر الذنوب                    |
| ٤٣٣ | هو واللَّه السفر البعيد، فتزودوا                 |
| ٣•٩ | يا أبا محمد! ألست في زمرة الموتى                 |
|     | صفوان بن سليم                                    |
| ٤٩٥ | أعطى الله عهداً أنْ لا أضع جنبي على فراش         |
| ١٧٢ | في الموت راحة للمؤمن                             |
|     | ي و                                              |
| ٤٢٨ | قرأ لنا قارئ بمكة: ﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ المَوْتِ﴾ |
|     | صلة بن أشيم                                      |
| ٣٣١ | أنه كان يأكل يوماً فجاء رجل                      |
| ٣٣١ | هيهات، قد نعي إليَّ، اجلس فكُلُّ                 |
|     | الضحاك بن حُمرة                                  |
| 197 | أدنى جذبات الموت بمنزلة مئة                      |
|     | الضحاك بن مزاحم                                  |
| ٦٢  | من لم ينس القبر والبلي                           |
| YY9 | الناس يجهزون بدنه والملائكة                      |
| ٣٠٧ | يعلم أين هو قبل أن يموت                          |
| . • | عامر بن عبدالله بن الزبير                        |
| ٥٦٢ |                                                  |
|     | رأى امرأةً ثائرة الشعر                           |
|     | وی ر ر<br>عباد بن عباد المهلبی                   |
| ١٣٨ |                                                  |
|     | بم أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء       |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |

| عبادة بن الصامت                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| ما على الأرض من نفس تمـوت                                    |
| عبدالأعلى التيمي                                             |
| الموت                                                        |
| عبدالرحمن بن أبي ليلى                                        |
| الروح بيد ملك يمشي مع الجنازة                                |
| عبدالرحمن بن مصعب                                            |
| كان بالكوفة رجل من البحرين                                   |
| عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية                                  |
| أخبرني عن حالك التي أنت عليها، أترضاه للموت؟                 |
| أفتأمن أن يأتيك الموت على حالك التي أنت عليها؟               |
| كان عبدالرحمن بن يزيد خلاً لعبدالملك بن مروان، فلما مات      |
| فلما مات عبدالملك وتصدع الناس عن قبره، وقف عليه، فقال له:٥٦١ |
| عبدالسلام مولى مسلمة                                         |
| كان يقال: كبر المهابة للسيد في صدور أوليائه المريدين٥٣٥      |
| عبدالعزيز (أبو مرحوم)                                        |
| دخلنا مع الحسن على مريضِ نعوده                               |
| عبدالعزيز بن أب <i>ي</i> رواد                                |
| أصبحت واللَّه في غفلة عظيمة عن الموت                         |
| دخل قوم حجاج، ومعهم امرأة تقول                               |
| عبدالعزيز بن سليمان                                          |
| كان إذا ذكر القيامة والموت صـرخ                              |
| عبدالعزيز بن مروان                                           |
| ائتوني بكفني الذي تكفنوني فيه                                |
| أف لك، أف لك ما أقصر طويلك، وأقل كثيرك                       |
| الحضرت عدالون بيره مان البغاتي قالن                          |

|            | عبدالله بن ثعلبة                          |
|------------|-------------------------------------------|
| ٤٧٨        | تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار    |
| ن          | عبدالله بن جعفر بن سليما                  |
| ٥٥٦        | عظني ببيت من الشعر                        |
|            | مر به رجل كان يعظ الناس                   |
|            | عبدالله بن داود                           |
| ٥٦٨٨٢٥     | لما حضرت سفيان الوفاة، قال لرجــل:        |
|            | عبدالله بن دينار                          |
| <b>TYA</b> | إن لقمان قدم من سفر فلقي غلاماً           |
|            | عبداللّه بن رواحة                         |
| r17        | قد أجلب الناس وشدوا الرنة                 |
|            | وأنت مع الدنيا                            |
| ۳۱۲        | يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟                 |
|            | عبداللّه بن رویشد                         |
| ٤٢١        | كان في الحيّ رجلٌ طال عمره فكان هو ناعي   |
|            | عبدالله بن زبيد الإيامي                   |
| ٣٨١        | التقى رجلان من الحكماء فتذاكرا الموت      |
|            | عبدالله بن سارية                          |
| 10         | إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه فـلا        |
| ١٥         | جاء عبداللَّه بن سلام بعدما صُليّ على عمر |
| 10         | نِعْمَ أخو الإسلام كنت يا عمر             |
|            | عبداللّه بن عباس                          |
| ٣٠٤        | أبشر بالجنــةأبشر بالجنــة                |
| Υ.Υ.Λ      | التفت عليه الدنيا والآخرة                 |
|            | إن إبراهيم عليه السلام كان رجلاً غيوراً   |
| ΥΥΛ        | تنزع نفسه حتى إذا كانت في تراقسه          |

| 7          | لما اتخذ اللَّه إبراهيم خليلاً    |
|------------|-----------------------------------|
| ٣٥٤        | لما طعن عمر قلتُ له:لا            |
| ۲۳٤        | ما قدرة ملك الموت على أهل         |
| ٣٢٢        | مات داود عليه السلام يوم السبت    |
| YY7        | ملائكة تكون مع ملك الموت          |
| Ų          | عبدالله بن عبدالعزيز العمري       |
| ۲۱۰        | بنعمة ربي أحدث: إني لم أصبح       |
| ۲۱۰        | لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي       |
|            | عبدالله بن عبيد بن عمير           |
| ١٤٦        | بعث سليمان بن داود إلى مارد       |
|            | عبدالله بن عكيم                   |
| 10         | خطبنا أبو بكر الصديق، فقال:       |
|            | عبدالله بن عمر                    |
| ۲٠         | صُلِّي على عمر في المسجد          |
|            | ي                                 |
| ١٨         |                                   |
| 11         | لما طعن عمر دعا بلبن فشرب         |
| £ £ 7      | هلكوا وبقيت أعمالهم               |
| ٤٤٢        | يا مجاهد قل: يا خربة ما فعل أهلك؟ |
|            | عبدالله بن عمرو                   |
| ٥٣         | تحفة المؤمن الموت                 |
| ٥٦٦        | مثل المؤمن حين تخرج نفسـه         |
| <b>YV1</b> | هي صور طير بيض في ظل العرش        |
|            | عبدالله بن محمد                   |
| ١٠٤        | قرأت على ركن دار مشيدة            |

|     | عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا                    |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٥٧٦ | سألت أحمد بن حنبل: متى يصلَّى على السقط؟         |
| ١١٤ | وقريء على باب قصر                                |
|     | عبدالله بن مسعود                                 |
| 797 | إذا جاء ملك الموت ليقبض روح                      |
| ٣٣٤ | إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة         |
| ٣٩  | حبذاً المكروهان؛ الفقر والموت                    |
| ۲٤۲ | لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً                     |
| ٥ ٤ | ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله                    |
| ١٥٨ | من شهد ميتاً فليمس جبينه فإن رآه                 |
|     | عبداللّه بن المفضل التميمي                       |
| ٣٧٤ | آخر خطبة خطبها عمر بن عبدالعزيز، أنَّ صعد المنبر |
|     | عبدالله بن أبي مليكة                             |
| ١٧٦ | لما قدم إبراهيم عليه السلام على ربِّه جلُّ وعزَّ |
|     | عبد المطلب                                       |
| ٤٠٣ | أول من خضب بالوسمة                               |
| ٤٠٣ | ذاك إليك                                         |
|     | عبدالملك بن مروان                                |
| ٩١  | ارفع يا غلام                                     |
| ٩٤  | صدق زر، ولُو كتب إلينا بغير هذا لكان أرفق        |
| ٥٦١ | فلما مات عبدالملك وتصدع الناس عن  قبره           |
| ٥٦١ |                                                  |
|     | عبيد الصيد                                       |
| ٥٨٧ | قعدت إلى محمد بن واسع                            |
|     | عبيد بن عمير                                     |
| ۲۷٦ | اذا مات المت تلقته الأرواح                       |

|  | بي الدنيا | لابن أ | الموت | ذكر | كتاب |  |
|--|-----------|--------|-------|-----|------|--|
|--|-----------|--------|-------|-----|------|--|

| ينما إبراهيم خليل الرحمن، يوماً في داره            |
|----------------------------------------------------|
| سلط عليه شجاع أقرع فيأكله                          |
| عبدالواحد بن يزيد                                  |
| قيت فرقد السبخي، فقلت: كيف أصبحت؟٣٤                |
| عتبة الخولاني                                      |
| نَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون                      |
| عثمان التيمي                                       |
| اكتبها لابن أخيك                                   |
| عثمان بن عفان                                      |
| خلت على عمر بن الخطاب حين طعن                      |
| عدي الكندي                                         |
| ئتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عمّاله: أما بعـد      |
| عراك بن خالد                                       |
| ا ابن أخي لا تفعل لَساعةً تعيش                     |
| العرباض بن سارية                                   |
| للَّهمَّ كبرت سني، ووهن عظمي، فاقبضني إليـك٣٤      |
| ء<br><b>ع</b> رو <b>ة</b>                          |
| ئان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب                  |
| عطاء الأزرق                                        |
| ال لعطاء الأزرق ونحن في جنازة: كيف أمســيت؟        |
| ئيف أمسى من ينتظر الموت                            |
| عطاء الخراساني                                     |
| ا من عبد يسجدُ للَّه سجدة                          |
| عطاء السليمي                                       |
| لهي إنك تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها، فاقضهــا لنــا |
| ما واللَّه يا أبا بشر لقد أعقبني                   |
|                                                    |

-۳۲۸—

| ١٣٣ | إن أخوف ما أخاف عليكم ثنتان                   |
|-----|-----------------------------------------------|
| ١٨٧ | إن لم تقتلوا تموتوا                           |
| YAV | إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه              |
| ٤٩٠ | إنا لقائمون وما يصلي على المرء إلا عمله       |
| 101 | أوصيكم بتقوى اللّه والترك للدنيا التاركة لكـم |
| ٣٠۴ | حرام على نفس أن تخرج من الدنيا                |
| ٤١٧ | الحمدُ للَّه، أحمده وأستعينه وأؤمن به         |
| ٤٨٥ | السلام على أهل الديار من المؤمنين             |
| ١٣١ | من زُهد في الدنيا هانت عليه المصيبات          |
|     | عمر بن الخطاب                                 |
| ٠   | الله، إنك لتجد عمري في التوراة                |
|     | احضروا موتاكم وذكروهم                         |
|     | أخبرني عن الموت؟                              |
|     | إذا حضرني الوفاة فاحرفني                      |
|     | الآن لو كان لي الدنيا كلهاً                   |
| ٣٥١ | اللَّه أكبر، إن من غررتموه لمغرور             |
| ١٧  | اللَّهم كبرت سني وضعفت قوتي                   |
| ٣٥١ | إن من غررتموه لمغرور                          |
| ٥١٨ | جنتان                                         |
| ٣٤٩ | دعني، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي             |
| ١٠  | ضع خدي على الأرض                              |
| ١٠  | ضعه، لا أمَّ لك                               |
| ٣٥٣ | لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت              |
|     | لو أن لي ما على الأرض لافتديت                 |
| ٣٥٤ | واللّه لو كانت لي الدنيا وما فيها             |
| 1 • | ويلي، وويل لأمي إن لم يرحمني ربي              |
| ۱۳  | يا أخر! لو ددت أني تركت                       |

| عمر بن درهم              |                                    |  |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| ت۲۷٦                     | حتى متى نلهو ونلعب وملك المور      |  |
| ٤٧٦                      | کان عمر قد صلی حتی وبر             |  |
| <i>ع</i> مر بن ذر        |                                    |  |
| ١ الليل١                 | اعملوا لأنفسكم رحمكم اللّه في هذ   |  |
| ٥١                       | اللّهم إني أشهدك أني قد تصدقت      |  |
| ك                        |                                    |  |
| اكا ٥                    | انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعن |  |
| 01,01,                   | شغلنا الحزن لك عن الخوف عليك       |  |
| V                        |                                    |  |
| ۸٤                       | لو كان لقلبي حياة ما نطق لساني     |  |
| T                        | ليلة صبيحتها يوم القيامة           |  |
| ٤٩                       | 1                                  |  |
| ٤٨                       |                                    |  |
| T                        |                                    |  |
| ٥٧                       | ورث فتى من الحي داراً عن آبائه     |  |
| عمر بن صفوان             |                                    |  |
| سنيننين                  | كان لعبدالله بن عمر ابن، ابن سبع   |  |
| عمر بن عبدالعزيز         |                                    |  |
| Yo ·                     | أجلسوني، أنا الذي أمرتني           |  |
| 373                      |                                    |  |
| لهالكين وسيتركها الباقون | •                                  |  |
| لموت٥٢٥                  |                                    |  |
| ر منزلة؟                 |                                    |  |
| تب الله                  | •                                  |  |
| 00V                      | إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر       |  |

| ٣٧٣       | أن عمر بن عبدالعزيز استيقظ ذات يوم باكياً           |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| ۰۲۰       | أن عمر بن عبدالعزيز قال في بعض خطبه:                |
| ۰٦٠       | إن لكل سفر زاداً لا محالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا |
| ٤٧        | إن الموت أمرٌ قد كنا وطنًا أنفسـنا                  |
| 00V       | إنما الدنيا كفيء ظلال، قلص فذهب                     |
| Yo ·      | إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جــان                  |
| 00V       | خطب عمر بن عبدالعزيز، فقال: إن الدنيا               |
| ٣٧٣       | رأيت شيخاً وقف علي فقال                             |
| ٣٦        | ربي خير مذهوب إليه، واللّه لو علمت                  |
| ٣٩٤       | سلام عليك، أما بعد: فكأنك بالدنيا                   |
| ٤٥٩       | عظني يا أبا حازم                                    |
| ٣٧٢       | فكأنَّ العباد قد عادوا إلى اللَّه، ثم ينبئهم        |
| ٩         | كان عمر بن عبدالعزيز في جنازة فنظـر                 |
| ٣٧٢       | كتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عماله: أما بعـد        |
| <b>YY</b> | لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا                    |
| ۲٤        | ما يسرني أن يخفف عني سكرات الموت                    |
| ۲٦١       | مه، إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم                     |
| ٣٦        | ولا يأمن الموت أيضاً على من لم يسقَ السم            |
|           | عمر بن عبدالله العمري                               |
| ٤٥٨       | قرأت على باب دار عبيدالله بن عبدالله                |
|           | عمرو بن خالد                                        |
| ٥٢        | حتى متى ننعى إليكم الدنيا                           |
|           | عمر <b>و بن دین</b> ار عمر <b>و بن دین</b> ار       |
| ToT       | قال لي عمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة:              |
|           | ما من ميت يموت إلاَّ وهو يعلم                       |

## عمرو بن الزبير مات سلمة بن عباد بن منصور.... عمرو بن ميمون اللُّهم ألحقني بالأخيار ولا......٣١ إن أبا لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة طعن عمر.....١٤ إنى أصلى كل يوم كذا وكذا....... لما طعن عمر دخل عليه رجل شاب.....للا طعن عمر دخل عليه رجل شاب عون بن عبدالله بن عتبة ما أنزل الموت كنه منزلته ....... ٣٧٩ معشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون............. قد رأينا الشباب يموتون..... ويحي، كيف أغفل عن نفسي......... عون بن معمر کان معاذ بن جبل له مجلس......کان معاذ بن جبل له مجلس.... عيسى بن عبدالله أصاب الناس مطِر بالخريف في عهد معاوية .................. ٥٠٤. عياض بن مسلم احفظوا ما في أيديكم..... عیسی ابن مریم ﷺ أُوكلهم مات عنك، أو كلهم طلقـك.....٠٠٠١٤٠ بحقُّ أقول لكم كما ينظر المريض إلى .....٣٨٦... بؤساً لأزواجك الباقين كيـف...........١٤٠ كان إذا ذكر الموت يقطر.....كان إذا ذكر الموت يقطر.... كم تزوجت.....١٤٠ معاشر الشباب أما تعلمون أن رب الزرع ربما حصده قصيلاً............٤٠٤ معاشر الشيوخ أما علمتم أن الزرع إذا ابيضٌ ويبس.......... ٤٠٤ ويح لأربابك الذين يتوارثونك، كيف لم يعتبروا........................ ٤٤٣...

|            | ـــــكتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> ( | <b>*</b>                                                                 |
| 1/179 .179 | يا معشر الحواريين ادعوا الله                                             |
|            | فرقد السبخي                                                              |
| ٥٣٤        | كيف يصبح من الموت أمامه والقبر مورده                                     |
|            | فريح الرقاشي                                                             |
| 008        | سمعت صالحاً يقول لابنه: هات مهيج                                         |
|            | الفضل بن عيسى                                                            |
| 771        | إذا احتضر الرجل قيل للملك                                                |
|            | الفضل بن يجيى                                                            |
| ٩٣         | بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته                                     |
|            | الفضيل بن عياض                                                           |
| ۸٣         | وعن أي حال تسألني، عن حال الدنيا                                         |
|            | قتادة                                                                    |
| ٣١٨        | من الموت                                                                 |
|            | كعب الأحبار                                                              |
| 787        | إن إبراهيم عليه السلام رأى في بيته رجلاً                                 |
| 140        | كان إبراهيم يقري الضيف                                                   |
|            | من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا                                      |
| ٤١٨        | الموتالموت                                                               |
| ٣٧٠        | لايذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبره                                 |
|            | لو لم یکن ابن آدم یصب فیطول عمره                                         |
| 17         | يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت                                           |
|            | يا أمير المؤمنين هو مثل شجرة كثيرة الشوك                                 |
| ٤٤         | يوجد رجل في الجنة يبكي                                                   |
| لقمان 選    |                                                                          |
| ΨΫλ        | انقطع ظهري                                                               |
| <b>TYA</b> | جدد فراشي                                                                |

| ريري                             | الحمد لله، ملكت أم       |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| ٣YA                              | ذهب همي                  |  |
| وعظة لو وعظتها جبلاً لتفطر منه ٥ | يا بنيَّ لقد وعظتك م     |  |
| فإن الموت يأتي بغتة              | يا بنيُّ لا تؤخر التوبة  |  |
| ليث                              | -                        |  |
| عليه السلام رأى الدنيا           | إن عيسى ابن مريم ع       |  |
| مالك بن أنس                      | •                        |  |
| ين مرسلة                         | بلغني أن أرواح المؤمن    |  |
| مالك بن دينار                    |                          |  |
| في منامي بعد موته٠٠٠٠            | رأيت مسلم بن يسار        |  |
| <del>-</del>                     | فماذا لقيت يوم الموت     |  |
|                                  | لولا أني أكره أن أصا     |  |
| , -                              | ما يمنعك أن ترد علي      |  |
| •                                | يا ملحان، لا تقر واللَّا |  |
| ۔<br>مالك بن مغول                |                          |  |
| بدخل على المؤمن                  | بلغني أن أول سرور ي      |  |
| ي راشدٍ وهو جالس                 | مرّ رجلٌ بربيع بن أبو    |  |
| مبارك بن فضالة                   | _                        |  |
| ىد الجامع                        | شهد الحسن في المسج       |  |
| ذلك بنا وبكم                     | كان يقول: فعل اللَّه هُ  |  |
| . مجاهد                          |                          |  |
| ، قابض                           | إذا مات الميت فملك       |  |
| زح ولـده                         | إنَّ الرجل ليبشر بصلا    |  |
| لا تخرجلا تخرجلا تخرج            | بلغنا أنَّ نفس المؤمن ا  |  |
| حريرةحريرة                       |                          |  |
| وهو يعلم                         | ما من ميت يموت إلاً      |  |

| <u></u>  | ـــــكتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|          | •                                                                        |
| £ £ 7    | مررنا بخربةٍ فقال لي ابن عمر                                             |
|          | محبوب العابد                                                             |
| ١٣٥      | م درتا دار من حمد الكرفة                                                 |
|          | مررت بدار من دور الكوفةم. الم ما در الم ما                               |
|          | محمد بن الحسين                                                           |
| ٣٢٣      | قيل لأعرابية مات ابنها                                                   |
|          | محمد بن سلام                                                             |
| ١١٨      | احتضر سيبويه النحوي                                                      |
|          | محمد بن صالح بن عبدالله                                                  |
| ٥٢٣      | خرجت منذ نحو ستين سنة                                                    |
|          | محمد بن عبدالعزيز التيمي                                                 |
| ۲۸       | قيل لعبد الأعلى التيمي: ما تشتهي لنفسك                                   |
| 1/       |                                                                          |
|          | محمد بن علي (أبو جعفر)                                                   |
| ٥٠٨      | كان علي بن الحسين إذا ذكر هذا الحديثما من ميت يموت إلاَّ تمثل له         |
| ٣٠٤      | ما من ميت يموت إلا تمثل له                                               |
|          | محمد بن عثمان                                                            |
| ٥٢٩      | سمع أبي عثمان من عبيدالله بن عمر، فقال:                                  |
|          | محمد بن قیس                                                              |
| ov9      | بلغني أن السماء والأرض تبكيان                                            |
|          | . ي                                                                      |
|          | * <u> </u>                                                               |
|          | أتيت عراك بن خالد وهو جالس في مجلس                                       |
| ٤٠٦      | يا أبا الضحاك، طاب المـوت                                                |
|          | محمد بن كعب القرظي                                                       |
| ٥٨٠      | إن الأرض تبكي من رجل وتبكي                                               |
| <u> </u> | أي شيء تريد، في أي شيء ترغب                                              |
| ١٦٧      | بلغني أَنَّ آخر من يموت من الخلق                                         |

| ن أبي الدنيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ذكر الموت لابر | كتاب كتاب | ~~~~ |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------|
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------|

| محمد بن معاوية الصوفي                             |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|
| مرّ حكيم من الحكماء بفتية من الحلماء              |  |  |
| محمد بن أبي منصور                                 |  |  |
| كان صفوان بن سليم أعطى الله عهداً                 |  |  |
| محمد بن موسى الأنصاري = أبو غزية                  |  |  |
| محمد بن النضر الحارثي                             |  |  |
| شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيـا                 |  |  |
| محمد بن واسع                                      |  |  |
| كيف أمسيت يا أبا عبدالله؟ قال:                    |  |  |
| ما ظنك برجل يرتحل إلى الآخرة كل يوم مرحلة         |  |  |
| يا إخوتاه، تدرون أين يذهب بي                      |  |  |
| محمد بن يزيد بن خنيس                              |  |  |
| حلف وهب بن الورد أن لا يراه الله ضاحكاً ولا أحد   |  |  |
| محمد بن يوسف الأصبهاني                            |  |  |
| اقرأ من أقرأنا منه السلام                         |  |  |
| سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو |  |  |
| محمد والد هشام                                    |  |  |
| إن عبد المطلب أول من خضب بالوسمة من أهل مكة       |  |  |
| مخلد بن الحسين                                    |  |  |
| رأيت في المنام جنازة بين يديها                    |  |  |
| مروان                                             |  |  |
| شفاك الله                                         |  |  |
| مسروق                                             |  |  |
| ما غبطت أحداً ما غبطت مؤمناً في اللحد             |  |  |
| ما من ميت يموت وهو يزنيما من ميت يموت وهو يزني    |  |  |

| مسعود أبو جهيز الضرير                                      |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| يا صالح، فلقد كنت أحب                                      | اقرأ          |
| مسلم بن يسار                                               |               |
| بت، فكيف أرد السلام عليك؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٥ | أنا م         |
| لقيت واللَّه أهوالاً وزلازل عظاماً٣٠                       |               |
| مطرف الشقري                                                |               |
| ، فيما يرى النائم، كأن قائِلاً يقول في وسط المسجد          | رأيت          |
| مطرف يختم القرآن في كل يوم وليلة ٤٤٠                       | کان           |
| معاذ بن جبل                                                |               |
| سوا أكفان موتاكم؛ فإنَّهم يحشرون فيها٥١٣                   | أحس           |
| ها الرجل، وكلكم رجل                                        | يا أيه        |
| معاوية                                                     |               |
| اللَّه من زرع قد استحصداللَّه من زرع قد استحصد             | أنا و         |
| معتمر بن سليمان                                            |               |
| ل بنا أبي فقرأ سورة ﴿ق﴾ في صلاة الفجر                      | صلى           |
| معروف الكرخي                                               |               |
| يع أنت حتى نؤمّن                                           | بل اد         |
| على الله حتى يكون جليسك                                    | توكل          |
| يا مليِّن القلوب لين قلبي                                  | قل:           |
| معمر                                                       |               |
| , أن ملك الموت لا  يعلم                                    | بلغني         |
| مغيث الأسود                                                |               |
| ا القبور كل يوم تذكركم                                     | ز <b>و</b> رو |
| منصور ابن صفية                                             |               |
| ر کی فروقت کا صلاق                                         | کات           |

|     | المنهال بن عبدالملك                    |
|-----|----------------------------------------|
| ۸۲  | حبس هشام بن عبدالملك عياض بن مسلم      |
|     | مهدي                                   |
| ٥٨٨ | كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدثه       |
|     | موسى عليه السلام                       |
| ١٧١ | وجدته كسفُّود أدخل في جزة صوف          |
|     | موسى الطلحي                            |
| ۲۰۰ | اجتهد الأشعري قبل موته اجتهاداً شديداً |
|     | میمون بن سیاه                          |
| ٥١٢ | كنت أنا وخالد الربعي ونفر من أصحابنا   |
|     | میمون بن مهران                         |
| 107 | دخلت على عمر بن عبدالعزيز يوماً        |
|     | النضر بن إسماعيل                       |
| ۳۱٦ | لا يموتون                              |
|     | النضر بن المنذر                        |
| ١٥٤ | زوروا الآخرة في كل يوم بقلوبكم         |
|     | نوح عليه السلام                        |
| ٧٧٧ | أموت اليوم، أموت غداً                  |
| ٦٦  | هذا كثير لمن يمــوت                    |
|     | هارون الرشيد                           |
| ۹۳  | دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا   |
|     | · هرم بن حیان                          |
| ٣٢١ | مات في يوم صائف فلما                   |
|     | هشام الدستوائي                         |
| ٥٣٨ | القم، وظلمة القم، ووحشة القم           |

|        | الوزان                                     |
|--------|--------------------------------------------|
| ٥٢٧    | فأنا والله شهدت جنازته، فما رأيت بالبصرة   |
| م      | الوليد بن مسل                              |
| 771    | لما هدمت الكعبة أصابوا في طوبة             |
| •      | وهب بن منبه                                |
| ٤٦٤    | أكثر من ذكر الموت                          |
| ο ξ •  | إن أرواح المؤمنين إذا قبضت                 |
| ٣٢٦    | فقد الرجل أخاه أعظم عليه                   |
| 77     | قبض ملك الموت روح جبار من الجبابرة         |
| YTV    | كان ملك من الملوك أراد أن يركب             |
| 177    | الموت أشد من ضرب بالسيف                    |
| ۲۹۶    | يا ابن آدم إنك لو رأيت قريب ما بقي من أجلك |
| ٤      | وهيب بن الور                               |
| 779    | بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يتراءى        |
| 77     | بنی نوح بیتاً من قصب                       |
| 749    | فذاك شخوص بصر الميت إليهما                 |
| ٤٥٤    | قد حسبت أن يكون هذا من الشيطان             |
| ١٢٨    | نظر أبو مطيع يوماً إلى داره فأعجبه         |
| ٤٥٣    | وفّيت لي ولم أوفٌ لك                       |
| کندي   | يحيى بن أسقوط ال                           |
| ۸١     | ماتت حبابة فأحزنت يزيد بن عبدالملك         |
| (      | یحیی بن بسطاه                              |
| ٥٢٤    | مجتمعين؟                                   |
| السلام | یحیی بن زکریا علیهما                       |
| ٤٣٧    | كان لا يأكل شيئاً مما مس أيدي الناس        |
| ٥٤٦    | مر يحيى بن زكريا على قبر دانيال فسمع صوتاً |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - 4 |  |
|----------------------------------------|-----|--|
| • •                                    |     |  |

| <u>م</u> چیی بن عبدالله                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| عفر أمير البصرة، فمر به رجل٥٥٦         | كنا مع عبدالله بن ج   |
| يزيد الرقاشي                           | _                     |
| فوثني من قيام الليلفوثني من قيام الليل | أبكي واللّه على ما ي  |
| عل كذا                                 | إلى متى تقول غداً أف  |
| رة والأجور مكملة                       | ألا إن الأعمال محضر   |
| وت، فطاب لهم العيش                     | أمن أهل الجنة من الم  |
| ﺎﺕ ﻭﻗﺪ                                 | بلغني أن المؤمن إذا م |
| ضع في قبره                             | بلغني أن الميت إذا و  |
| ةِ مَن بني إسرائيل جالس                | بينما جبار من الجبابر |
| م لبعض من أي باب يرتقي                 |                       |
| عليه أنفاسه؟                           | كيف يصبح من تعد       |
| لب كان العويل                          | لو يعلمون سوء المنقا  |
| يعقوب عليه السلام                      |                       |
| إلاً وأنت تقبض                         | ما من نفس منفوسة      |
| يعلى بن الوليد                         |                       |
| لدرداء                                 | إني الأمشي مع أبي ا   |
| لن تحب؟                                | يا أبا الدرداء ما تحب |
| الكنى                                  |                       |
| أبو إدريس                              |                       |
| عاد كأنه خلال                          | صام أبو موسى حتى      |
| أبو إسحاق                              | <b>6 6 5 5</b> . 1    |
| ودت طعم الموت؟١٧١                      | قبل لموسي: كيف وج     |
| أبو أيوب الأنصاري                      |                       |
| للوتى، فإن رأوا حُسناً٢٧٤/م            | تعرض أعمالكم علم      |
| الى المدينة                            | '                     |

| ـــــ كتاب ذكر الموت لابن أبي الدنيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|

| Y 9 9 | اللَّهم إني أعوذ بك أن تفضحني             |
|-------|-------------------------------------------|
|       | أبو بكر الصديق                            |
| 10    | أوصيكم بتقوى اللَّه، وأن تثنوا عليـه      |
| 107   | أين الوضاءة الحسنة وجوههم                 |
|       | أبو بكر بن أبي الدنيا                     |
| ٥٠٦   | أصبت رقعة في الجنازة مكتوب                |
|       | أبو بكر بن عياش                           |
| Y•V   | يا بني ما يبكيك، فما أتى أبوك             |
|       | أبو بكر النهشلي                           |
| ۲۰۳   | أبادر طي صحيفتي                           |
| ۳۷٥   | إني أبادر طيّ الصحيفة                     |
|       | أبو بكر الهذلي                            |
| ٩٠    | رأيت الحجاج يخطب على المنبر               |
|       | أبو بكرة                                  |
| ٣٠    | •                                         |
| ٣٣٠   | -<br>موت الأخ قص الجناحموت الأخ قص الجناح |
| ٣٠    |                                           |
|       | أبو جحيفة                                 |
| ۲۹    | ما من نفس تسرني أن تفديني                 |
|       | ۔<br>أبو جعفر = محمد بن عل <i>ي</i>       |
|       | أبو حازم                                  |
| ٤٦٢   | أجدني بخير، أجدني راجياً للّه حسن الظّـن  |
|       | اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك ثم           |
|       | اعلم أنك إن مت لم ترفع الأسواق لموتك      |
|       | إنما أهل الدنيا من الموت على وجل          |
|       | إنه واللَّه ما يستوي من غداغدا            |
|       |                                           |

| ٤٦٣   | ما آسى على شيء فاتني                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠   | يا ابن آدم! بعد الموت يأتيك الخبر                                                                            |
|       | أبو الحسن                                                                                                    |
| ٤٥٥   | قال لي راهب يوماً                                                                                            |
|       | أبو الحسن الأزدي                                                                                             |
| 00 •  | وجدت على قبر بشاطئ الفرات مكتوباً                                                                            |
|       | أبو حسين البرجمي                                                                                             |
| 179   | احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلاَّ اللَّه                                                                    |
| ١٦٣   | وإن إبليس عدو الله                                                                                           |
|       | أبو داود                                                                                                     |
| ٣٢٧   | ما كان الحسن يرد عليهم إذا عـزُوه                                                                            |
|       | أبو الدرداء                                                                                                  |
| ٣٦٦   | اخرج عني                                                                                                     |
| TOV   |                                                                                                              |
| ٣٦٢   | · .                                                                                                          |
| Y9A   | اللَّهم إني أعوذ بك أن بمقتني                                                                                |
| 09 •  | اللهم إني أعوذ بك أن تعرض على أخي                                                                            |
| ٣٦٤   | بلى وعزة ربي ولكن نفسي لما استيقنت                                                                           |
| ٣٥٩   | " · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |
|       | الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت.<br>>: المارة الماراً كنوبال من المارة المارة الموت. |
| 1 1 1 | كفى بالموت واعظاً، وكفى بالدهر مفرقاً                                                                        |
|       | لقنوني لا إله إلا الله                                                                                       |
|       | ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قلّ فرحه                                                                           |
|       | ما أهدى إليَّ أخ هدية أحبُّ إليَّ                                                                            |
|       | ما مِن أحدٍ إلا وفي عقلة نقص عن علمه وحلمه                                                                   |
|       | مساكين، موتى غد يبكون على ميت اليوم                                                                          |
| ٣٦٦   | من بعمل لمثل مضجعي هذا؟                                                                                      |

| ٣٥٥                              | الموت، يقل ماله وولـــده                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ሾ</b> ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፝፝፝፞፞፞፞ጞ፝፞፞ | نعم، ومالي لا أبكي، ولا أدري على ما هجم ذنوبي  |
| ٥٨٢                              | هذا أنت                                        |
| ۳٦٤                              | هذه آخر ساعتي في الدنيا                        |
| ٣٣                               | هل تعلمين يا حمقي أن الرجل يصبح                |
|                                  | هنيئاً لك، يا ليتني كنت مكانك                  |
| ٣٦٥                              | ~                                              |
| ٣٦٥                              | يا أم الدرداء اعملي لمثل مصرعي هذا             |
| ٣٦٥                              | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
|                                  | ء <sub>۾ ع</sub> ور و بي<br>أبو ذر             |
| ۳٦۸                              | إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا              |
| ٣٦٧                              | لك في مالك شريكان ، أيهما جاء أخذ ولم يؤامرك   |
|                                  | أبو زكريا التيمي                               |
| ٤٩٦                              | بينما سليمان بن عبدالملك في المسجد الحرام      |
|                                  | أبو زيد الدمشقي                                |
| ٣٦                               | لما ثقل عمر بن عبدالعزيز دعي له طبيب           |
|                                  | ي أبو سفيان                                    |
| Y17                              | لا تبكوا عليَّ، فإني ما أحدثت                  |
|                                  | ي .<br>أبو سليمان الداراني                     |
| ٤                                | أتحبين الموت                                   |
| ٤٢٩                              | إذا ذكرت الخطيئة لم أشته الموت                 |
|                                  | أبو طارق التبان                                |
| ٠٢٤                              | شهدت ثلاثة رجال أو نحوهم ماتوا في مجالس الذكر. |
|                                  | كان عبدالعزيز بن سليمان إذا ذكر القيامة        |
| ٥٢٤                              | لا بل متفرقين                                  |

| الشحام         | أبو عبدالله                               |
|----------------|-------------------------------------------|
| oYA            | كنا في مجلس عبدالواحد بن يزيد             |
| الية           | أبو الع                                   |
| ۲۰۱            | إن أحبه إليَّ أحبه إلى اللّه              |
| ید             | أبو عب                                    |
| ٥٨١            | إن العبد المؤمن إذا مات تنادت             |
| مار بن ياسر    | أبو عبيدة بن عـ                           |
| 19             | إن صهيباً صلى على عمر وكبر عليه أربعاً    |
| هية            | أبو العت                                  |
| 1.0            | قل یا حامد                                |
| ان             | أبو عث                                    |
| ٤٩١            | رأيت عمر لما جائه نعي النعمان، وضع يده.   |
| <u>ض</u> رير   | أبو عمر ال                                |
| يقطر جلده دماً | بلغني أن عيسى ابن مريم كان إذا ذكر الموت  |
|                | أبو عمران                                 |
| ٣٤٠            | أوصاني أبو الجلد أنْ القّنه               |
| ٨٦٢            | بلغني أنَّ المؤمن إذا نزل به الموت        |
| ٣٤٠            | يا أبا الجلد قل: لاإله إلا اللّـه         |
| ِسى الأنصاري   | أبو غزية محمد بن مو                       |
| 117            | كان قوم من أهل المدينة يجتمعون في مجلس    |
| بة             | أبو كر:                                   |
| <b>ξον</b>     | ابن آدم ليس لما بقي من عمرك ثمن           |
| ىمصي           | أبو المثنى الح                            |
| تت             | إن الدنيا سهلها وجبالها بين فخذي ملك المو |
| 770            | يدعوها فتأتيه الأنفس                      |

|              | أبو مجلز                                   |
|--------------|--------------------------------------------|
| 110          | لا يزال العبد في توبة                      |
|              | أبو محمد                                   |
| ٤٩٣          | ملك الدنيا منقطع إلي، مالي إليه            |
|              | أبو مسهر الدمشقي                           |
| ٩١           | حضر غذاء عبدالملك بن مروان                 |
|              | أبو مطيع                                   |
| ١٢٨          | واللَّه لولا الموت لكنت بك مسروراً         |
|              | أبو مكين                                   |
| ovv          | إذا حضر الرجل الموت يقال                   |
|              | أبو مهاجر الرقي                            |
| ٠٧٧          | لبث نوح في قومه ألف سنة                    |
|              | أبو موسى الأشعري                           |
| ٣٤٦          | هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة          |
|              | أبو هريرة                                  |
| 777          | إذا وضع الكافر في قبره                     |
| ٣٢           | ۰ ۱۰ و ۱۰    |
| Y <b>E E</b> | إن داود عليه السلام كان رجلاً غيوراً       |
| 71           | بادروا بالأعمال هرماً ناغصاً               |
| Y77          | . 0 ) 0,0                                  |
| ٤٥           |                                            |
|              | أبو هشام الرماني                           |
| 177          | . ي د ريو .ن رو                            |
|              | آبو يزيد                                   |
| ζΥ Ί         | انصرفت ذات يوم من الجمعة وإذا عطاء السليمي |

| أبو يوسف القاضي                              |
|----------------------------------------------|
| ما هدَّني شيء مثل ما هدَّني موت الأقران      |
| الأبناء                                      |
| ابن جريج                                     |
| بلغنا أنَّه يقال لملك الموت                  |
| ابن أبي حازم                                 |
| أن صفوان بن سليم لما احتضر                   |
| ابن السماك                                   |
| كان ابن السماك يتمثل بهذا البيت ويزيد        |
| ابن عون                                      |
| كان محمد ابن سيرين إذا أصابته مصيبة يكون كما |
| ابن أبي نجيح                                 |
| ما من ميت يموت إلاّ روحه في يد ملك           |
| النساء                                       |
| رابعة العدوية                                |
| يا بشار بن غالب هداياك                       |
| عائشة                                        |
| أكثري من ذكر الموت يرق قلبك                  |
| عفيرة                                        |
| جعل اللّه قراكم من بيتي الجنَّة              |
| لو خوس الخاطئون ما تكلمت عجوزكـم             |
| نُتَيلة بنت خباب                             |
| يا شبية الحمد! ما أحسن هذا الخضاب لو دام     |

# الكنى

| أم الدرداء                                     |
|------------------------------------------------|
| ألم تكن تخبرنا بأنك تحب الموت؟                 |
| كَانَ أَبُو الدَّرِدَاءَ إِذَا مَاتَ الرَّجِلِ |
| وأنت تبكي يا صاحب رسول اللّه ﷺ                 |
| أم هارون                                       |
| لو عصيت آدمياً ما اشتهيت لقاءه                 |
| المجاهيل من الرجال                             |
| أخو هاشم إمام مسجد ابن جراد                    |
| كان عندنا رجلٌ يشهد معنا الصلاة                |
| الأشياخ                                        |
| كان شيخ من بني الحضرمي بالبصرة                 |
| بعض الأصحاب                                    |
| رأيت أخاً لي في النوم بعد موته٣١٠              |
| بعض أهل العلم                                  |
| حفروا نهراً بأرض أصبهان فانحط بهم الحفر        |
| قال رجل من العرب لابنه                         |
| نعي مجزأة بن ثور إلى أخيه                      |
| بعض الحكماء                                    |
| من كان الليل والنهار مطيتاه سارا به وإن لم يسر |
| يا أخي، احذر الموت في هذه الدار                |
| بعض الخلفاء                                    |
| اتقوا الله عباد الله ما استطعتم                |
| بعض السلف                                      |
| عسكر الموت ينتظرونك                            |

| قال رجل لبعض السلف: أوصني                      |
|------------------------------------------------|
| بعض العلماء                                    |
| أنت أول خليفة تموت                             |
| جبار من الجبابرة                               |
| فهل أنت ممهلي حتى أحدث عهداً                   |
| من أنت؟ ومن أدخلك عليَّ داري                   |
| الحافظان                                       |
| جزاك الله عنَّا من جليس خيراً                  |
| سبحانك وكّلتنا بعبدك هذا نحفظ عليه عمله        |
| لا جزاك اللّه عنَّا من جليس خيراً              |
| حكيم                                           |
| فإني أعيذكم بالذي أنالكم الحياة في زمن الموتى  |
| ما أصفى عيش من كان كذلك                        |
| ما أكدر عيش من قصر أملهأما أكدر عيش من قصر     |
| يا معشر الحياء ما يوقفكم بمدرجة الموتى؟        |
| الدنيا                                         |
| بل كلهم قتلت                                   |
| راهب                                           |
| اصعد تراه                                      |
| أنا راغبٌ راهب متوق٥٠٥                         |
| بحق ما انقطعت أوصال العاملين المريدين          |
| من هذا الذي يناديبي بصوتٍ عال؟                 |
| رجل                                            |
| مر به رجل کان یعظ الناسمر به رجل کان یعظ الناس |
| قالُ رجل لبعض السلف: أوصني                     |

|       | رجلٌ أسود                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| 017   | أغفلتم من لا يغفلكم ونسيتم مــا             |
| 017   | هل ذكرتم الموت في ما كنتم فيه               |
|       | رجل شاب                                     |
| ١٣    | أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى اللّه           |
|       | رجلٌ من الأنصار                             |
| 0 • 0 | لما أصاب داود الخطيئة                       |
|       | رجل من أهل الكتاب                           |
| ٥٣٩   | الملك الذي على أرواح الكفار                 |
|       | رجلٌ من عبد قيس                             |
| ٣٩٢   | أين تذهبون؟ بل أين يراد بكم؟                |
|       | رجل من فارس                                 |
| ٣٢٧   | إني لم أجيء حتى مات سعيد بن أبي الحسن       |
|       | ً<br>رجل من العرب                           |
| 1.7   | أي بني إنه من خاف الموت أدرك الفوت          |
|       | رجل من النساك                               |
| ٥٦٧   | أن رجلاً حضرته الوفاة، فأدخل يده            |
|       | رجل رجل                                     |
| ٤٠٩   | ألا أرى بريد الموت قد أسرع                  |
| ٤١٢   | إنا للّه وإنا إليه راجعون، بريد المـوت      |
|       | جاء رجل إلى <b>أويس فقال: السلام عليكم</b>  |
|       | عظام الموتى، هذا عملى منذ أربعين سنة        |
|       | قال لعطاء الأزرق ونحن في جنازة: كيـف أمسـيت |
|       | قرأ على قبر باليمن: من ذكر الموت            |
|       | كف يا أبا عبيدة، فقد كشفت قناع قلبي         |
|       | كيف أمسيت يا أيا عبدالله؟ قيال:             |

| ٥٣٧         | كيف أنتم يا أويس؟ قال:                  |
|-------------|-----------------------------------------|
| ٥٣٧         | كيف الزمان عليكم؟ قال له                |
| 377         | لعنك اللّه من مال أنت شغلتني            |
| 177         | لم يعجبني ما أنت فيه                    |
| ١٣٦         | لم يكن لي إليك حاجة وعلمت أنك           |
| ٤١٨         | ما الداء الذي لا دواء له؟               |
| ٣٦٨         | يا أبا ذرّ، أين متاعكم؟                 |
| Y00         | يا رسول اللّه أخبرني عن قول اللّه       |
| YYE         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| من البجع    |                                         |
| Y11         | بينا أنا ببعض الغزوات سمعت              |
| ىاب         |                                         |
| ٥١٨         | يا عم انطلق إلى عمر فأقرأه مني السلام   |
| 711         | يا نفس في كل غزاة تقولين فلانة          |
| سيخ         | <b>à</b>                                |
| ξ·ο         | ذهب الشباب وشره                         |
| <b>£7</b> £ |                                         |
| ىن قريش     | شيخ ه                                   |
| 7 8 0       | إن جبريل عليه السلام هبط على يعقوب      |
| نهشلي       |                                         |
| وْق         | دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في السَّ  |
| وت          | ø                                       |
| ت۲۱۵        | سبحان من تعزز بالعزة وقهر العباد بالموم |
| بيب         | Ь                                       |
| ٣٦          | هل أحسست يا أمر المؤمنين                |

#### فتى من الأزد

| ٣٠٨         | أكُلُّ هذا في القيامة يا أبا بشر                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٠٨         | إنا للَّه، واغْفلتاه عن نفسي أيام الحياة                  |
|             | -<br>قائل                                                 |
| ٤٤٠         | قطع ذكر الموت قلوب الخائفين، فواللَّه ما تراهم            |
|             | قاص                                                       |
| Y99         | من عمل عملاً في أول النهار                                |
| Y99         | وَاللَّهُ لَا يَكْتُبُ اللَّهُ وَلاَيْتُهُ                |
|             | الملك الكاتب                                              |
| ۲۳۱         | لا، وما يدريني لعله يقول: لا إله إلاَّ اللَّه، فأكتبها له |
|             | ملك من الملوك                                             |
| ۲۳۷         | أرسل اللجام، فقد تعاطيت أمراً عظيماً                      |
| YTV         | دعني حتى أرجع إلى أهلي                                    |
|             | ي ملك الموت                                               |
| YY <b>8</b> | أخبروه أني ملك الموت                                      |
| ۲٥٤         | -                                                         |
| 770         | ادعوا الأرواح بإذن الله                                   |
| <b>YY £</b> | ادعوا لي مولاكم؟                                          |
| 7 £ 7       | أعرضُأعرضُ                                                |
|             | أعرضُ بوجهكأعرضُ بوجهك                                    |
|             | أقبضوا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ۲۳۷         | اقض حاجتك التي خرجت لها                                   |
| YY٣         | أما الذي أدخلني الدار فربُها                              |
| ۲۳۸         | أمرت بقبض امرأة في فلاة من الأرض                          |
| 7           | إن اللّه سخر لي الدنيا فهي كالطست                         |
| YTV         | إن لي إليك حاجة                                           |

| ٧٣٢، ١٤٢، ٣٤٢ | أنا ملك الموت                          |
|---------------|----------------------------------------|
| ۲٤٤           | أنا الذي لا أهاب الملوك                |
| Y9Y           | ربك يقرئك السلام                       |
| Υ٣٨           | سبحان اللطيف لما يشاء                  |
| 777           | فإلى ﴿لَظَى . نُزَّاعَةُ لِّلشُّوَى﴾   |
| Y & V         | ما أنا بذلك بأعلم منك                  |
| Y 1 9         | ما لي إليكم من ذنب                     |
| ۲٤٠           | ما يبكيك، فوالذي خولك ما أنا بخارج     |
|               | نعم، فأعرض عني                         |
| ۲٤٠           | هيهات، انقطعت عنك المهلة               |
| ۲۲۳           | هیهات، انقطعت مدتك                     |
| YTV           | لا واللَّه لا ترى أهلك                 |
| 787           | يا إبراهيم لا تطيق ذلك                 |
| ١٧٥           | يا رب جئتك من عند عبد ليس لك في الأرضر |
| ١٧٤           | يا رب ما أتيته من باب إلا رعته         |
|               | الملائكة                               |
| ΥΥΛ           | فإن هذا الجبار الذي قبضت روحـه         |
| ΥΥΛ           | يا ملك الموت لمن كنت ممن قبضت          |
|               | مناد                                   |
| ٥١٩           | كم تردد هذه الآية، فلقد قتلت بها       |
| بن            | نفرٌ من الج                            |
| ٣٥٦           | أحببتَ الشقاء والعناء                  |
|               | أكلة آكل ورفدة سائل                    |
|               | أيّ شيء أحب إليك؟                      |
|               | عزٌ مستباد وغيظٌ كالأوتاد              |

### المجاهيل من النساء ابنة صفوان بن سليم

| يم  | ابنه صفوال بن سد                        |
|-----|-----------------------------------------|
| Υ•۸ | ما له من حاجة إلاَّ أنَّه يريد          |
|     | أعرابية                                 |
| ٣٢٣ | إن فقدي إيَّاه أمنني من المصيبة بعده    |
|     | امرأة                                   |
| 770 | أين بيت ربي؟ بيت ربّي، بيت ربّي         |
| ٣١٩ | كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا     |
| 111 | واعمراه، ليت شعري بأبي خديك             |
| 100 | يا عبداللَّه! إن اللَّه يغير وَلا يتغير |
|     | امرأة داود                              |
| Y   | من أ <b>د</b> خل هذا الرجل              |
|     | جارية                                   |
| ٣٢٩ | ألا إنّ مطعم الطعام ومغلق الهام         |

## فهرس الآثار حسب الحروف

| خر خطبةٍ خطبها عمر بن عبدالعزيز          | عبدالله بن المفضل   | 377   |
|------------------------------------------|---------------------|-------|
| كى ربعيّ بن حراشٍ أن لا يفتر عن أسنانه   | الحارث الغنوي       | 233   |
| خر العدد خروج نفسك                       | الحسن البصري        | 14.   |
| ئتوني بكفني الذي تكفنوني فيه، فلما       | عبدالعزيز بن مروان  | 0 • 9 |
| للّه، إنك لتجد عمري في التوراة           | عمر بن الخطاب       | 71    |
| بادر طي صحيفتي                           | أبو بكر النهشلي     | ۲۰۳   |
| بتاعوا لي ثوبين، ولا عليكم أن تغالوا     | حذيفة               | 771   |
| بشر بالجنة                               | ابن عباس            | 307   |
| بشر یا أمیر المؤمنین ببشری اللّه         | رجل شاب             | ۱۳    |
| بغض بقعة في الأرض إلى اللَّه واد بحضرموت | علي                 | 0 2 7 |
| بكي واللّه على ما يفوتني من قيام الليل   | يزيد الرقاشي        | ٤٧١   |
| بن آدم! أنت اليوم تُأكل وغداً تُؤكل      | الحجاج بن يوسف      | 173   |
| بن آدم إنما أنت جيفة                     | الربيع ابن برة      | 249   |
| بن آدم ليس لما بقي من عمرك ثمن           | أبو كريمة           | ξοV · |
| تحبين الموت                              | أبو سليمان الداراني | ٤     |
| تقوا الله عباد الله ما استطعتم           | بعض الخلفاء         | ٧٦    |
| تیت عراك بن خالد و هو جالس               | محمد بن كامل العبسي | ٤٠٦   |
| نينا مسعوداً أبا جهيز الضرير لنسلم عليه  | صالح المري          | ٥١٣   |
| جتُّهد الأشعري قبل موته اجتهاداً شديداً  | موسى الطلحي         | ۲.,   |
| جدني بخير، أجدني راجياً للّه             | أبو حازم الأعرج     | 773   |
|                                          |                     |       |

| 70.   | عمر بن عبدالعزيز      | أجلسوني، أنا الذي أمرتني                  |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 707   | نفر من الجن           | أحببت الشقاء والعناء، وطول البلاء         |
| ۲۳۸   | الحسن البصري          | احتضر رجل من الصدر الأول                  |
| 114   | محمد بن سلام          | احتضر سيبويه النحوي                       |
| 710   | معاذ بن جبل           | أحسنوا أكفان موتاكم؛ فإنَّهم يحشرون فيها  |
| 197   | عمر بن الخطاب         | احضروا موتاكم وذكروهم                     |
| 179   | أبو حسين البرجمي      | احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلاَّ اللَّه |
| ۸۲    | عیاض بن مسلم          | احفظوا ما في أيديكم                       |
| 150   | عبدالرحمن بن يزيد     | أخبرني عن حالك التي أنت عليها أترضاه      |
| ۲۸۱   | عمر بن الخطاب         | أخبرني عن الموت؟                          |
| 377   | ملك الموت             | أخبروه أني ملك الموت                      |
| 1.0   | حامد بن أحمد          | أخذت بيد علي بن جبلة يوماً                |
| Y 0 E | ملك الموت             | أخرجي أيتها الروح الطيبة                  |
| 440   | ملك الموت             | ادعوا الأرواح بإذن اللّه                  |
| 377   | ملك الموت             | ادعوا لي مولاكم؟                          |
| 193   | الضحاك بن حمرة        | أدنى جذبات الموت بمنزلة مئة               |
| 777   | الفضل بن عيسى         | إذا احتضر الرجل قيل للملك                 |
| 779   | الحسن البصري          | إذا احتضر المؤمن حضره                     |
| 170   | بكر بن عبدالله المزني | إذا أمر ملك الموت بقبض                    |
| ۱۸۱   | زيد بن أسلم           | إذا بقي على المؤمن من ذنوبه شيء لم يبلغها |
| 7.9.7 | عبداللّه بن مسعود     | إذا جاء ملك الموت ليقبض روح               |
| ٥٧٧   | أبو مكين              | إذا حضر الرجل الموت                       |
| 40.   | عمر بن الخطاب         | إذا حضرني الوفاة فأحرقني                  |
| 279   | أبو سليمان الداراني   | إذا ذكرت الخطيئة لم أشته الموت            |
| 499   | قاص                   | إذا عمل العبد العمل                       |
| ٥٧٦   | أحمد بن حنبل          | إذا كان لأربعة أشهر صلي عليه وسمي         |

| 101   | عطاء بن يسار          | إذا كان ليلة النصف من شعبان              |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| ٧٤    | الأعمش                | إذا مات أقران الرجل فقد مات              |
| 440   | سعید بن جبیر          | إذا مات الميت استقبله ولده               |
| 777   | عبيد بن عمير          | إذا مات الميت تلقته الأرواح              |
| 444   | مجاهد                 | إذا مات الميت فملك قابض                  |
| 777   | أبو هريرة             | إذا وضع الكافر في قبره                   |
| ٤٧٥   | ثابت البناني          | إذا وضع الميّت في قبره احتوشته أعماله    |
| 401   | أبو الدرداء           | اذكر الله في السرّاء يذكرك في الضرّاء    |
| 750   | عامر بن عبدالله       | أرحني بحاجتك فإني أبادر                  |
| 227   | ملك من الملوك         | أرسل اللجام، فقد تعاطيت أمراً عظيماً     |
| 91    | عبدالملك بن مروان     | ارفع یا غلام                             |
| 0 8 1 | علي                   | أرواح المؤمنين في بئر زمزم               |
| 112   | الحسن البصري          | أشد ما يكون من الموت                     |
| Y . 0 | الحسين بن عبدالرحمن   | أشرف أحمد بن يوسف وهو بالموت             |
| ٥٠٤   | عیسی بن عبدالله       | أصاب الناس مطرّ بالخريف                  |
| ٥٠٦   | أبو بكر بن أبي الدنيا | أصبت رقعة في الجنازة فيها مكتوب          |
| 031   | حسان بن أبي ساسان     | أصبحت قريباً أجلي بعيداً أملي سيئاً عملي |
| 207   | عبدالعزيز بن أبي رواد | أصبحت واللَّه في غفلة عظيمة عن الموت     |
| ٦٣٥   | إبراهيم السكري        | أصبحنا في أجل منقوص وعمل محفوظ والموت    |
| 0 * 0 | راهب                  | اصعد تراه                                |
| १०९   | أبو حازم              | اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك             |
| 377   | بشر الحافي            | أعد عليَّ تلك الأبيات                    |
| 737   | ملك الموت             | أعرض                                     |
| ۲,٤٣  | ملك الموت             | أعرض بوجهك                               |
| 890   | صفوان بن سليم         | أعطي اللَّه عهداً أن لا أضع جنبي حتى     |
| 240   | أبو حازم              | اعلم أنك إن متّ لم ترفع الأسواق لموتك    |

| ٧            | <i>ع</i> مر بن ذر     | اعملوا لأنفسكم رحمكم اللَّه في هذا الليل    |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 777          | عكرمة                 | أعوان ملك الموت يقول بعضهم لبعض             |
| 777          | أبو الدرداء           | اغدي فإنا رائحون، أو روحي                   |
| ٥١٢          | رجلٌ أسود             | أغفلتم من لا يغفلكم و نسيتم ما يحصي عليكم   |
| 0 • 9        | عبدالعزيز بن سلمان    | أف لك، أف لك ما أقصر طويلك وأقل             |
| 170          | عبدالرحمن بن يزيد     | أفتأمن من أن يأتيك المـوت على حــالك الــتي |
| •            |                       | أنت عليها                                   |
| 0 • Y        | جرير بن عبدالله       | افتتحنا بفارس مدينة فدُللنا على مغارة       |
| 7 8 % .      |                       | اقبضوا هذا                                  |
| 373          | عمر بن عبدالعزيز      | اقرأ سورة (ق)                               |
| <b>£ £</b> A | محمد بن يوسف          | أقرئ من أقرِيْنا منه السلام                 |
|              | الأصبهاني             |                                             |
| ٥١٣          | مسعود أبو جهيز الضرير | اقرأ يا صالح                                |
| ۲٠۸          | صالح المري            | اقرأ یا فتی                                 |
| ۲۳۷          | ملك الموت             | اقضِ حاجتك التي خرجت لها                    |
| 079          | محمد بن عثمان         | اكتبها لابن أخيك، فكتبها إلى عبيدالله       |
| 171          | وهب بن منبه           | أكثر من ذكر الموت وأقصر أملك                |
| 107          | عائشة                 | أكثري من ذكر الموت يرق قلبك                 |
| ۸٠٣          | فتى من الأزد          | أكُلُّ هذا في القيامة يا أبا بشر            |
| 707          | نفر من الجنّ          | أكلة آكل ورفدة سائل                         |
| ٤٧٠          | يزيد الرقاشي          | ألا إن الأعمال محضرة والأجور                |
| ٩٢٣          | جارية                 | ألاً إنَّ مطعم الطعامِ ومفلق الهام          |
| ٥١٠          | عبدالعزيز بن مروان    | ألا ليتني لم أكن شيئاً مذكوراً              |
| 1)           | عمر بن الخطاب         | الآن لو كان لي الدنيا كلها                  |
| ٨٢3          | يزيد الرقاشي          | إلى متى تقول غداً أفعل كذا                  |
| 778          | عبدالله بن عباس       | التفّت عليه الدنيا والآخرة                  |

| ۲۸۱ | عبدالله بن زبيد الإيامي | التقى رجلان من الحكماء فتذاكرا             |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------|
| **  | حذيفة                   | الذي لا يعرف المعروف بقلبه                 |
| 201 | عمر بن الخطاب           | اللَّه أكبر إنَّ من غرّرتموه لمغرور        |
| ٣١  | عمرو بن ميمون           | اللّهم ألحقني بالأخيار ولا                 |
| ٣٢  | أبو هريرة               | اللّهم إني أحب لقاءك فأحب                  |
| ٥١  | عمر بن ذر               | اللّهم إني أشهدك أني قد تصدقت              |
| ٥٩٠ | أبو الدرداء             | اللهم إني أعوذ بك أن تعرض                  |
| 799 | أبو أيوب الأنصاري       | اللُّهم إني أعوذ بك أن تفضحني              |
| 191 | أبو الدرداء             | اللُّهم إني أعوذ بك أن يمقتني              |
| ۱۷  | عمر بن الخطاب           | اللّهم كبرت سني وضعفت قوتي                 |
| 4.5 | العرباض بن سارية        | اللُّهم كبرت سني، ووهن عظمي، فاقبضني       |
| 777 | ملك الموت               | أما الذي أدخلني الدار فربُّها              |
| ٠٢٥ | عمر بن عبدالعزيز        | أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة؟ |
| 357 | أم الدرداء              | ألم تك تخبرنا بأنك تحب الموت؟              |
| 070 | عمر بن عبدالعزيز        | أما بعد فإنك إن استشعرت ذكر الموت          |
| 474 | عمر بن عبدالعزيز        | أما بعد فإنما في أيديكم أسلاب الهالكين     |
| 474 | عمر بن عبدالعزيز        | أما بعد فكأن العباد قد عادوا إلى اللَّه    |
| ٨   | عمر بن ذر               | أما علمت أن الجديدين يكران عليك            |
| 4.4 | عطاء السليمي            | أما واللَّه أبا بشر لقد أعقبني             |
| ०१९ | صاحب                    | أمر صاحب بن عباد أن يكتب على قبره          |
| 777 | ملك الموت               | أمرت بقبض امرأة في فلاة من الأرض           |
| १२० | يزيد الرقاشي            | أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش      |
| ۰۲۰ | بهز بن حکیم             | أُمَّنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير     |
| 711 | زهیر بن محمد            | أمنوا فيه من الموت                         |
| ٧٢  | نوح                     | أموت اليوم، أموت غداً                      |
| ١٤  | عمرو بن میمون           | أن أبا لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة طعن عمر   |

| 7 5 7      | كعب الأحبار          | إن إبراهيم عليه السلام رأى في بيته رجلاً   |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 137        | عبدالله بن عباس      | أن إبراهيم عليه السلام كان رجلاً غيوراً    |
| 7 • 1      | أبو العالية          | إن أحبه إلى أحبه إلى اللّه                 |
| ١٣٣        | علي بن أبي طالب      | إن أخوف ما أخاف عليكم ثنتان                |
| ٥٨.        | محمد بن كعب          | إن الأرض لتبكي من رجل                      |
| ٥٤٠        | وهب بن منبه          | إن أرواح المؤمنين إذا قبضت                 |
| 0 { {      | عبداللّه بن عمرو     | إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية           |
| 088        | سلمان                | إن أرواح المؤمنين في برزخ                  |
| <b>797</b> | أبو الدرداء          | إن أعمالكم تعرض على موتاكم                 |
| ٥٧٨        | الحسن                | إن اللّه إذا توفى المؤمن ببلاد             |
| 737        | ملك الموت            | إن الله سخر لي الدنيا فهي كالطست           |
| 198        | شهر بن حوشب          | إن أهون الموت بمنزلة حسكة                  |
| 1.7        | شریح بن عبید         | إن بني إسرائيل لم يكن فيهم                 |
| 720        | شيخ من قريش          | إن جبريل عليه السلام هبط على يعقوب         |
| 737        | سعيد بن عبدالله      | أن الحجاج بن يوسف سأل خالد بن يزيد         |
| ۲.,        | الأشعري              | إن الخيل إذا أرسلت فقاربت                  |
| 337        | أبو هريرة            | أن داود عليه السلام كان رجلاً غيوراً       |
| 770        | أبو المثنى الحمصي    | أن الدنيا سهلها وجبالها بين فخذي ملك الموت |
| 007        | عمر بن عبدالعزيز     | إن الدنيا ليست بدار قراركم، دار كتب الله   |
| 0 0 V      |                      | إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر               |
| <b>797</b> | مجاهد                | إنَّ الرجل ليبشر بصلاح ولده                |
| ٥٦٧        | رجل من النساك        | أن رجلاً حضرته الوفاة، فأدخل               |
| ٤١٠        | بكر السهم <i>ي</i>   | إن الشيب تمهيد الموت                       |
| ۸۲۳        | أبو ذرّ              | إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه                |
| ۲۰۸        | ابن أب <i>ي</i> حازم | أن صفوان بن سليم لما احتضر                 |

| 19   | أبو عبيدة بن عمار بن  | أن صهيباً صلى على عمر وكبر عليه أربعاً    |
|------|-----------------------|-------------------------------------------|
|      | ياسر                  |                                           |
| ٥٨١  | أبو عبيد              | إن العبد المؤمن إذا مات، تنادت            |
| ٤٠٣  | محمد والد هشام        | أن عبد المطلب أول من خضب بالوسمة          |
| 201  | الحسن                 | أن عبد المطلب لمّا حضرته الوفاة           |
| ۱۷   | سعيد بن المسيب        | أن عمر بن الخطاب لما نفر من مِنَى أناخ    |
| 202  | سفیان بن حسین         | أن عمر بن عبدالعزيز استيقظ ذات يوم باكياً |
| ٠٢٥  | عمر بن عبدالعزيز      | أن عمر بن عبدالعزيز قال في بعض خطبه:      |
| 701  | الحسن                 | أن عمر لما حضرته الوفاة                   |
| 18.  | ليث                   | إن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى الدنيا   |
| ٣٢٣  | أعرابية               | إن فقدي إيَّاه أمنني من المصيبة بعده      |
| 73   | إبراهيم عليه السلام   | إن كنت صادقاً فأرني منك آية               |
| 10   | عبدالله بن سارية      | إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه فلا         |
| ۸۲۲  | عبدالله بن دينار      | أن لقمان قدم من سفر فلقي غلاماً           |
| ٠,٢٥ | عمر بن عبدالعزيز      | إن لكل سفر زاداً لا محالة، فتزودوا لسفركم |
| 184  | الربيع بن عبدالرحمن   | إن للَّه عزُّ وجلُّ عباداً أخمصوا         |
| ۱۸۷  | علي بن أبي طالب       | إن لم تقتلوا تموتوا                       |
| ۸۶۳  | أبو ذرّ               | أنَّ لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا       |
| 777  | ملك الموت             | إن لي إليك حاجة                           |
| 1    | سليم بن عامر الخبائزي | إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين       |
| 717  | جابر بن زید           | إن ملك الموت كان يتوفى الناس أين ما لقيهم |
| ۱۳۸  | عباد بن عباد المهلبي  | إن ملكاً من ملوك أهل البصرة تنسك          |
| 701  | عمر بن الخطاب         | إن من غررتموه لمغرور                      |
| ξ٧   | عمر بن عبدالعزيز      | إن الموت أمرٌ قد كنا وطنًا أنفسنا         |
| 714  | علي بن أبي طالب       | إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه          |

| 777   | الشعبي                | إن الميت إذا وضع في لحده                   |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|
| ۲۸۳   | سفيان الثوري          | إن الميت ليعرف كل شيء حتى                  |
| 401   | إسحاق بن عبدالله بن   | أن نفراً من الجن تكوّنواً في صورة الإنس    |
|       | أبي فروة              |                                            |
| 377   | أبو أيوب الأنصاري     | إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها              |
| ۲۳۷   | سعيد بن عبدالعزيز     | أن يحيى بن زكريا كان لا يأكل شيئاً مما     |
| 337   | ملك الموت             | أنا الذي لا أهاب الملوك                    |
| ०१२   | صوت من السماء         | أنا الذي تعززت بالعزة وقهرت العباد بالموت  |
| 0 • 0 | داود عليه السلام      | أنا داود صاحب القصور الحصينة               |
| 0 • 0 | راهب                  | أنا راغب راهب متوق                         |
| ٤٩.   | علي بن أبي طالب       | إنا لقائمون وما يصلي على المرء إلا عمله    |
| ٣٠٨   | فتى من الأزد          | إنا للَّه، واغفلتاه عن نفسي أيام الحياة    |
| 22    | عتبة الخولاني         | إنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون             |
| 217   | رجل                   | إنا للَّه وإنا إليه راجعون، بريد الموت     |
| 737   | ملك الموت ٢٤١،        | أنا ملك الموت                              |
| ۰۳۰   | مسلم بن يسار          | أنا ميت، فكيف أرد السلام عليك              |
| 187   | معاوية                | أنا واللّه من زرع قد حصد                   |
| 188   | بعض العلماء           | أنت أول خليفة تموت                         |
| 170   | عبدالرحمن بن يزيد     | أنت عبدالملك الذي كنت تعدني فأرجوك         |
| ۲۸    | أبو بكر بن أبي الدنيا | أنشدني أبو بكر السعدي                      |
| ٤٧٦   | أبو يزيد الهمداني     | انصرفت ذات يوم من الجمعة وإذا عطاء السليمي |
| ٥١    | عمر بن ذر             | انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك       |
| ٣٢٨   | لقمان                 | انقطع ظهري                                 |
| 3 77  | عبدالله بن مسعود      | إنكم في ممر الليل والنهار في آجال          |
| 173   | أبو حازم              | إنما أهل الدنيا من الموت على وجل           |

--777

| 441                                    | رجلٌ من عبد قيس                                                                                          | أين تذهبون؟ بل أين يراد بكم؟                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107                                    | أبو بكر الصديق                                                                                           | أين الوضاءة الحسنة وجوههم                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹.                                     | الحجاج                                                                                                   | أيها الناس! إنكم غداً موقوفون بين يدي اللَّه                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.                                    | عیسی ابن مریم                                                                                            | بؤسأ لأزواجك الباقين كيف                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹.                                     | الحجاج                                                                                                   | بادروا بأعمالكم قبل أن تخترموا دون                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17                                     | أبو هريرة                                                                                                | بادروا بالأعمال هرماً ناغصاً                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٨٦                                    | عيسى عليه السلام                                                                                         | بحقٌّ أقول لكم كما ينظر المريض                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800                                    | راهب                                                                                                     | بحقٌ ما انقطعت أوصال العاملين                                                                                                                                                                                                                                        |
| 93                                     | الأصمعي                                                                                                  | بعث إليّ هارون الرشيد وقد زخرفت                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93                                     | الفضل بن یحیی                                                                                            | بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته                                                                                                                                                                                                                                 |
| 187                                    | عبدالله بن عبيد بن عمير                                                                                  | بعث سليمان بن داود إلى مارد                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٨٩                                    | الحسن البصري                                                                                             | بكاء السماء: حمرتها                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٢                                     | معروف                                                                                                    | بل ادع أنت حتى نؤمّن                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.                                    | الدنيا                                                                                                   | بل كلهم قتلت                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 357                                    | أبو الدرداء                                                                                              | بلى وعزّة ربي، ولكن نفسي لما استيقنت                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17                                     | سعيد بن أبي عروبة                                                                                        | بلغنا أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا ذكر الموت                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |                                                                                                          | 3 3 1 3.3 1 0.3 1 .                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710                                    | حسن بن صالح                                                                                              | بلغنا أن لقمان قال لابنه                                                                                                                                                                                                                                             |
| 017<br>Y7V                             | حسن بن صالح<br>إبراهيم النخعي                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | •                                                                                                        | بلغنا أن لقمان قال لابنه                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                                    | إبراهيم النخعي                                                                                           | بلغنا أن لقمان قال لابنه<br>بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته                                                                                                                                                                                                          |
| 77 <b>7</b><br>709                     | إبراهيم النخعي<br>ثابت البناني                                                                           | بلغنا أن لقمان قال لابنه<br>بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته<br>بلغنا أن الميت إذا مات                                                                                                                                                                                |
| 777<br>709<br>7•7                      | إبراهيم النخعي<br>ثابت البناني<br>مجاهد                                                                  | بلغنا أن لقمان قال لابنه<br>بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته<br>بلغنا أن الميت إذا مات<br>بلغنا أنَّ نفس المؤمن لا تخرج                                                                                                                                               |
| 77V<br>709<br>7.7<br>779               | إبراهيم النخعي<br>ثابت البناني<br>مجاهد<br>وهيب بن الورد                                                 | بلغنا أن لقمان قال لابنه<br>بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته<br>بلغنا أن الميت إذا مات<br>بلغنا أنَّ نفس المؤمن لا تخرج<br>بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يتراءى                                                                                                        |
| 777<br>709<br>7.7<br>779<br>729        | إبراهيم النخعي<br>ثابت البناني<br>مجاهد<br>وهيب بن الورد<br>ابن جريج                                     | بلغنا أن لقمان قال لابنه<br>بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته<br>بلغنا أن الميت إذا مات<br>بلغنا أنَّ نفس المؤمن لا تخرج<br>بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يتراءى<br>بلغنا أنَّه يقال لملك الموت                                                                         |
| 777<br>709<br>7.7<br>779<br>729<br>177 | إبراهيم النخعي<br>ثابت البناني<br>مجاهد<br>وهيب بن الورد<br>ابن جريج<br>محمد بن كعب القرظي               | بلغنا أن لقمان قال لابنه<br>بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته<br>بلغنا أن الميت إذا مات<br>بلغنا أن نفس المؤمن لا تخرج<br>بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يتراءى<br>بلغنا أنَّه يقال لملك الموت<br>بلغني أنَّ آخر من يموت من الخلق                                        |
| 777<br>709<br>7.7<br>779<br>729<br>177 | إبراهيم النخعي<br>ثابت البناني<br>مجاهد<br>وهيب بن الورد<br>ابن جريج<br>محمد بن كعب القرظي<br>صالح المري | بلغنا أن لقمان قال لابنه<br>بلغنا أن المؤمن يستقبل عند موته<br>بلغنا أن الميت إذا مات<br>بلغنا أنَّ نفس المؤمن لا تخرج<br>بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يتراءى<br>بلغنا أنَّه يقال لملك الموت<br>بلغنى أنَّ آخر من يموت من الخلق<br>بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت |

-٣٦٤----

| ٤٧٨    | عبدالله بن ثعلبة            | تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند                            |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٤٦٦    | يزيد الرقاشي                | تقول الملائكة بعضهم لبعضٍ: من أيّ باب                      |
| 17.    | مجاهد                       | تنزع نفس المؤمن في حريرة                                   |
| 777    | عبدالله بن عباس             | تنزع نفسه حتى إذا كانت في تراقيه                           |
| 1.7    | معروف الكرخي                | توكل على اللَّه حتى يكون جليسك                             |
| 307    | راشد بن سعد                 | جاء رجل إلى أبي الدرداء، فقال                              |
| ٥٣٧    | أويس القرني / رجل           | جاء رجل إلى أويس، فقال: السلام عليكم                       |
| ٤٧٦    | عمر بن درهم                 | حتى متى نلهوا ونلعب وملك الموت في طلبنا                    |
| ٥٠٣    | بعض أهل العلم               | حفروا نهرأ بأرض أصبهان                                     |
| ٤٠٠    | الحسن                       | حُقَّ لامرىءٍ الموت مورده                                  |
| 10     | عبدالله بن سارية            | جاء عبدالله بن سلام بعدما صُليَ على عمر                    |
| ۸۲۳    | لقمان                       | جدد فراشي                                                  |
| 749    | الحافظان                    | جزاك اللَّه عنَّا من جليس خيراً                            |
| ۱۰۸    | عفيرة                       | جعل اللّه قراكم من بيتي الجنّة                             |
| 750    | سحيم مولى بني تميم          | جلست إلى عامر بن عبدالله                                   |
| ٥٨٩    | أيوب بن سيار                | جلسنا إلى محمد بن المنكدر                                  |
| 48.    | بكر بن عبدالله المزني       | جمع رجل من بني إسرائيل مالاً                               |
| ٥١٨    | عمر بن الخطاب               | جنتان                                                      |
| ٤١٥    | ربيع بن أبي راشد            | حال ذكر الموت بيني وبين كثير مما أريد                      |
| 44     | عبدالله بن مسعود            | حبذا المكروهان؛ الفقر والموت                               |
| ۸۲     | المنهال بن عبدالملك         | حبس هشام بن عبدالملك عياض بن مسلم                          |
| £ V, Y | حذيفة                       | حبيب جاء على فاقة                                          |
|        |                             | ti all to to                                               |
| ٤٧٦    | عمر بن درهم                 | حتى متى نلهو ونلعب وملك الموت                              |
| ٤٧٦    | عمر بن درهم<br>عمرو بن خالد | حتى متى نلهو وتلعب وملك الموت<br>حتى متى ننعى إليكم الدنيا |
|        | •                           |                                                            |

| ۹١  | أبو مسهر الدمشقي      | حضر غداء عبدالملك بن مروان                    |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 307 | محمد بن يزيد          | حلف وهيب بن الورد أن لا يراه                  |
| ٤١٧ | علي بن أبي طالب       | الحمد للّه أحمده وأستعينه وأؤمن به            |
| 404 | أبو الدرداء           | الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا |
| 441 | الحسن البصري          | الحمد لله الذي جعل هذه الرحمة                 |
| ۸۲۳ | لقمان                 | الحمد لله، ملكت أمري                          |
| 010 | أخو عاصم              | خدعني عن مصحفي                                |
| ٥٢٣ | محمد بن صالح          | خرجت منذ نحو ستين سنة                         |
| ٥٥٧ | عمر بن عبدالعزيز      | خطب عمر بن عبدالعزيز، فقال: إن الدنيا         |
| ١٥٠ | عبدالله بن عكيم       | خطبنا أبو بكر الصديق، فقال:                   |
| ۸۲۳ | حفص بن سلیان، جعفسر   | دخل رجل على أبي ذرّ                           |
|     | ابن سليمان            |                                               |
| 770 | عبدالعزيز بن أبي رواد | دخل قوم حجاج ومعهم امرأة                      |
| ۲٠١ | سيار بن سلامة         | دخلت على أبي العالية في مرضه                  |
| ٥١. | إبراهيم بن عيسي       | دخلت على رجلٍ بالبحرين                        |
|     | السكري                | •                                             |
| 454 | عثمان بن عفان         | دخلت على عمر بن الخطاب                        |
| 104 | میمون بن مهران        | دخلت على عمر بن عبدالعزيز يوماً               |
| 7.4 | شيخ نهشلي             | دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في السوق        |
| 7.9 | إسماعيل بن عمر        | دخلنا على حرى بن عمر وهو في الموت             |
| 494 | عبدالعزيز (أبو مرحوم) | دخلنا مع الحسن على مريض نعوده                 |
| 93  | هارون الرشيد          | دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا          |
| 777 | ملك من الملوك         | دعني حتى أرجع إلى أهلي                        |
| 7.7 | ثابت البناني          | دعني فإني في وردي                             |
| 484 | عمر بن الخطاب         | دعني، ويلي وويل أمي إنْ لم يغفر لي            |

| ۳٠٤   | عبد المطلب                | ذاك إليك                                 |
|-------|---------------------------|------------------------------------------|
| 180   | أنس                       | ذكر عند رسول اللَّه ﷺ رجل فأحسنوا        |
| ٤٠٥   | شيخ                       | ذهب الشباب وشره وجاء الكبر               |
| ۸۲۳   | لقمان                     | ذهب همي                                  |
| ۲۹٦   | عامر بن عبدالله بن الزبير | رأى امرأة ثائرة الشعر                    |
| ۳۱.   | بعض الأصحاب               | رأيت أخاً لي في النوم بعد موته           |
| ۹.    | أبو بكر الهذلي            | رأيت الحجاج يخطب على المنبر              |
| ٣٧٣   | عمر بن عبدالعزيز          | رأيت شيخاً وقف عليَّ فقال                |
| 193   | أبو عثمان                 | رأيت عمر لما جاءه في نعي النعمان         |
| 133   | مخلد بن الحسين            | رأيت في المنام جنازة                     |
| ٤٤٠   | مطرف الشقري               | رأيت فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول     |
| ۰۳۰   | مالك بن دثار              | رأيت مسلم بن يسار في منامي بعد موته      |
| 797   | ملك الموت                 | ربك يقرئك السلام                         |
| 77    | عمر بن عبدالعزيز          | ربي خير مذهوِب إليه، واللّه لو علمت      |
| 189   | الحسن البصري              | رحم الله سابقاً البربري                  |
| 277   | الحسن البصري              | رحم اللَّه سعيداً وتجاوز عن سيئاته       |
| ٤٣٠   | حذيفة                     | الروح بيد ملك وإن الجسد ليُغْسَلُ        |
| 3 1 1 | عبدالرحمن بن أبي ليلي     | الروح بيد ملك يمشي مع الجنازة            |
| 408   | تميم الداري               | روح من جهد الموت، وريحان                 |
| 108   | النضر بن المنذر           | زوروا الآخرة في كل يوم بقلوبكم           |
| 100   | مغيث الأسود               | زوروا القبور كل يوم تذكركم               |
| 740   | أشعث بن شعيب              | سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت        |
| ٥٧٦   | ابن أبي الدنيا            | سألت أحمد بن حنبل: متى يصلى على السقط؟   |
| ۲۲.   | الحكم بن أبان             | سئل عكرمة: أيبصر الأعمى ملك الموت        |
| ۲۳۸   | ملك الموت                 | سبحان اللطيف لما يشاء                    |
| 087   | هاتف                      | سبحان من تعزز بالعزة، وقهر العباد بالموت |

| سبحانك، وكُلتنا بعبدك هذا نحفظ عليه         | الحافظان                | ۲۷٦  |
|---------------------------------------------|-------------------------|------|
| السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين | علي بن أبي طالب         | ٤٨٥  |
| سلام عليك أما بعد، فكأنك بآخر من            | الحسن                   | 397  |
| سلام عليك، أما بعد: فكأنك بالدنيا           | عمر بن عبدالعزيز        | 397  |
| سلام عليك، فإني أحمد اللّه إليك             | محمد بن يوسف            | ٤٥٠  |
|                                             | الأصبهاني               |      |
| سمع أبي عثمان بن عبيدالله بن عمر            | محمد بن عثمان           | 079  |
| سمع امرأة عند قبر تقول                      | بكر العابد              | 111  |
| سمعت صالحاً يقول لابنه: هات مهيج            | فريح الرقاشي            | 008  |
| شغل الموت قلوب المتقين عن الدنيا            | محمد بن النضر الحارثي   | ٤٠٢  |
| شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك                | عمر بن ذر               | ١    |
| شفاك الله                                   | مروان                   | 47   |
| شهد الحسن في المسجد الجامع                  | مبارك بن فضالة          | ٣٢٧  |
| شهدت أبي عند الموت فبكيت                    | إبراهيم بن أبسي بكر بـن | 7.7  |
|                                             | عياش                    |      |
| شهدت أنس بن مالك وحضره الموت                | أنس ابن سيرين           | ۹ ۳۳ |
| شهدت ثلاثة رجال أو نحوهم ماتوا في مجالس     | أبو طاهر التبان         | 370  |
| شهدت جنازة ابن عبدالملك فسمعت               | زيد العمي               | 97   |
| شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا                 | إبراهيم التيمي          | ۸٥   |
| صام أبو موسى حتى عاد كأنه خلال              | أبو إدريس               | 787  |
| صدق ذر، ولو كتب إلينا بغير هذا لكان أرفق    | عبدالملك بن مروان       | ٩٤   |
| صلَّى بنا أبي فقرأ سورة (ق)                 | معتمر بن سفیان          | ٤١٣  |
| صلي على عمر في المسجد                       | عبدالله بن عمر          | ۲.   |
| صلّی فقرأ سورة (ق)                          | أبيّ بن كعب             | ٤١٣  |
| ضع خدي على الأرض                            | ء<br>عمر بن الخطاب      | ١.   |
|                                             |                         |      |

| ضعه، لا أُمَّ لك                           | عمر بن الخطاب       | ١.  |
|--------------------------------------------|---------------------|-----|
| عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمرِ حقٌّ        | الربيع ابن برة      | ٤٨٠ |
| عجبت ممن عرف الموت كيف تقرّ في الدنيا عينه | سليمان بن عبدالملك  | ٤٧٧ |
| عزّ مستباد وغيظ كالأوتاد                   | نفر من الجنّ        | 807 |
| عسكر الموتى ينتظرونك                       | بعض السلف           | ٥٥٩ |
| عظام الموتى، هذا عملي منذ أربعين سنة       | رجل                 | ١٣٦ |
| عِظْني                                     | إبراهيم بن صالح     | ٤١٤ |
| عظني ببيت من الشعر                         | عبدالله بن جعفر     | 700 |
| عِظْنِي يا أبا حازم                        | عمر بن عبدالعزيز    | १०१ |
| علمني شيئاً ينفعني اللّه به                | شیخ                 | 173 |
| على الأسقام والأمراض أسست هذه الدار        | الحسن البصري        | ۳۹۳ |
| غزونا حتى إذا انتهينا إلى المدينة          | أبو أيوب الأنصاري   | 499 |
| فإلى ﴿لَظَى . نَزَّاعَةُ لِّلشَّوَى﴾       | ملك الموت           | 777 |
| فإن هذا الجبار الذي قبضت روحه              | الملائكة            | 747 |
| فأنا واللّه شهدت جنازته                    | الوزان              | ٥٢٧ |
| فإنه يقول: اصنع ما شئت                     | سليمان              | 127 |
| فإني أعيذكم بالذي أنالكم الحياة            | حكيمٌ               | 898 |
| فذاك شخوص بصر الميت إليهما                 | وهيب بن الورد       | 739 |
| فصاح صيحة وخر مغشياً عليه                  | عطاء السليمي        | ٥٣٥ |
| فضح الموت الدنيا                           | الحسن               | ٤٠١ |
| فقد الرجل أخاه أعظم عليه                   | وهب بن منبه         | ۲۲٦ |
| فلما مات عبدالملك وتصدع الناس عن قبره      | عبدالرحمن بن يزيد   | 170 |
| فما أنزلناه حتى مات                        | الحسين بن عبدالرحمن | 7.0 |
| فماذا لقيت يوم الموت                       | مالك بن دينار       | ۰۳۰ |
| فهل أنت ممهلي حتى أحدث عهداً               | جبار من الجبابرة    | 777 |
| فواللّه ما برحنا من البيت حتى              | صالح المري          | ०७९ |
|                                            |                     |     |

| ۸۳    | الفضيل بن عياض        | في أي حال تسألني، عن حال الدنيا                     |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 177   | صفوان بن سليم         | في الموت راحة للمؤمن                                |
| 1.7   | بعض أهل العلم         | قال رجل من العرب لابنه                              |
| 009   |                       | قال رجل لبعض السلف: أوصني                           |
| ٥٣٢   | رجل                   | قال لعطاء الأزرق ونحن في جنازة: كيف أمسيت           |
| 800   | أبو الحسن             | قال لي راهبٌ يوماً                                  |
| 404   | عمرو بن دینار         | قال لي عمر بن الخطاب حين حضره الموت                 |
| ٥٣٨   | هشام الدستوائي        | القبر، وظلمة القبر، ووحشة القبر                     |
| ۲۳۸   | وهب بن منبه           | قبض ملك الموت روح جبار من الجبابرة                  |
| 717   | عبداللّه بن رواحة     | قد أجلب الناس وشدوا الرنة                           |
| 140   | إبراهيم عليه السلام   | قد بلغت أنا هذا، فإنما أنتظر أن أكون                |
| 808   | وهيب بن الورد         | قد حسبت أن يكون هذا من الشيطان                      |
| 0 • • | رجلً                  | قرأ على قبر باليمن                                  |
| 847   | الصّلت بن حكيم        | قرأ لنا قارىءٌ بمكة: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ |
| \$0A  | عمر بن عبدالله العمري | قرأت على باب دار عبدالله                            |
| 1 • 8 | عبدالله بن محمد       | قرأت على ركن دار مشيدة                              |
| 177   | زياد النميري          | قرأت في بعض الكتب أن الموت                          |
| ٤٤٠   | قائل                  | قطع ذكر الموت قلوب الخائفين                         |
| ٥٨٧   | عبيد الصيد            | قعدت إلى محمد بن واسع                               |
| ٤٨٦   | الربيع بن عبدالرحمن   | قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال                 |
| 4.5   | رتائيل                | قل: اللُّهم حسِّن العمل، وبلغ الأجل                 |
| 1.0   | أبو العتاهية          | قل یا حامد                                          |
| 780   | جبريل                 | قل: يا كثير الخير، يا دائم المعروف                  |
| 7,7   | معروف                 | قل: يا ملين القلوب لين قلبي                         |
| ٣٢٣   | محمد بن الحسين        | قيل لأعرابية مات ابنها                              |
|       |                       |                                                     |

| ۲۸  | محمد بن عبدالعزيز         | قيل لعبد الأعلى التيمي: ما تشتهي               |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------|
|     | التيمي                    |                                                |
| ۱۷۱ | أبو إسحاق                 | قيل لموسى: كيف وجدت طعم الموت؟                 |
| 140 | كعب الأحبار               | كان إبراهيم يقري الضيف                         |
| 007 | ابن السماك                | كان ابن السماك يتمثل بهذا البيت ويزيد          |
| ٣٣  | أم الدرداء                | كان أبو الدرداء إذا مات الرجل                  |
| ٤٢. | داود عليه السلام          | کان إذا بکّی نفسه                              |
| 370 | عبدالعزيز بن سليمان       | كان إذا ذكر القيامة والموت صرخ                 |
| 17  | عمر بن عبدالعزيز          | كان إذا ذُكر الموتُ اضطربت أوصاله              |
| ١٨٠ | عیسی ابن مریم             | كان إذا ذكر الموت عنده يقطر                    |
| 419 | امرأة                     | كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا            |
| ٤٢٠ | الأوزاعي                  | کان داود إذا بکّی نفسه                         |
| 174 | عروة                      | كان داود عليه السلام إذا ذكر عقاب              |
| ١.  | عبدالله بن عمر            | كان رأس عمر في حجري في مرضه                    |
| 091 | سويد الكلبي               | كان ربيع بن أبي راشد إذا                       |
| 294 | علي بن الحسن              | كان رجلٌ بالمصيصة ذاهبٌ نصفه الأسفل            |
| 173 | عبدالله بن رویشد          | كان رجل في الحيّ قد طال عمره                   |
| 113 | بقية بن الوليد            | كان رجلٌ يقوم بشأن قومٍ                        |
| ٥١٨ | الحسن البصري              | كان شابٌّ على عهد عمر ملازماً للمسجد           |
| 719 | الأشياخ                   | كان شيخ من بني الحضري بالبصرة                  |
| 190 | محمد بن أب <i>ي</i> منصور | كان صفوان بن سليم أعطى الله عهداً              |
| 170 | عبدالرحمن بن يزيد         | كان عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية خلاً لعبدالملك |
| 070 | ابو طارق التبان           | كان عبدالعزيز بن سليمان إذا ذكر القيامة        |
| ٥٣٥ | عطاء السليمي              | کان عطاء بکی حتی عمي                           |
| 079 | صالح المري                | كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو                  |

| ٩    | عمر بن عبدالعزيز      | كان عمر بن عبدالعزيز في جنازة فنظر           |
|------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ٥٣٥  | عمر بن درهم           | کان عمر قد صلی حتی وبر                       |
| ۲۱   | خالد بن أبي بكر       | كان عمر يصفر لحيته                           |
| 011  | عبدالرحمن بن مصعب     | كان عندنا بالكوفة رجلٌ من البحرين            |
| 010  | أخو عاصم              | كان عندنا رجلٌ يشهد معنا الصلاة              |
| ۱۸۰  |                       | كان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت           |
| ۲۲.  | زيد بن أسلم           | كان في بني إسرائيل رجل قد اعتزل الناس        |
| 117  | أبو غزية محمد بن موسى | كان قوم من أهل المدينة يجتمعون في مجلس       |
| ٤٩٧  | عمر بن صفوان          | كان لعبداللَّه بن عمرو ابنَّ ابن سبع سنين    |
| 240  | ابن عون               | كان محمد ابن سيرين إذا اصابته مصيبة          |
| ٤٤٠  | مطرف الشقري           | كان مطرف يختم القرآن في كل يوم               |
| 181  | عون بن معمر           | كان معاذ بن جبل له مجلس                      |
| 777  | وهب بن منبه           | كان ملك من الملوك أراد أن يركب               |
| 273  | سفیان بن عیینة        | كان منصور بن ابن صفية يبكي في وقت            |
| 247  | یحیی بن زکریا         | كان لا يأكل شيئاً مما مس أيدي الناس          |
| 277  | منصور ابن صفية        | كان يبكي في وقت كل صلاة                      |
| 040  | عبدالسلام مولى مسلمة  | كان يقال: أكبر المهابة للسيد في صدور أوليائه |
| ۳۱۳  | أيوب                  | كان يقال: من كرامة الميت على أهله            |
| ٤٠   | سفيان الثوري          | كان يقال: الموت راحة العابدين                |
| 79.  | سفيان الثوري          | كان يقال: هذه الحمرة التي تكون في السماء     |
| 444  | مبارك بن فضالة        | كان يقول: فعل اللَّه ذلك بنا وبكم            |
| 3    | الأوزاعي              | كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز رسالة             |
| 474  | حمزة الكندي           | كتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عمّاله          |
| 0.19 | خليد العصري           | كررت ليلة هذه الآية                          |
| ٥٢٨  | رجلٌ                  | كفّ يا أبا عبيد فقد كشفت قناع قلبي           |
| 177  | أبو الدرداء           | كفى بالموت واعظاً، وكفى بالدهر               |
|      |                       |                                              |

|      | _                      |                                               |
|------|------------------------|-----------------------------------------------|
| ۱۸   | عبدالله بن عمر         | كفن عمر في ثلاثة أثواب                        |
| 777  | أبو هريرة              | كل أهل النَّار يرى منزله من الجنَّة           |
| 1.1  | خليد العصري            | كلنا قد أيقن بالموت، وما نرى له               |
| 019  | منادٍ                  | كم تردد هذه الآية؟                            |
| 18.  | عیسی ابن مریم          | کم تزوجت؟                                     |
| ٧    | عمر بن ذر              | كم من قائم للّه في هذا الليل                  |
| 007  | يحيى بن عبداللّه       | كنا مع عبداللّه بن جعفر أمير البصــرة فــمر   |
|      |                        | به رجل                                        |
| ۸۰۳  | رجاء بن ميسور المجاشعي | كنا في مجلس صالح المري                        |
| ٥٨٨  | مهدي                   | كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا                     |
| ٤٢٣  | عطاء السليمي           | كنت أشتهي الموت وأتمناه                       |
| ٥١٢  | ميمون بن سياه          | كنت أنا و خالد الربعي ونفر                    |
| ٤١٥  | خلف بن حوشب            | كنت مع ابن أبي راشد في جبانة                  |
| १७४  | دهثم العجلي            | كيف أصبحت يرحمك الله                          |
| ٥٣٣  | عطاء الأزرق            | كيف أمسي من ينتظر الموت                       |
| ۲۳٥  | رجل                    | كيف أمسيت يا أبا عبدالله ، قال                |
| ۰۳۰  | حوشب                   | كيف أنت يا أبا عبدالله؟ كيف حالك              |
| ٥٣٧  | رجل                    | كيف أنتم يا أويس؟ قال: نحمد اللَّه            |
| ٥٣٧  | رجل                    | كيف الزمان عليكم؟ قال                         |
| १२९  | يزيد الرقاشي           | كيف يصبح من تعد عليه أنفاسه                   |
| 370  | فرقد السبخي            | كيف يصبح من الموت أمامه والقبر مورده          |
| ٣•٨  | صالح المري             | كيف يكون لظالم حميم أو شفيع                   |
| ٦٧   | أبو مهاجر الرقي        | لبث نوح في قومه ألف سنة                       |
| 37,7 | رجل                    | لعنك اللَّه من مال أنت شغلتني                 |
| ۰۳۰  | مسلم بن يسار           | لقد لقيت واللَّه أهوالاً وزلازل عظاماً شداداً |

| 1 V E | إبراهيم عليه السلام     | لقد نعت لي منك أشياء                             |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 77    | عمر بن عبدالعزيز        | لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا                 |
| ٣٣٩   | أنس بن مالك             | لقّنوني لا إله إلا اللّه                         |
| ٤٢٣   | أبو الدرداء             | لقّنوني لا إله إلا اللّه                         |
| 340   | عبدالواحد بن يزيد       | لقيت فرقد السبخي، فقلت: كيف أصبحت                |
| ለፖን   | أبو ذرّ                 | لك في مالك شريكان                                |
| ٤١٨   | زيد بن أسلم             | للموت دواء، رضوان الله عزّ وجلّ                  |
| 141   | ذو القرنين              | لِمَ لَمْ تأتني ولم تسألني؟                      |
| 140   | رجل                     | لم يعجبني ما أنت فيه                             |
| ١٣٦   | رجل                     | لم يكن لي إليك حاجة وعلمت أنك                    |
| ۱۸۸   | أنس                     | لم يلقَ ابن آدم شيئاً قط منذ                     |
| 737   | ابن عباس وابن مسعود     | لما اتخذ اللَّه إبراهيم خليلاً                   |
| 0 • 0 | رجلٌ من الأنصار         | لَّا أصاب داود الخطيئة فزع إلى العبادة           |
| ٣٦    | أبو زيد الدمشقي         | لما ثقل عمر بن عبدالعزيز دعي له طبيب             |
| ۸۲٥   | عبدالله بن داود         | لما حضرت سفيان الوفاة، قال لرجل                  |
| ٥٠٩   | داود بن المغيرة         | لما حضرت عبدالعزيز بن مروان الوفاة، قال:         |
| 401   | الشعبي                  | لَّا شرب عمر اللبن فخرج من طعنته                 |
| ١٣    | عمرو بن ميمون           | لما طعن عمر دخل عليه رجل شاب                     |
| 11    | عبدالله بن عمر          | لما طعن عمر دعا بلبن فشرب                        |
| 408   | ابن عباس                | لما طعن عمر قلت له:                              |
| 177   | عبدالله بن أبي مليكة    | لما قدم إبراهيم عليه السلام على ربِّه جلُّ وعزُّ |
| 479   | أحمد بن عبدالله التميمي | لما مات الحجاج بن يوسف                           |
| 4.4   | صالح المري              | لما مات عطاء السليمي حزنت عليه                   |
| 1,24  | الحسن البصري            | لما نزلت هذه الآية                               |
| 177   | الوليد بن مسلم          | لما هدمت الكعبة أصابوا في طوبة                   |
| ۲۱.   | عبدالله بن عبدالعزيز    | لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي ما يمنعني            |
|       |                         |                                                  |

| 404   | عمر بن الخطاب            | لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت       |
|-------|--------------------------|----------------------------------------|
| 401   | عمر بن الخطاب            | لو أن لي ما على الأرض لافتديت          |
| ۱•۸   | عفيرة                    | لو خرس الخاطئون ما تكلمت عجوزكم        |
| ٤     | أم هارون                 | لو عصيت آدمياً ما اشتهيت لقاءه         |
| ٤٨٩   | الحسن البصري             | لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة     |
| 17.   | الربيع بن خثيم           | لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة            |
| ٤١٦   | ربيع بن أب <i>ي</i> راشد | لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت      |
| ٨٤    | عمر بن ذر                | لو كان لقلبي حياة ما نطق لساني         |
| 2 2 9 | زياد النميري             | لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته       |
| ۳۲٥   | الربيع بن أبي راشد       | لولا ما يأمل المؤمنون من كرامة         |
| ٤٠٨   | كعب                      | لو لم یکن ابن آدم یُصَب                |
| 777   | يزيد الرقاشي             | لو يعلمون سوء المنقلب كان العويل       |
| 717   | مالك بن دينار            | لولا أني أكره أن أصنع ما لم يصنع أحد   |
| 7 • 7 | خصيف                     | ليجيء ملك الموت إذا شاء                |
| ٥٤    | عبداللّه بن مسعود        | ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله          |
| ٦     | عمر بن ذر                | ليلة صبيحتها يوم القيامة               |
| 704   | عكرمة                    | ليلة النصف من شعبان                    |
| ٧١    | العلاء بن زياد           | لینزل أحدكم نفسه منزله أن لو قد حضره   |
| 473   | أبو حازم الأعرج          | ما آسى على شيء فاتني من الدنيا         |
| 140   | إبراهيم عليه السلام      | ما أبقت السن منك شيئاً                 |
| ٤٧٣   | حذيفة                    | ما أبكي أسفاً على الدنيا               |
| ۲۸۱   | حکیم                     | ما أصفى عيش من كان كذلك                |
| 010   | أخو عاصم                 | ما أعرف أحداً مات هنا إلا رجلاً غريباً |
| 177   | الشعبي                   | ما أفظع الموت وأبعد السبا              |
| ١٢٢   | رجاء بن حيوة             | ما أكثر عبد ذكر الموت إلاًّ            |
| ٣٦.   | أبو الدرداء              | ما أكثر عبد ذكر الموت إلاً             |
|       |                          |                                        |

| 471   | حكيم                  | ما أكدر عيش من قصر أمله                   |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 179   | الحسن البصري          | ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت                |
| 7 2 7 | ملك الموت             | ما أنا بذلك بأعلم منك                     |
| 414   | عون بن عبداللّه       | ما أنزل الموت كنه منزلته                  |
| ٣٨    | أبو الدرداء           | ما أهدى إليَّ أخ هدية أحبُّ إليَّ         |
| ١٣٥   | حسان بن أبي ساسان     | ما حال من يموت ثم يبعث ئم يحاسب           |
| ٤١٨   | رجلٌ                  | ما الداء الذي لا دواء له؟                 |
| ٤٩    | <i>ع</i> مر بن ذر     | ما دخل الموت دار قوم                      |
| 770   | أويس القرني           | ما دنيا رجل إذا أصبح لم ير أنه يمسي وإذا  |
| ٥٢٢   | سعید بن جبیر          | ما رأيت أحداً أرعى لحرمة هذا البيت        |
| 7.7   | سرار العنزي           | ما رأيت رجلاً أعبد من ثابت البناني        |
| ۱۸۳   | الحسن البصري          | ما رأيت عاقلاً قط إلاً                    |
| ۱۳۷   | ذو القرنين            | ما شأنك؟ استكفَّ عليَّ الناس              |
| 031   | محمد بن واسع          | ما ظنك برجل يرتحل إلى الآخرة كل يوم مرحلة |
| 23    | عبادة بن الصامت       | ما على الأرض من نفس تموت                  |
| 00    | مسروق                 | ما غبطت أحداً ما غبطت مؤمناً في اللحد     |
| 377   | عبدالله بن عباس       | ما قدرة ملك الموت على أهل                 |
| ۳۲۷   | أبو داود              | ماكان الحسن يرد عليهم إذا عزوه            |
| 444   | الحسن البصري          | ما كانت لتنزل شدة إلاَّ أحب               |
| ۲•۸   | ابنة صفوان بن سليم    | ما له من حاجة إلاَّ أنَّه يريد            |
| 719   | ملك الموت             | ما لي إليكم من ذنب                        |
| 787   | سليمان بن داود عليهما | ما لي لا أراك تعدل بين الناس              |
|       | السلام                |                                           |
| ٣.٥٨  | أبو الدرداء           | ما من أحدٍ إلا وفي غفلة                   |
| 773   | حذيفة                 | ما من صباحٍ ولا مساءٍ إلا ومنادٍ ينادي    |

| <b>.</b>     | ,¢                    |                                              |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ***          | أنس                   | ما من عبد إلاَّ وله في السماء بابان          |
| 191          | عطاء الخراساني        | ما من عبد يسجد لله سجدة                      |
| 4.5          | أبو جعفر محمد بن علي  | ما من ميت يموت إلاَّ تمثل له                 |
| 7.4.7        | ابن أبي نجيح          | ما من ميت يموت إلاَّ روحه في يد ملك          |
| ۲۸.          | مجاهد                 | ما من ميت يموت إلاَّ وهو يعلم                |
| 440          | عمرو بن دینار         | ما من ميت يموت إلاً وهو يعلم                 |
| Yov          | مسروق                 | ما من ميت يموت وهو يزني                      |
| 44           | أبو جحيفة             | ما من نفس تسرني أن تفديني                    |
| 787          | يعقوب عليه السلام     | ما من نفس منفوسة إلاَّ وأنت تقبض             |
| 719          | الحسن البصري          | ما من يوم إلاًّ وملك الموت                   |
| ۱۷۸          | أيوب                  | ما نُعيَ إليُّ أحد من إخواني إلاَّ خيل إليَّ |
| ٧٣           | أبو يوسف القاضي       | ما هدَّني شيء مثل ما هدَّني موت الأقران      |
| ١٣٦          | ذو القرنين            | ما هذا الذي تقلب؟                            |
| 187          | سليمان بن داود عليهما | ما هذا؟ تدرون ما أراد؟                       |
|              | السلام                |                                              |
| 78.          | ملك الموت             | ما يبكيك، فوالذي خولك ما أنا بخارج           |
| 3 7          | عمر بن عبدالعزيز      | ما يسرني أن يخفف عني سكرات الموت             |
| ۰۳۰          | مالك بن دينار         | ما يمنعك أن ترد علي السلام                   |
| <b>£ £ V</b> | بشر بن الحارث         | ما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا                  |
| 444          | عبدالله بن عباس       | مات داود عليه السلام يوم السبت               |
| 414          | عمرو بن الزبير        | مات سلمة بن عباد بن منصور                    |
| 441          | هرم بن حیان           | مات في يوم صائف فلما                         |
| ٨١           | يحيى بن أسقوط الكندي  | ماتت حبابة فأحزنت يزيد بن عبدالملك           |
| 441          | الحسن البصري          | مات هرم بن حيان في يوم صائف                  |
| 14.          | الحسن البصري          | المبادرة عباد الله، المبادرة                 |

| ٢٢٥   | عبدالله بن عمرو         | مثل المؤمن حين تخرج نفسه                      |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 976   | یحیی بن بسطام           | مجتمعين                                       |
| 700   | عبدالله بن جعفر         | مر به رجل کان یعظ الناس                       |
| 898   | محمد بن معاوية الصوفي   | مرّ حكيم من الحكماء بفتيةٍ من الحلماء         |
| 713   | مالك بن مغول            | مرّ رجلٌ بربيع بن أبي راشد                    |
| 087   | إبراهيم بن عبدالرحمن    | مر يحيى بن زكريا عليهما السلام على قبر دانيال |
| 140   | محبوب العابد            | مررت بدار من دور الكوفة                       |
| 717   | سلمة بن عباد            | مررت بمؤذن آل فلان يوماً                      |
| 133   | مجاهد                   | مررنا بخربة فقال لي ابن عمر                   |
| ٤٩٨   | داود بن أب <i>ي</i> هند | مرضت مرضاً شديداً حتى ظننت أنه الموت          |
| ٥٨٣   | أبو الدرداء             | مساكين، موتى غد يبكون على ميت اليوم           |
| ٥٠٨   | يوسف بن يعقوب           | مضيت يوماً مع ابن أبي الدنيا إلى القاضي       |
| ٤٠٤   | عیسی ابن مریم علیه      | معاشر الشباب أما تعلمون أن رب الزرع           |
|       | السلام                  |                                               |
| ٤٠٧   | عون بن عبدالله          | معشر الشباب، قد رأينا الشباب يموتون           |
| ٤٠٤   | عیسی ابن مریم           | معاشر الشيوخ أما علمتم أن الزرع               |
| 1.0   | حامد بن أحمد            | معك ومع أبي الحسن                             |
| ٥٣٩   | رجل من أهل الكتاب       | الملك الذي على أرواح الكفار يقال له دومة      |
| 777   | عبدالله بن عباس         | ملائكة تكون مع ملك الموت                      |
| ٤٩٣   | أبو محمد                | ملك الدنيا منطعٌ إليّ ما لي به من حاجة        |
| 7 & A | شهر بن حوشب             | ملك الموت جالس والدنيا                        |
| 7 5 5 | امرأة داود              | من أدخل هذا الرجل؟                            |
| 7 2 1 | إبراهيم عليه السلام     | من أدخلك داري؟                                |
| 33.7  | داود عليه السلام        | من أنت؟                                       |
| 140   | إبراهيم عليه السلام     | من أنت؟ من أدخلك؟                             |

| 777   | جبار من الجبابرة  | من أنت؟ ومن أدخلك على داري                     |
|-------|-------------------|------------------------------------------------|
| 171   | علي بن أبي طالب   | من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات            |
| 101   | عبدالله بن مسعود  | من شهد ميتاً فليمس جبينه فإن رآه               |
| ٤٨    | عمر بن ذر         | من عرف الموت حق معرفته                         |
| 110   | كعب الأحبار       | من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا            |
| 499   | قاص ً             | من عمل عملاً من أول النهار                     |
| 0 V 0 | بعض الحكماء       | من كان الليل والنهار مطيتاه سارا به وإن لم يسر |
| ٤٢    | جعفر الأحمر       | من لم يكن له في الموت خير                      |
| 77    | الضحاك بن مزاحم   | من لم ينس القبر والبلى                         |
| 113   | زياد النميري      | من مات فقد قامت قيامته                         |
| ٤٥    | أبو هريرة         | من مات مريضاً مات شهيداً                       |
| ٣١٨   | قتادة             | من الموت                                       |
| ٤٨١   | الربيع ابن برة    | من هذا الغريب بين أظهركم؟                      |
| 177   | عمر بن عبدالعزيز  | مه، إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم                |
| 800   | راهب              | المواعظ فينا وفيكم مجتمعة                      |
| 44    | عبد الأعلى التيمي | الموت                                          |
| 700   | أبو الدرداء       | الموت                                          |
| 811   | كعب               | الموت                                          |
| ۳۳.   | أبو بكرة          | موت الأخ قص الجناح                             |
| ١٨٢   | وهب بن منبه       | الموت أشد من ضرب بالسيف                        |
| ١٧٠   | شداد بن أوس       | الموت أفظع هول في الدنيا                       |
| 99    | الحسن البصري      | الموت الذريع                                   |
| ٣٤٣   | خالد بن يزيد      | میراث دول                                      |
| 7,79  | الضحاك بن مزاحم   | الناس يجهزون بدنه والملائكة                    |
| 273   | الربيع ابن برة    | نصب المتقون الوعيد في اللّه أمامهم             |
| ۱۲۸   | وهيب بن الورد     | نظر أبو مطيع يوماً إلى داره فأعجبه             |

| ۲۳۲   | بعض أهل العلم       | نعي مجزأة بن ثور إلى أخيه               |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|
| ۲۲.   | عكرمة               | نعم                                     |
| ۲۳۲   | شریق بن ثور         | نعم، أخبرنا اللَّه عزُّ وجلُّ أنا سنموت |
| 10    | عبدالله بن سارية    | نِعْمَ أخو الإسلام كنت يا عمر           |
| 137   | ملك الموت           | نعم، فأعرض عني                          |
| ۲.۸   | صالح المري          | نعمُ واللَّه يا ابن آخي، وما هو أكثر    |
| 777   | أبو الدرداء         | نعم، وما لي لا أبكي؟                    |
| ٦     | عمر بن ذر           | ها هنا شيء عن القدر                     |
| 008   | صالح المري          | هات مهيج الأحزان، ومذكر الموت           |
| ٥٨٢   | أبو الدرداء         | هذا أنت                                 |
| 77    | نوح                 | هذا كثير لمن يموت                       |
| 317   | حذيفة               | هذه آخر ساعة من الدنيا                  |
| ۲٦٤   | ابو الدرداء         | هذه آخر ساعتي من الدنيا                 |
| ٣٦    | طبيب                | هل أحسست يا أمير المؤمنين               |
| 137   | إبراهيم عليه السلام | هل تستطيع أن تُريني الصورة              |
| ٣٣    | أبو الدرداء         | هل تعلمين يا حمقى أن الرجل يصبح         |
| 0 7 0 | رجل أسود            | هل ذكرتم الموت فيما كنتم فيه            |
| 733   | ابن عمر             | هلكوا وبقيت أعمالهم                     |
| ٤٧٤   | الحسن البصري        | هما واللَّه ساقاك إذا التقتا            |
| ٣٣    | أبو الدرداء         | هنيئاً لك يا ليتني كنت مكانك            |
| 277   | صالح المري          | هو واللّه السفر البعيد                  |
| 177   | عبداللّه بن عمرو    | هي صور طير بيض في ظل العرش              |
| 78.   | ملك الموت           | هيهات، انقطعت عنك المهلة                |
| 7.77  | ملك الموت           | هیهات، انقطعت مدتك                      |
| ٢٤٦   | أبو هريرة           | هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة       |
| ١٣٣   | صلة بن أشيم         | هيهات، قد نعي إليَّ، اجلس فكُلُّ        |

| 797          | الحسن البصري            | هیهات، هیهات، وأنی له ذلك                  |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 787          | الحسن                   | واعلم رحمنا اللَّه و إياك، أبا عبداللَّه   |
| 111          | امرأة                   | واعمراه، ليت شعري بأبي خديك                |
| 717          | عبداللّه بن رواحة       | وأنت مع الدنيا                             |
| 499          | الحسن                   | والذي نفسي بيده ما أصبح                    |
| 799          | قاص                     | واللّه لا يكتب اللّه ولايته                |
| 408          | عمر بن الخطاب           | واللَّه لو كانت لي الدنيا وما فيها لافتديت |
| ١٢٨          | أبو مطيع                | واللَّه لولا الموت لكنت بك مسروراً         |
| ۳.           | أبو بكرة                | واللَّه ما من نفس تخرج أحب إليَّ من نفسي   |
| 777          | أبو حسين البرجمي        | وإن إبليس عدو اللّه                        |
| 777          | أم الدرداء              | وأنت تبكي يا صاحب رسول اللّه               |
| ٤٨٠          | الربيع ابن برة          | وأيم اللَّه ما تلك الغفلة إلا رحمة         |
| 00 •         | أبو الحسن الأزدي        | وجدت على قبر بشاطئ الفرات مكتوبأ           |
| ١٧١          | موسى عليه السلام        | وجدته كسفُّود أدخل في جزة صوف              |
| <b>£ £ V</b> | بشر بن الحارث           | وجمع الدنيا و ذهب إلى الآخرة               |
| ٥٧           | عمر بن ذر               | ورث فتى من الحي داراً عن آبائه             |
| 017          | حفص بن عمر الكندي       | وضع لقمان لابنه جراباً من خردل             |
| 203          | وهيب بن الورد           | وفّيت لي ولم أوف لك                        |
| 118          | ابن أبي الدنيا          | وقرىء على باب قصر                          |
| ٤٨١          | الربيع ابن برة          | ومن أغرب من الميت بين الأحياء              |
| ٣٦           | عمر بن عبدالعزيز        | ولا يامن الموت أيضاً على من لم يسقَ        |
| ٩٤           | زر بن جبیش              | ولا يطمعنك يا أمير المؤمنين في طول         |
| 233          | عيسى عليه السلام        | ويح أربابك الذين يتوارثونك                 |
| 891          | عطاء السليمي            | ويحُك، الموت في عنقي، والقبر بيتي          |
| 410          | أبو الدرداء             | ويحك يا بلال، اعمل لساعة الموت             |
| 9.۸          | عون بن عبداللّه بن عتبة | ويحي، كيف أغفل عن نفسي                     |

| ١.    | عمر بن الخطاب         | ويلي، وويل لأمي إن لم يرحمني ربي              |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 717   | أبو سفيان             | لا تبكوا عليٌّ، فإني ما أحدثت                 |
| 011   | سفيان الثوري          | لاتقتله إلا آية من كتاب اللّه                 |
| ۳۸٥   | حبيب (أبو محمد)       | لا تقعدوا فراغاً فإن الموت يطلبكم             |
| 140   | إسحاق عليه السلام     | لا تلمني يا أبة، فإني رأيت                    |
| 0 • 9 | علي بن الحسين         | لا تؤذنوا بي أحداً                            |
| 739   | الحافظان              | لا جزاك اللَّه عنَّا من جليس خيراً            |
| ۲۳۷   | ملك الموت             | لا واللَّه لا ترى أهلك                        |
| 221   | الملك الكاتب          | لا وما يدريني لعله يقول:                      |
| ٣٧.   | كعب                   | لا يذهب عن الميت ألم الموت حتى                |
| 110   | أبو مجلز              | لا يزال العبد في توبة                         |
| 717   | النضر بن إسماعيل      | لا يموتون                                     |
| 48.   | أبو عمران الجوني      | يا أبا الجلد! قل: لا إله إلا اللَّه           |
| 800   | يعلى بن الوليد        | يا أبا الدرداء! ما تحب لمن تحب؟               |
| ۸۲۳   | رجلٌ                  | يا أبا ذرّ! أين متاعكم؟                       |
| 411   | بكر بن عبدالله المزني | يا أبا سعيد! إنك معلم                         |
| ۲•3   | محمد بن كامل العبسي   | يا أبا الضحاك! طاب الموت                      |
| ٥٦٨   | حماد بن سلمة          | يا أبا عبداللَّه ! أبشر فقد أمنت مما كنت تخاف |
| 079   | عطاء السليمي          | يا أبا عبيدة! مرهم فليمسكوا                   |
| 4.4   | صالح المري            | يا أبا محمد! ألست في زمرة الموتى              |
| 737   | ملك الموت             | يا إبراهيم! لا تطيق ذلك                       |
| 897   | زكريا التيمي          | يا ابن آدم، إنك لو رأيت قريب                  |
| ٤٦٠   | أبو حازم              | يا ابن آدم، بعد الموت يأتيك الخبر             |
| 19    | الحجاج                | يا ابن آدم! بينما أنت في دارك                 |
| ١٣    | عمر بن الخطاب         | يا ابن أخي! لوددت أني تركت                    |
| ٤٠٦   | عراك بن خالد          | يا ابن أخي! لا تفعل لساعةٌ                    |

| 171   | بعض الحكماء         | يا أخي! احذر الموت في هذه الدار           |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|
| 199   | محمد بن واسع        | يا إخوتاه! تدرون أين يذهب بي              |
| 410   | أبو الدرداء         | يا أم الدرداء! اعملي لمثل مصرعي هذا       |
| 410   | أبو الدرداء         | يا أم الدرداء! قد ترين ما نزل بي          |
| 17    | كعب الأحبار         | يا أمير المؤمنين! اعهد فإنك ميت           |
| ١٨٦   | كعب الأحبار         | يا أمير المؤمنين! هو مثل شجرة كثيرة الشوك |
| 181   | معاذ بن جبل         | يا أيها الرجل! وكلكم رجل                  |
| 711   | رابعة العدوية       | يا بشار بن غالب! هداياك                   |
| 4.9   | حری بن عمر          | يا بني! اعفني رد السلام على هؤلاء         |
| 4 . 8 | أوس بن حارثة        | يا بَني! إني قلت أبياتاً فاحفظوها عني     |
| ٥١٧   | لقمان               | يا بنيّ! لقد وعظتك موعظة                  |
| Y • V | أبو بكر بن عياش     | يا بني! ما يبكيك، فما أتى أبوك            |
| 540   | لقمان               | يا بنيّ! لا تؤخر التوبة فإن الموت         |
| 111   | أبو الدرداء         | يا خربة! أين أهلك                         |
| 140   | ملك الموت           | يا رب! جئتك من عند عبد ليس لك             |
| ۱۷٤   | ملك الموت           | يا رب! ما أتيته من باب إلا رعته           |
| 177   | إبراهيم عليه السلام | يا رب! وجدت نفسي كأنها تنزع بالسلا        |
| 400   | رجل                 | يا رسول اللَّه! أخبرني عن قول اللَّه      |
| ٤٠٣   | نتيلة بنت حباب      | يا شيبة الحمد! ما أحسن هذا الخضاب         |
| 140   | امرأة               | يا عبداللَّه ! إن اللَّه يغير ولا يتغير   |
| 1 V E | إبراهيم عليه السلام | يا عبدالله ! من أدخلك داري؟               |
| ٤٠٥   | سليمان بن عبدالملك  | يا شيخ! أتحب الموت؟                       |
| 397   | بشر بن منصور        | يا عطاء! ما هذا الحزن؟                    |
| 011   | شاب                 | يا عم! انطلق إلى عمر فأقرئه               |
| 133   | ابن عمر             | يا مجاهد! قل: يا حربة ما فعل أهلك؟        |
| ٤٩٤   | حكيم                | يا معشر الأحياء! ما يوقفكم بمدرجة الموتى  |
|       |                     |                                           |

| 179         | عیسی ابن مریم       | يا معشر الحواريين! ادعوا اللّه      |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 440         | مالك بن دينار       | يا ملحان! لا تقر واللّه عيني        |
| 737         | إبراهيم عليه السلام | يا ملك الموت! أرني كيف تقبض         |
| ۱۷٤         | إبراهيم عليه السلام | يا ملك الموت! لقد دخلت علي قبل      |
| ۲۳۸         | الملائكة            | يا ملك الموت! لمن كنت ممن قبضت      |
| 737         | إبراهيم عليه السلام | يا ملك الموت! لو لم يلقُ الكافر     |
| 137         | إبراهيم عليه السلام | يا ملك الموت! لو لم يلقُ المؤمن     |
| 240         | إبراهيم عليه السلام | يا ملك الموت! ما تصنع               |
| 717         | عبداللّه بن رواحة   | يا نفس! إلى أي شيء تتوقين؟          |
| 377         | رجل                 | يا نفس! انعمي سنين                  |
| 711         | شاب                 | يا نفس! في كل غزاة تقولين فلانة     |
| 7 8 0       | جبريل               | يا يعقوب! تملق إلى ربك              |
| 40          | سفيان الثوري        | يأتي على الناس زمان يكون الموت فيه  |
| <b>71</b> X | زيد بن أسلم         | يتصفح ملك الموت عليه السلام المنازل |
| 440         | أبو المثنى الحمصي   | يدعوها فتأتيه الأنفس                |
| 707         | عبيد بن عمير        | يسلط عليه شجاع أقرع فيأكله          |
| ٣.٧         | الضحاك بن مزاحم     | يعلم أني هو قبل أن يموت             |
| 777         | الشعبي              | يقال إن كان اللقاء لقريباً          |
| 307         | تميم الداري         | يقول اللّه تبارك وتعالى لملك الموت  |
| ۳٠٥         | الحسن البصري        | ينزل عند الموت حفظته                |
| ٤٤          | كعب الأحبار         | يوجد رجل في الجنة يبكي              |
| 797         | البراء بن عازب      | يوم يلقون ملك الموت                 |
|             |                     |                                     |

## فهرس الأعلام

آدم بن أبي إياس: ٥٤٦

أبان بن تغلب: ٥٣٩

أبان بن عثمان: ٣٤٩

إبراهيم عليه السلام: ١٧٥، ١٧٥،

rv1, 077, 137, 737, 737

إبراهيم بن الأشعث: ٨٣

إبراهيم بن أبي بكر بن عياش: ٢٠٧

إبراهيم التيمي: ٨٥

إبراهيم بن الجنيد: ٤٥٥

إبراهيم بن حمزة: ٣٩٦

إبراهيم بن زكريا القرشي: ٤١٣

إبراهيم بن سعد الأصبهاني: ٤٤٨

إبراهيم بن سعيد الجوهري: ٤٩٧

إبراهيم بن شاس: ٢٠٧

إبراهيم بن أبي عبدة: ٣

إبراهيم بن عبدالله : ٥٧٥

إبراهيم بن عبدالرحمن: ٢٤٦

إبراهيم بن عبدالملك: ٩١، ١٤٢،

VVI, 177, 0P7

إبراهيم بن عيسى اليشكري: ١٠٥

إبراهيم بن مقاتل بن سهل: ١٠٥

إبراهيم بن المنذر الجذامي: ٢٩٥

إبراهيم بن مهدي: ٣٧٣، ٤٨٥

إبراهيم بن ميسرة: ٢٩٩

إبراهيم أبو عبداللّه الشامي: ١٨٥

إبراهيم النخعي: ٢٦٧، ٢٥٩

أبيُّ بن كعب: ٦٤، ٢٨١، ١٦٣

الليس: ٢٥٤، ٢٣٧

أحمد بن إبراهيم: ۲۰۲، ۱۰۸، ۲۰۳،

٥١٣، ٧٢٧، ٤٣٣، ٢٤، ١٣٥

أحمد بن إبراهيم بن كثير: ٥٣٢

أحمد بن أبي أحمد: ٧٦

أحمد بن إسحاق: ٢٧٣، ٣٦٣، ٤٣٣

أحمد بن إسماعيل: ٥٧١

أحمد بن أيوب: ٧٥

أحمد بن جميل المروزي: ٣٣١

أحمد بن حنبل: ٢٧٥

أحمد بن أبي الحواري: ٤٢٩، ٤٥٧

أحمد بن رفاعة: ۲۷۸

أحمد بن عبدالله التميمي: ٣٢٩

أحمد بن عبدة الطبسى: ١٧٤

أحمد بن على بن عمرو: ٣٢٤

أحمد بن عمران: ١٥٠

أحمد بن محمد الأزدى: ١٠٥

أحمد بن محمد بن سليمان ٣٩٧

أحمد بن محمد بن عبدالله المكي: ٢١١

أحمد بن محمود بن صبيح: ١٤٢/م

أحمد بن موسى الثقفي: ٣٩٠، ٥٦، ٤٥٦

أحمد بن همام: ٤٥٥

أحمد بن يوسف: ٢٠٤

أزهر بن مروان الرقاشي: ١٧٥

أسباط بن نصر: ١٠٠

إسحاق عليه السلام: ١٧٥

إسحاق بن إبراهيم: ٥٨، ١٩٩، ٢٧٦،

019

إسحاق بن إسماعيل: ١٣، ١٤، ١٥،

٧٧، ١٣١، ١٢١، ٠٥٣، ١٥٣،

٥٥٧، ٤٧٢، ٩٧٧، ٩٠٥

إسحاق بن حاتم: ١٦٣

إسحاق بن سليمان الرازي: ٧٠،

240

إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة: ٣٥٦

إسحاق بن منصور: ٥٦٥، ٥٦٥ إسحاق بن السلولي: ١٠٠

أسد بن مهلب: ٥١١

إسرائيل: ٥٠٩

إسماعيل بن إبراهيم: ٣٣٥

إسماعيل بن الحارث: ٤٠٤

إسماعيل بن أبي خالد: ١٦٦، ٣٥١

إسماعيل بن زكريا الكوفي: ٥٨

إسماعيل بن طريح: ١١٦

إسماعيل بن عبدالله البجلي: ٥٥٣

إسماعيل بن عبداللّه بن ميمون

العجلي: ٣٨٣

إسماعيل بن عبيدالله : ٣٦٦

إسماعيل بن عمر: ٢٠٩

إسماعيل بسن عيساش: ١٠٧، ٢٨١،

737, 207, 757, 530, 740

إسماعيل بن يحيى القرشي: ٤٨٨

الأشجعي: ٤٠٠

أشعث بن شعيب: ٢٧٥، ٢٣٥

الأشعري: ۲۰۰

الأصمعي: ٩٣، ٤٠٥

الأعرج: ٥٩

الأعمش: ٧٤، ٢٦٠، ٢٨٤، ٣٥٥ .

أمية بن أبي الصلت: ١١٧

أنس ابن سيرين: ٣٣٩

أنس بن مالك: ٦٣، ٩٦، ٩٥، ١٤٥،

٨٤١، ٥٢١، ٣٧١، ٨٨١، ٤٥٢،

• 17, ۸۸۲, ۷۳۳, ۶۳۳, ۲۷۳,

٥٧٨

الأوزاعي: ۲۶، ۳۷، ۱۵۲، ۴۲۰

أوس بن حارثة: ٢٠٤

أويس القرني: ٥٣٧

إياس الأفطس: ٣٠١

أيوب: ١٧٨، ٣١٣

أيوب بن سيار: ٥٨٩

بدل بن المحبر: ١٣٩

البراء بن عازب: ٢٩٣

بزيع الهلالي: ٥٦٢

بشار بن غالب: ٣١١

بشر الأمى الأفوه:٤٦٣

بشر الحافي: ٣٢٤، ٤٤٧

بشر بن عبدالله النهشلي: ٣٧٥

بشر بن عمر: ۲۰، ۸۸۸

بشر بن محمد بن أبان السكري: ٥٠٥

بشر بن منصور: ۳۹۸

بقیة: ۱، ۲۰، ۲۰۷، ۲۰۶، ۹۹۰

بكر بن خنيس: ٢٥٤، ٢٠٨

بكر السهمي: ٤١٠

بكر بن عبداللّه المزني: ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۳۲۷

بكر بن محمد العابد: ١١١، ٤٤٦

بهرام بن الملك: ٥٠٣

بهز بن حکیم: ۱۹ه

قيم الدَّاري: ٢٥٤

شابت البناني: ٢٠٦، ٢٥٩، ٣٣١،

737, 577, 073, 783, 710

ثابت بن ثوبان: ۱۹۷

ثابت بن صفوان: ۱۲۳

الثقفي: ١٠٣

ثوير بن أبي فاختة: ٥٠٩

جابر الجعفي: ٥٠٨

جابر بن زید: ۲۱۷

جابر بن عبداللُّه : ٢٦، ٦٨، ١٦٤،

٥٥٢، ٧٧٣

جابر بن غانم السلفي: ١

جابر بن نوح: ٥٦٥

جبريل: ۲٤٥

جريسر: ۱۳، ۱۵، ۱۶۲، ۱۷۷، ۳۵۱،

071.0.7

الجريرى: ٣٤١

جعفر: ۲۷0، ۴٤٣، ۳۳۵، ۸۲۰

جعفر الأحمر: ٤٢

جعفر بن أبي جعفر الرازي: ١٨ ٥ جعفر بن زيد العبدي: ٣٦٣ جعفر بن سليمان الضبعي: ١٧٥، ۲۷۱، ۱۷۹، ۱۷۹/ آ، ۲۳، ۵۸۳

الحارث الأعور: ٤٨٥

الحارث بن خزرج الأنصاري: ٤٨٧

الحارث بن خليفة: ١٨٥

الحارث الغنوي:٤٤٦

الحارث بن محمد التميمي: ٢١٥

حازم بن جبلة بن أبى نضرة العبدي:

012

حامد بن أحمد بن أسيد: ١٠٥

حبان بن موسى: ١٣٧

حبيب بن أبي ثابت: ٢٧، ٤٤٤

الحجاج: ۸۹، ۹۰، ۳۲۹، ۳۲۳

جعفر بن أبي طالب: ٢١٦

جعفر بن عون: ٥٨٥

جعفر والد عبداللّه : ١٦

حاتم بن عبدالله الأزدي: ٥٦٠

الحارث بن عبدالله بن الطفيل: ٢٦٨

حبان بن هلال: ۲۳۷

حبيب ( أبو محمد): ٣٨٥

حبيب بن محمد: ١٣٥

حجاج بن الشاعر: ١٧٩

حذیف\_\_\_ة: ۲۷، ۱۱۲، ۲۱۶، ۴۳۰، ۴۳۰، 773, 773, 310

حری بن عمر: ۲۰۹

حریز بن عثمان: ۳۵۷

حزم: ۱۹۹

حسان بن أبي ساسان: ٥٣١

حسان بن عبدالله بن رویشد: ۲۱۱ الحسن البصري: ٩٩، ١٢٩، ١٣٠،

۱۳۱، ۳۶۱، ۳۸۱، ۱۸۱، ۱۹۱۰ P17, P77, 1AY, PAY, TPY,

٥٠٣، ٢٢٣، ٧٢٣، ٨٣٣، ٧٤٣،

107, 797, 397, 997, ..3,

1.3, 773, 373, AA3, PA3,

310, 210, 200, 200, 320

الحسن بن جهور: ٤٨٨، ٥٠٢، ٥٠٣

الحسن بن حماد الضبّي: ٣٣٦

الحسن بن دينار: ٢١٩، ٣٣٨

الحسن بن رافع: ۱۷ ٥

الحسن بن صالح: ٥١٦

الحسن بن عبدالعزيز: ٢٠٨

الحسن بن عثمان: ٥٦١

الحسن بن عمارة: ٢٤٦

الحسن بن محبوب: ٧٠، ٣٧٢

الحسن بن محمد الخزاعي: ٥٦٠

الحسن بن يحيى: ١٤٥

الحسين: ٤٠٥

الحسين بن الصباح: ١١، ٦٦

الحسين بسن عبدالرحمن: ٨٠، ٢٠٤،

٥٠٠، ٣٢٣، ٣٣٣، ٧٤٣، ١١٠،

773,700

الحسين بن عبدالله القرشي: ٥٠٥

حسين بن علي الجعفي: ١٨٩، ١٦٦

الحسين بن علي العجلى: ٤٩٨، ٢٦٥

الحسين بن عمرو القرشي: ٢٨٤

حسين بن محمد: ٤٩٧

حصين: ١٣، ١٤، ١٧٧

حصين بن عبدالرحمن: ٥٠٢

حصين بن القاسم الموزان: ٢٦٩،

حفص بن سلیمان: ۳۶۸

حفص بن عبدالملك: ٣٣٩

حفص بن عمر الكندي: ١٧ ٥

حفص بن غياث: ٧٤

الحكم: ٢٤٦

OYA

الحكم بن أبان: ٢٢٠، ٢٣١

الحكم بن عبد السلام: ٢١٦

حليبس الضبعي: ٣٩٧

حماد بسن زید: ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۸۲،

717, 737, 707

حماد بن سلمة: ١٥٣/م، ٣٣١، ٣٣٧، ٤٩٢

حماد بن الوليد الحنظلي: ١٥٣

حميد الطويل: ٣٣٧

حميد بن عبدالرحمن: ٣٥٤

حمید بن منهب: ۲۰۶

حميد بن هارون الكندي: ٨١

حوشب بن عقیل: ۲۷۰، ۳۵۰

خالد بن إلياس: ١٩

خالد بن أبي بكر: ٢١

خالد بن خداش: ۱۲۱، ۱۷۲، ۱۸۲،

737, 707

خالد الربعي: ٥١٢

خالد بن أبي كريمة: ١٤٢/م

خالد بن يزيد:٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥

خالد بن يزيد الطبيب: ٩٨، ٤٠٢

خالد بن يزيد بن عبدالرحمن: ١٥١

خالد بن يزيد القرني: ٢٦١، ٢٦١،

753,053

خزرج:٤٨٧

خزيم: ۲۰۶

خصيف: ۲۰۲

خلف بن تميم: ۲۲، ۳۷، ۹۰

خلف بن حوشب: ٤١٥

خلف بن خليفة: ١٣٦

خلف بن هشام: ۲۱۱

خلف بن الوليد: ٢٠٣

خليد العصري: ١٠١، ١٩٥

خليل بن مرّة: ٤٨٤

خيثم بن جحشة: ٣٨٨

خيثمة: ٢٤٧

دانیال: ۲۶۰

داود عليه السلام: ۲٤٤، ۳۲۲، ۲۲۰

داود بن رشید: ۲۰۷

داود بن عبدالله الأودي:٣٥٤

داود بـن عمـرو الضــبي: ١٥٣/م، ٢٣٢، ٢٤٨، ٩٩٢، ٩٩٣،

\*77, 777

داود بن الحسبر: ۲۱۶، ۲۱۹، ۳۳۸،

·37, 057, 3·3, 3V3, 1A3,

7 13 3 . 10 3 . 70 3 3 70 3 70

داود بن المغيرة: ٥٠٩

داود بن أبي هند: ٤٩٨

دُرست القزّاز: ٢٧١

دهثم العجلي: ٤٦٩

دويد أبو سليمان: ١٨٥

ذر بن عمر بن ذر: ٥٠

ذو القرنين: ١٣٦، ١٣٧

راشد أبو الجودي: ٦٣

راشد بن سعد: ۳۵۷

راشد أبو سعيد: ١٤٧

ربعي بن إبراهيم: ٦، ٤٧٥

ربعي بن حراش: ٤٤٦

الربيع بن أنس: ٧٠

الربيع ابن برة: ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١،

٤٨٣

الربيع بن خثيم: ١٢٠

الربيع بن أبي راشد: ٥٩١، ٥٩١

الربيع بن سعد الجعفي: ١٦٤

الربيع بن صبيح: ٤٨٨، ٤٨٩، ١٨٥

الربيع بن عبدالرحمن: ١٤٧، ٤٨٦

الربيع بن نافع: ٣٧٢

رتائيل: ٣٤

رجاء بن حيوة: ١٢٢

رجاء بن میسور المجاشعي: ٣٠٨

رستم (الملك): ٥٠٣

رستم بن أسامة: ٤٩

رشدین بن سعد: ۱۳۷، ۲۹۰

روح بن أسلم: ٤٨٩

روح بن الزبرقان: ۳۵۸

روح بن عبادة: ٧١

زافة الغافقي: ٤٠٩

زبيد اليامي: ١٣٣

الزبير بن عباد بن حمزة: ٣٩٦

الزبير أبو عبدالله القنسري: ٣٧٠

الزبير بن عيسى: ٥٢١

زر بن حبیش: ۹۶

زكريا التيمي: ٤٩٦

زكريا بن عديّ: ٣٧٠

زكريا بن يحيى: ٢٠٤

زهیر: ۵۵۵

زهیر بن محمد: ۳۱۷

الزهري: ۲۵۲،٤٦

زیاد بن أیوب: ۳۲۸

زياد بن الربيع اليحمدي: ٣٩٣

زياد النميري: ١٦٨، ٤٤٩، ٢٧٢

زید بن أسلم: ۱۸۱، ۱۹۲، ۲۱۸

زید بین الحباب: ۲۰۰، ۳۱۵، ٤٧٠،

019

زيد السليمي: ٦٩

زید بن عقیل: ۱۰۱، ٤٤٠

زيد العمي: ٩٢

سابق البربري: ١٥٣

سابور بن الملك: ٥٠٣

سالم: ۱۸

سالم بن أبي الجعد: ٢٣٠

سالم بن عمر: ١٠

سالم أبو العلاء المرادي: ١٥

سجف بن منظور العَنزي: ٢٠٦

سحيم مولى بني تميم: ٥٦٢

السدي: ۱۰۰

سرار العنزي: ۲۰٦

السري بن إسماعيل: ٢٧٢

السري بن عبدالله: ٢٥٠

سريج بن يونس: ١٥٢

سعد بن بکر: ۱۰ه

سعد بن عبادة: ۲۹۹

سعد بن عمرو بن سليم: ۲۷۸

سعید: ۷۱، ۲۳۷، ۵۷۷، ۲۱۸

سعيد بن أبي أيوب: ٣٣٤

سعيد بن ثعلبة: ١٥٤

سعید بن جبیر: ۲۱٥

سعيد الجريري: ٥٨٢

سعيد بن خثيم الهلالي: ٤٣٦

سعید بن راشد: ۲۱۶

سعید بن زید: ۲۰

سعيد بن أبي سعيد المقبري: ٣٢، ٢٠،

٣.,

سعید بن سلیمان: ۱۳۲، ۲۰۱، ۵۲۵،

سعید بن عامر: ۱۹۱، ۱۶۱، ۱۹۹،

177, 387, 373, 770

<del>---</del>----

سعيد بن عبدالعزيز: ٤٣٧

سعيد بن عبدالله: ٣٤٣

سعيد أبو عثمان البزاز: ٢٢٢

سعيد بن أبي عروبة: ١٢، ٣٩٧، ٣٣٤

سعيد بن المرزبان: ٤٢٤

سعید بن مسلم بن بانك: ۲۱۵

سعيد بـن المسيب: ١٧، ٢٧٥، ٥٤٣، ٥٤٣

سعید بن هانیء: ۳۱۵

سعید بن أبی هلال: ۱۳۷

سعید بن أبی هند: ٥٨

سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي:

01.

سفيان الثوري: ١٨، ٢٧، ٣٥، ٤٠،

۰۵، ۶۲، ۲۹، ۷۹، ۱۳۲، ۱۳۳،

۸٧١، ٣٨٢، ٤٨٢، ١٩٢، ١٩٣،

333, 033, 110

سفیان بن حسین: ۳۷۳

سفيان بن عيينة: ١٤٢/م، ٣٧٩،

210

سلام: ٥٧٤

سلام بن سليم أبو الأحوص: ٥٣٧

سلم بن جنادة: ١٦

سلمان: ۱۹۱

سلمة: ٤٤١

سلمة الحلى: ١٤٢

سلمة بن سعيد: ٥٣٨

سلمة بن شبیب: ۹، ۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۵۱۷، ۵۹۵، ۲۸۰

سلمة بن عباد: ٣١٢

سليم بن عامر الخبائري: ١

سليمان بن أيوب: ١٣٨، ٤٢٣

سليمان بن الحكم بن عوانة: ١٣١

سلیمان بن داود: ۲٤۷، ۲٤۷

سليمان بن سليم: ٥٨٣

سليمان بن طرخان التيمسي: ٢٣٦،

781

سليمان بن عبدالعزيز: ١٦

سليمان بن عبدالملك: ٥٠٥، ٤٩٦،

011

سلیمان بن فروخ: ٦٢

سليمان بن يزيد العدوي: ٣٩٥

سهل: ٤٤١

سهل بن عاصم: ۹، ۲۱، ۲۲۱، ۴۹۵ سیار بن حاتم: ۵۳۱

سويبط بن المثنى بن بكر: ٤٣١

سوید بن سعید: ۳۸۷، ۵۰۰

سويد الكلبي: ٩٤، ٩٩٥

سیار بن سلامة: ۱۷۹/أ، ۲۰۱، ۴٤٣

سيبويه: ۱۱۸، ۸۰۵

شبابة بن سوّار: ۱۱، ۲۷۷

شجاع بن الأشرس: ٣٢٨

شجاع أبو مروان: ٤٠٠

شداد بن أوس: ٦٥، ١٧٠

شرحبيل بن مسلم: ٣٦٢

شریح: ۹۷

شريح العابد: ٣٨٨

شريح بن عبيد الحضرمي: ١٠٧، ٢٨٦

شریق بن ثور: ۳۳۲

شریك: ۵۱۲، ۲۲۰

شعبة: ١٠

الشعبي: ١٦٦، ٢٧٢، ٥٨١، ٥٨٥

شعیب بن صفوان: ۳۷۳

شعیب بن محرز: ۳۰۹، ۵۱۲

شميط بن عجلان:٣٦٤

شهاب بن عباد: ۹۶، ۹۹۱

شهر بن حوشب: ۱۹۶، ۲۳۲، ۲٤۸

الشيطان: ١٤٥

صاحب بن عباد: ٥٤٩

صالح بن حسان: ۲۱۶

صالح بن حكيم النجار: ١١٧

صالح بن عبدالله الترمذي: ٢٩٤

صالح بن مالك: ٣٩٩

صالح المري: ٢٧٣، ٣٠٨، ٣٠٩،

.37, 777, 3.3, 773, 773,

373,710,300,870

صالح بن موسى الطلحي: ٢٠٠

صفوان: ۹۹۰

صفوان بن سليم: ١٧٢، ٢٠٨، ٤٩٥

صفوان بن عمرو: ۲۹۷، ۳۵۹

صلة بن أشيم: ٣٣١

الصلت بن حكيم: ١٣٥، ٣٨٠،

۸۲3, ۱۷3, ۲۷3, ۱۱٥, ۲۸٥

صهیب: ۱۹

الضبي بن الأشعث: ٢٩٤

الضحاك بن حمرة: ١٩٣

الضحاك بن مزاحم: ٦٢، ٢٢٩، ٣٠٧

ضرار بن عمرو: ۲۵٤

ضمام بن إسماعيل: ٣٧٨

ضمرة بن حبيب: ٦٥، ١٧٥

ضمضم بن زرعة: ١٠٧

طريح (والد إسماعيل): ١١٦

طعمة بن غيلان الجعفى: ١٨٩

عبدالرحمن بن سوید: ٤٤ عبدالرحمن بن صالح: ٤٢٤، ٤٤٢، ٤٨٤

عبدالرحمن بن عوف: ۲۰ عبدالرحمن بن أبي ليلى: ۲۸٤ عبدالرحمن المحاربي: ۲۸٤، ۶۸۶ عبدالرحمن بن مصعب: ۵۱۱ عبدالرحمن بن مصعب: ۵۱۱

1573, 150

عبدالرحمن بن يزيد بن معاوية: ٥٦١ عبدالرحمن بن يوسف: ٤٥٠ عبدالرحمن (والد يزيد): ١٥١ عبدالسلام مولى مسلمة: ٥٣٥ عبد السلام بن حرب: ٢٠٢ عبدالصمد بن عبدالوارث: ٣٠١

عبد الصمد بن النعمان: ٧٣ عبدالعزيز بن أبي ثابت: ١٦ عبدالعزيز بن أبي حازم: ٤٥٩، ٤٦١

عبدالعزيز بن الحسن: ٨٨

عبدالعزيز بن رفيع: ٢٧٦

عبدالعزیز بن أبــي رواد: ۲۵۲، ۵۲۲، ۷۲۷

عبدالعزیز بن سلیمان: ۰ ٤٤، ۲۷۷، ۲ ۵ الطفيل بن أبي بن كعب: ٦٤ عاصم بن أبي بكر: ٢٠٨ عاصم بن الخلقاني: ١٤٧

عاصم بن عبيد الله: ١٠، ١٨ عامر بن أسيد بن واضح: ١٤٢/م

عامر بن عبدالله: ٥٦٢ عامر بن يساف: ١٣٠

عباد بن عباد المهلبي: ١٣٨

عباد بن الوليد القرشي: ٤٨٠

عبادة بن الصامت: ٢٩٩، ٤٣

العبّاس بن هشام بن محمد: ٤٠٣

العباس بن يزيد: ۲۰۱

عبدالأعلى التيمي: ٢٨

عبدالأعلى بن مسهر: ٤٣٧

عبدالرحمن بن إسحاق: ١٥٠

عبدالرحمن ابن أخي الأصمعي: ٩٣

عبد الرحمن بن البيلماني: ٣٧١

عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: ۱۹۷

عبدالرحمن بن جبير: ۲۹۷

عبدالرحمن بن حجيرة: ٣٣٤

عبدالرحمن بن أبي الزناد: ١٩٨، ٢٨٤

عبدالرحمن بن زید بن أسلم: ۱۸۱،

113

عبدالرحمن بن سابط: ١٦٤

عبدالعزيز بن مروان: ٥٠٩ عبدالعزيز القرشي: ٣٩٨ عبدالعزيز أبو مرحوم: ٣٩٣ عبد القدوس بن عبد الواحد:٢١٦ عبد الكريم أبو يحيى: ٢٣٩ عبدالله بن أبي بكر: ٣٨٥ عبدالله بن بكر السهمي: ٤١٠ عبدالله بن ثعلبة الحنفي: ٤٧٨ عبدالله بن جعفر: ٢١ عبدالله بن جعفر: ٢١

عبدالله بن دینار: ۳۲۸ عبدالله بن رباح: ۱۷۵

عبدالله بن رجاء: ٣٢١

عبدالله بن رزين العقيل: ١٣٠

عبداللَّه بن رواحة: ٢١٦

عبداللّه بن رویشد: ۲۲۱

عبدالله بن سارية: ١٥

عبدالله بن سعید بن أبی هند: ٥٨

عبدالله بن سلام: ١٥

عبدالله بن شبیب: ۳۰۰

عبداللّه بن عامر بن كريز: ١٤٢

عبدالله بن عباس: ٥٨، ٢٢٦، ٢٢٨،

377, 137, 737, 777, 307

عبدالله بن عبدالعزيز العمري: ٢١٠ عبدالله بن عبدالملك: ٢٣

عبدالله بن عبيد بن عمير: ٢، ١٤٦

عبدالله بن عثمان بن حمزة: ٧

عبدالله بن عكيم: ١٥٠

عبداللُّــه بــن عمـــر:١٠،١١،١٨،

. 7, 331, 177, 733

عبدالله بن عمرو: ٥٣، ٢٧١، ٤٩٧، ٥٤٤، ٥٦٦

عبدالله بن عياش: ٥٠٢

عبدالله القرشي: ١٥٠

عبدالله بن المبارك: ٤٧، ٥٨، ٢٠، ٢٦، ٢٦، ٥٨، عبد الله بن محمد بن عقيل: ٣٧، ٢٤، ٢٥، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠٠

عبدالله بن مرزوق: ٣٨٠

عبدالله بن مرّة الحميري: ٥٠٤

عبدالله بن مسعود: ٣٩، ٥٤، ١٥٨،

737, 797, 377

عبدالله بن مسلم بن زیاد: ۷۷

عبداللَّه بن المسور: ١٤٢/م

عبدالله بن المفضل التميمي: ٣٧٤

عبدالله بن أبي مليكة: ١٧٦، ١٧٦

عبدالله بن الوليد: ٣٣٤

عبدالله بن يزيد المقرىء: ٣٣٤

عبدالله والد محمد: ٥٠٨

عبد الجيد بن عبدالعزيز: ١٦٣

عبد المطلب: ٤٠٣

عبدالملك بن حسين: ٢٧٨

عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز: ٤٧

عبدالملك بن عمير: ٣٦٠

عبدالملك بن قريب: ٣٣٢

عبدالملك بن مروان: ۹۱،۹۶، ۹۲۱

عبد المؤمن بن أبي شراعة: ١٧ ٤

عبد الواحد بن خطاب: ٤٨٢

عبدالواحد بن زید: ۵۳٤

عبد الواحد بن يزيد (أبو عبيدة):

170, 270

عبدالوهاب: ٣١٨

عبدالوهاب بن صالح: ۱۰۸

عبدالوهاب بن عطاء: ١٢

عبدالوهاب بن مجاهد: ۲۹۷

عبدالوهاب بن نجدة: ٧٦

عبدة بن سليمان: ٤٤١

عبيد بن سعد: ٢٩٩

عبيد الصيد: ٥٨٧

عبيد بن عمير: ١٧٤، ٢٥٦، ٢٧٦

عبيدالله بن عباس: ٥٠١

عبيدالله بن عباس بن الربيع الحارثي:

عبيدالله بن عبدالله: ٤٥٨

عبيدالله بن عبيد اللّه بن عدي

الكندي:٣٧٢

عبيدالله بن عدي الكندي: ٣٧٢

عبيداللَّه بن عمر: ١١، ٢٩٥

عبيدالله بن محمد: ٥٦٧

عبيدالله بن محمد بن يزيد: ٢٣٩

عبيدة بن حميد: ٢٣٠

عتاب بن المثنى: ١٩٥

عتبة بن حميد: ١٣١

عتبة الحولاني: ٢٣

العتبي: ۲۵۰

عثمان التيمي: ٢٩٥

عثمان بن زائدة: ٤٣٥

عثمان بن صالح: ٢٠

عثمان بن عفان: ۲۰، ۱۵۱، ۱۹۲،

017, 937

عثمان بن المغيرة: ٢٥٢

عدي بن زيد: ۲۲۲

عدي الكندي: ٣٧٢

العرباض بن سارية: ٣٤

عروة: ٤٦، ١٢٣

عروة بن رويم: ٣٤

عزرائيل: ۲۳۵

عصمة بن الفضل: ٥٠٩

عطاء الأزرق: ٥٣٣

عطاء الحلي: ٣٢٦

عطاء الخراساني: ٩٥، ٢٩١

عطاء بن أبي رباح: ٣٠١

عطاء السليمي: ٣٠٩، ٣٩٨، ٤٢٣،

079,877

عطاء العامري: ٥٦٦

عطاء بن يسار: ۲۵۱، ٤٤٥

عطارد: ٤٤

عطية بن زيد العوفي: ٢٩٤

عفان بن مسلم:٤٩٢

عقبة بن أبي حكيم: ٤٠٧

عقبة بن أبي الصهباء: ١٠٥

عقبة بن عامر: ٢٣٠

عکرمة: ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۵۳

العلاء بن زياد: ٧١

العلاء بن الفضل: ١١٧

على بن ثابت: ٦٧

على بن جبلة: ١٠٥

علي بن الجعدد: ١٠، ١٩، ٦٢، ٧٧،

771, 707, 157

علي بن الحسن: ٩، ٢٤، ١٧٩، ٢٦١، ٣٤٣، ٣٤٧، ٩٣٤

علي بن الحسن بن عبدالله : ٤١٧

علي بن الحسين: ٥٠٩، ٥٠٩

علي بن سلمة الحلبي: ١٤٢

علي بن شقيق: ٦٦

علي بن أبي طالب: ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۳، ۲۸۷، ۲۸۵،

087.081.89.

علي بن عياش: ١٠٧

علي بن عمرو العجمي: ٣٢٤

علي بن محمد البصري: ٥٠١

علي بن محمد القرشي: ۸۲، ۲۱۵،

علي بن أبي مريم: ٣٨٦

علي بن مسلم: ٥٣٨

عمّار: ۲۳۰

عمار بن عثمــان: ۱۵٤، ۳۹۳، ۲۶۹،

OYV

٤٧٨

عمّار أبو المعتمر: ٣٩٨

عمار بن نصر: ۱۹۳

عمارة بن زاذان: ۲۱۱، ۲۶۹

عمارة بن أبي شعيب: ٥٨٤

عمارة بن عمرو البجلي: ٧

عمر بـن الخطاب: ٦، ١٠، ١١، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ٦١، ١٧، ١٨، ١٩، ١٢، ١٣١، ٦٨١، ١٩، ٤٥٢، ٢٠٣، ٢٤٩، ٣٥٠، ١٥٣، ٢٥٣، ٣٥٣،

عمر بن درهم: ٤٧٦ عمر بن ذر: ٦، ٧، ٨، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٧، ٨٤، ١٥٣

> عمر بن السكن: ۱۸۰ عمر بن شبيب: ٤٧٣

> عمر بن صفوان: ۹۸

> عمر بن عبدالله العمري: ٤٥٨ عمر بن محمد المكي: ٥٥٧

> > *ع*مر بن موسى: ٧٢

عمر الخياط أبو حفص: ٥٣٠

عمران بن حطان: ۳۹۷

عمران بن خالد الخزاعي: ٥٣١

عمرو بن الأسود: ٣١٥

عمرو بن جرير الأحمسي: ٢٥٤ عمرو بن الحارث: ١٣٧

عمرو بن الحصين: ٩٢ عمرو بـن خـالد الأسـدي: ٤٨، ٥٢، ٤٩٨

عمرو بن دینار: ۲۱، ۲۸۵، ۳٤۹، ۳۵۳

عمرو بن الزبير: ٣١٢ عمرو بـن ميمـون الأودي: ١٣، ١٤، ٣١، ٥٠٢

عنبسة بن سعيد: ٦٠

عون بن إبراهيم: ٢٩٤ عون بن عبدالله بن عتبة: ٩٨، ٣٧٩، ٤٠٧

عون بن عمارة: ٤٤٩

عون بن معمر: ۱٤١، ۳۹٤

عياش بن عصيم بن سلام الكلائي: ٤٣٩

عیاض بن مسلم: ۸۲ عیسی بن عبدالله بن بُحییّر: ۵۰۵ عیسی ابن مریسم: ۱۲۰، ۱۷۹، ۱۸۰، ۲۸۳، ۲۰۶، ۴۶۶

> عيسى بن الهذيل: ٤٥٧ عيسى الأحمر: ٥٧٣

غيلان بن بشر الأسدي: ٣٥٥ فرقد السبخي: ٥٣٤

فريح الرقاشي: ٤٥٤

فضالة الشامى: ٤٦٥

الفضل بن إسحاق بن حيان: ٤٤

الفضل بن أبي سوية: ١١٧

الفضل بن يحيى: ٩٣

الفضل بن عيسى: ٢٣١

فضيل بن عبد الوهاب: ٣١٦، ١٤٥

الفضيل بن عياض: ٨٣، ٣١٨

فليح بن إسماعيل: ٣٠٠

فهد بن حیان: ۳۳۹

فياض بن محمد القرشي: ١٥٥

الفيض بن وثيق: ٢٦

قادم الديلمي: ٥٥٥

القاسم بن أبي سعيد: ٥٦٣

القاسم بن محمد بن المعتمر الزهري:

110

قاسم بن هاشم البزاز: ۸۳، ۱۰۷،

۲۱ ۳۱۷

قبيصة بن جابر: ١٣١، ٤٤٤

قتادة: ٧١، ١٨، ٣٠، ٣٣٠ ع٥،

000

قتيبة: ١٩٣

قسامة بن زهير: ٥٥٥

قطرى الخشاب: ٥٨٥

قیس مولی خباب: ۲۷٦

كعب الأحبار: ١٦، ٤٤، ١٧٥، ١٨٥،

771, 737, 277, 713

لقمان: ۲۲۸، ۳۲۵، ۲۱۵، ۱۷۰

لقمان بن عامر: ٣٦١

ليث بن أبي سليم: ١٤٠، ٨٠٤، ٣٧٣

مالك بن أنس: ۲۰، ۳۲، ۱۲۱

مالك بن دينار: ۲۱۲، ۳۲۵، ٤٤٣،

٧١٥، ٠٣٥، ١٨٥

مالك بن مغمول: ٤١، ٣٦٠، ٤١٦،

733,750

المبارك بن فضالة: ١١، ٣٢٧، ٤٠١

مجاهد: ٤٤٢

مجاهد بسن موسي: ٦، ٦٧، ١٦٠،

۶۷۲، ۰۸۲، ۷۶۲، ۲۰۳

مجزأة بن ثور: ٣٣٢

المحاربي: ١٤٠

المحبر بن قحذم: ٤٨١

محبوب العابد: ١٣٥

محرر بن هارون التميمي: ٥٩

محمد (والد هشام): ٤٠٣

محمد بن أبان: ٦٩

محمد بن إدريس:١٥١، ٣٥٤، ٣٩٨،

193

\_\_\_\_ { · · · \_\_\_

محمد بن إسحاق: ۲۸۱

محمد بن إسحاق الثقفي: ٣٩٢

محمد بن إسماعيل البصري:٣٤٦

محمد بن أيوب: ٦٣

محمد بن بكر بن خالد: ٣٧١

محمد بن ثابت العبدي: ۱۰۱، ۳۲۵

محمد بن جابر: ۲۷٦

محمد بن جعفر: ۳۰۰، ۲۰۸، ۲۶۲

محمد بن حرب الهلالي: ١١٠

محمد بن حسان بن فیروز: ۲۰

محمد بن الحسن: ٤٠٩، ٤٧٩

محمد بن الحسن الأسدي: ١٥٣/ م،٣٦٦ محمد بن الحسين (وليس البرجلاني):

003, .70, 370, 070

محمد بن الحسين البرجلاني:٥، ٧، ٨،

71, 77, 77, 13, 93, 10, 70,

1.13 3713 0713 7713 8713

٥٣١، ١٣٨، ١٣١، ١٤٧، ١٥١،

301, 001, 11, 11, 01,

PA1, ..., F.Y, 317, P17,

177, 777, 777, 837, 307,

777, 777, 797, 7.7, 9.7,

717, .77, 777, 777, 777,

פרץ, פרץ, אדץ, פרץ,

٠٧٣، ٣٧٣، ٥٧٣، ٠٨٣، ٥٨٣،

797, 7.3, 8.3, 713, 713,

A13, 173, 773, 573, A73,

773, 373, P73, •33, 733,

P33, 703, 703, 303, P03,

153, 753, 753, 353, 053,

7A3, FA3, PA3, 0.0, .10,

110, 710, 170, 770, 770,

750, 050, V50, P50, 3A0,

٥٨٥، ٢٨٥، ٧٨٥، ٨٨٥، ٩٨٥،

محمد بن حماد بن المبارك: ١٠٢

محمد بن حميد: ٥٠٠

محمد بن الخطاب الأزدى: ٨١

محمد بن داود: ۵۲۳، ۵۲۶

محمد بن ذكوان: ۲۸۱

محمد بن سعید: ۲۱

محمد بن سلام الجمحي: ١١٨، ٤٨٣،

113

091

محمد بن سنان: ٤٧٩

1.00

محمد بن عمر: ۲۱

محمد بن عمر الفقيمي: ٥٣٤

محمد بن أبي عمر المكي: ٥٠، ٣٣٤

محمد بن عمرو: ١٥٣/م

محمد بن عمرو بن حنان: ۹۹۰

محمد بن عیسی: ۵۳۲

محمد بن فضالة النحوي: ٣٩٦

محمد بن فضيل: ١٥٠

محمد بن قدامة الجوهسري: ۱۷۸، ۳٤۱، ۵۹۲، ۳٤۱

محمد بن قيس: ٥٧٩

محمَّد بن كثير الثقفي: ٣٤٦

محمد بن كعب القرظيي: ١٦٧، ٢٦٤،

٥٨.

محمد بن المبارك: ٣٦٦

محمد بن المثنى: ۲۰۷، ۲۰۷

محمد بن مسلم: ۲۹۹، ۳۶۹، ۳۵۳

محمد بن مطرف: ٤٦٢

محمد بن أبي معشر: ٣٥٦

محمد بن معاوية الصوفي:٤٩٤

محمد بن أبي منصور: ٦١، ٤٩٥

محمد بن المنكدر: ٨٩٥

محمد بن موسى الأنصاري: ١١٢

محمد بن نصر بن الوليد: ٣٣٢، ٤٠٥

محمد بن سوقة: ٢٥٣، ٢٣١

محمد ابن سيرين: ٣٣٥

محمد بن صالح بن عبدالله : ٥٢٣

محمد بن صالح القرشي: ٨١

محمد بن الصباح: ١٩٨

محمد بن صبيح: ٤٩

محمد بن طلحة: ۲۷۷

محمد بن عباد المكي: ٣٢١

محمد بن العباس: ٧٤، ٣٢٥، ٤٩٤

محمد بن عبدالرحمن البيلماني: ٣٧١

محمد بن عبدالرحمن التيمي: ٤٣٨

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي: ٦١

محمد بن عبدالعزيز التيمي: ٢٨

محمد بن عبدالعزيز بن سلمان: ٤٧٧

محمد بن عبد الكريم: ٥١١

محمد بن عبدالله : ٥٠٨

محمد بن عبدالله الشيباني: ٣٨٨

محمد بن عبدالله المهلبي: ٢٢٢

محمد بن عبيد ابن أبى الدنيا: ٧١،

٨٨، ٨٠١، ٢١٦، ٥٥٦، ٥٣٣،

337, 037, 707, 033, 710

محمد بن عثمان التيمي: ٢٩٥

محمد بن عثمان العجلي: ١٨، ١٣٠

محمد بن علي بن الحسين: ٣٠٤،

محمد بن النضر الحارثي: ٤٠٢

محمد بسن واسع: ۱۰۱، ۱۹۹، ۱۹۵،

770, 740, 740

محمد بن يحيى البصرى: ٤٣٨

محمد بن يحيى بن أبى حاتم: ٣٩٤،

013, 110

محمد بن يحيى الكتاني: ١١٥

محمد بن یحیی بن محمد بن کثیر: ٥١٥

محمد بن يزيد بن خنيس: ٦٩، ١٢٨،

PTY, P3Y, Y03, T03, 303,

070, 770

محمد بن يزيد الأدمى أبوجعفر: ١٥

محمد بن يوسف: ٤٤٧

محمد بن يوسف الأصبهاني: ٨٤٨،

20.

محمود بن الحسن: ١٢٧، ٧٧٥

محمود الوراق: ۱۱۳، ۳۹۱

مختار أبو عبدالله : ٢٠٠

مخلد: ۲۳۰

مخلد بن الحسين: ٤٤١

مدلج بن عبدالعزيز: ٢٤٥

مرجا بن وادع: ٤٢٣

مروان: ۳۲

مروان بن سالم: ١٦٣

مروان بن معاوية: ٤٤

مرة الحمرى: ٤٠٥

مسدد: ۲۵٤

مسروق: ٥٥، ٧٥٧

مسعر: ۳۷۹

مسعود أبو جهيز الضرير: ١٣٥

مسلم بن بانك: ۲۱۵

مسلم بن ميسرة: ٣٢٦

مسلم بن يسار أبو عبدالله : ٣٠٠

مسلم النحات: ٧٤، ٢٣١

مسلمة: ٨١

مسلمة بن جعفر: ٩٨

مسلمة بن عبدالملك: ٥٦١

المسور بن مخرمة: ١٦، ١٤٢/م

مطرف الشقري: ٤٤٠

معاذ بن جبل: ۱٤١، ۳۱۵

معان بن رفاعة السلامي: ٥٤٦

معاوية: ١٤٢

معاوية بن صالح: ٣١٥

معاوية أو ابن معاوية: ۲۷۸

معبد بن طوق العنبري: ٤٣٨

معتمر بن سليمان التيمي:٢٣٦،

137,713

معروف الكرخي: ١٠٢، ١٠٢

معلى بن أسد: ١٧٩

معمر: ۲۰، ۲۳۳

معن: ۳۲

مغيث الأسود: ١٥٥

المغيرة بن شعبة: ١٤

المفضل بن غسان: ١٤٦، ٢٥٨

المفضل بن يونس: ٢٢

مكحول: ۳۲، ۱۹۷، ۳۶۷

ملحان: ٣٢٥

منصور بن بشیر: ۲۸۱

منصور بن أبي منصور: ۲۷۱

المنهال بن عبدالملك: ٨٢

مهاجر العامري: ١٣٣

مهدي: ۸۸۵

مهلب بن عبدالله بن ذي يرحم: ٥٠٤

مؤمل بن إسماعيل: ٢١٢

موسى عليه السلام: ١٧١

موسى بىن داود: ٨، ١٨١، ٢١٨،

811

موسى الطلحي: ٢٠٠

موسى بن عبيدة: ١٩١

موسى بن عقبة: ١٩٨

موسى أبو محمد المديني: ١٥١

موسى بن وردان: ٣٧٨

میمون بن سیاه: ۱۲ ٥

میمون بن مهران: ۱۵۳

نافع: ۲۱، ۲۰

النضر بن إسماعيل: ٣١٦

النضر الحارثي: ١٦٦

النضر بن المنذر: ١٥٤

النعمان بن بشير: ٤٩١

نوح: ٦٦، ٦٧

نوح بن فضالة: ٣٦١

هارون الرشيد: ٩٣

هارون بن عبدالله : ١٤١، ١٧٩/أ،

233, 740

هارون بن موسى الفروي: ١١٢

هرم بن حیان: ۳۲۱

هشام: ۳۲۱، ۳۰۱، ۳۳۱

هشام بن حسان: ۲۷۲

هشام الدستوائي: ٣٨٥

هشام بن زیاد: ۱۳۹

هشام بن عبيد الله الرازي: ٣٦، ٣٢٠

هشام بن عمار: ۳۱۷

هشام بن محمد: ٤٠٣

همام: ٤٤

همام بن يحيى المسعودي: ٥٤٤

هیثم بن جماز: ۳۷٦

یحیی بن أبي بكیر: ۳۷٤

یحیی بن جابر: ۵۸۳

یحیی بن راشد: ۳۰۸، ۵۲۲

یحیی بن زکریا: ۵٤٦

يحيى بن أبي راشد البصري: ٣٥٠

یحیی بن سعید: ۱۷، ۲۱۷

یحیی بن سلیم: ۱۳۲

یحیی بن أبي سليم: ٤٦٠

يحيى بن عبدالله : ٥٥٦

يحيى بن عبدالله بن أبي بكر: ١١٠

یحیی بن عثمان: ۲۹۰

يحيى بن العلاء: ٩٢، ٩٢٠

یحیی بن أبي کثیر: ۱۵۲، ٤٨٠

یحیی بن معین: ۳۲، ۲۱۰

یحیی بن یحیی: ۵۷٤

یحیی بن یمان: ۲۹۷، ۲۹۷

يزيد بن أبي حبيب: ٢٧١

يزيد بن أبي حكيم العدني: ٢٣١

يزيـــد الرقاشـــي: ٢٢٣، ٢٥٤، ٢٥٨،

273, 173, 173

يزيد بن عبدالرحمن: ١٥١

يزيد بن عبدالملك: ٨١

یزید بن کیسان: ۳۳٦

الهيثم بن خارجة: ٦٥، ٣٦٢، ٥٨٣

الهيثم بن عبيد: ٥٨٧

الهيثم بن عدي: ٥٠٢، ٥٠٣

وكيع بن الجراح: ١٥، ٢٧، ١٤،

0.9.178

الوليد: ٣١٧، ٤٢٠، ٢٦٥

الوليد بن سلمة القاضي: ٨١

الوليد بن صالح: ١٣٠، ٣٢٦، ٤٦٨

الوليد بن عقبة: ١٤٢

الوليد بن مسلم: ٧٦، ١٥٢، ٢٢١

الوليد بن يزيد: ٨٢

وهب بن جرير: ١٤٦، ٢١٥

وهـب بـن منبــه: ۱۸۲، ۲۳۷، ۲۳۸،

777, 787, FP3, •30

وهب بن منصور: ۵۳۷

وهيب: ٧٣٥

وهيب بن الورد: ٦٦، ١٢٨، ٢٣٩،

203,303

یحیی بن آدم: ۱٦ ٥

يحيى بن إسحاق: ۲۹۷، ۹۰۹

يحيى بن أسقوط الكندي: ٨١

يحيى بن إسماعيل الواسطى: ٦٤

يحيى بن بسطام: ٣٦٤، ٥٢٣، ٥٢٤،

310

الكني

أبو إبراهيم التيمي: ٦٣

أبو إدريس: ٣٤٦

أبو الأزهر: ١٩١

أبو أسامة: ۱۸، ۳۵۰، ۳۵۵

أبو إسحاق: ١٧١

أبو إسحاق الفزاري: ٢٤

أبو إسحاق القرشي: ٣٨٩

أبو أصلح بن الوجيه: ٥٠١

أبو أمامة: ٦١

أبو أيوب الأنصاري: ٢٧٤، ٢٩٩

أبو بشر بن أخي محمد بن عباد: ٣٣٠

أبو بكر البصري: ٤٥١

أبو بكر بن أبي الدنيا: ٥٠٦

أبو بكر السعدي الزهري: ٨٦

أبو بكر بن شيبة الحزامي: ٣٠٠

أبو بكر الصديق: ٢١، ١٥٠، ١٥٢،

294

أبو بكر بن عبدالعزيز بن الحسن: ٨٨

أبو بكر بن عبدالله العتكي: ٢٢٢

أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم: ٦٥

أبو بكر العجلي: ٣٨٨

أبو بكر بن علي: ٣٤٨

أبو بكر بن عياش: ٨٩، ٢٠٧، ٤٢٤

یزید بن مسلم: ۳۱

یزید بن هارون: ۱۷، ۱۳۳، ۳۵۷،

277, 709

یسار: ۵۳۱

يعقوب عليه السلام: ٢٤٥، ٢٤٦

يعقوب بن إبراهيم: ٥٥٧

يعقوب بن إسماعيل: ١٣٧، ٢١٧،

004

يعقوب بن عبيد: ٤٧٢

يعقوب بن عبيد اللّه: ١٣٣، ٣٥٧،

404

يعقوب بن محمد بن عيسي الزهري:

809

يعقوب بن يوسف: ٦٣

يعلى بن حكيم: ٥٢١

يعلى بن عبدالرحمن: ٢٠١

يعلى بن عطاء: ٥٦٦

يعلى بن الوليد: ٣٥٥

يوسف بن الحكم: ١٥٥

يوسف بن حلبس: ٣٤٦

يوسف بن عبدالصمد: ٦١

يوسف بن أبيّ عبدالله : ٤٧٨

يوسف بن يعقوب القاضي: ٥٧١

يونس بن يحيى الأموي: ٤٦٢

أبو بكر الليثي: ٠٠٠ أبو بكر بن أبي مريم: ٣١٩ أبو بكر بن أبي النضر: ٤٧ أبو بكر النهشلي: ٣٠٠ ، ٣٧٥ أبو بكر المذلي: ٩٠ أبو بكر الواسطي: ٣٠٠ أبو بكرة: ٣٠٠ ، ٣٣٠ أبو جحيفة: ٢٠ أبو جعفر = محمد بن علي أبو جعفر: ٢٥٥ أبو جعفر الأدمي: ٢٩٠ أبو جعفر الرازي: ٧٠ أبو جعفر الرازي: ٧٠

أبو جعفر القرشي: ٥٧٣ أبو جعفر مولى بني هاشم: ٩٢، ٣٨٧، ٤٩٩

أبو جعفر السائح: ١٨٥

أبو الجلد: ۳٤٠، ٤٠٤ أبو حاتم: ۳۱۷، ٤٠٦، ٥١١ أبو حــازم: ۳۳٦، ٤٢٥، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦٢، ٤٦٢، ٤٦٢

> أبو الحجاج المهري: ٤٦٠ أبو حسان: ٥٦١

أبو الحسن: ٥٥٥

أبو الحسن الأزدي: ٥٥٠ أبو الحسن الباهلي: ٣٨٤ أبو حسين البرجمي: ١٦٩، ١٦٩ أبو خالد الأحمر: ٣٣٦ أبو خالد القرشي: ٤٤٥ أبو خزيمة النميري: ٣٨٢ أبو خيشمة: ١٤، ١٧

> أبو داود الحفري: ۲۸۶ أبو داود الضرير: ۲۲۵

أبو الدرداء: ۳۳، ۳۸، ۱۹۰، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۳۱۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۸، ۲۸۵، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸

أبو ربيعة = عبدالله بن عبيـد الله بـن عديّ

> أبو رجاء الهروي: ٩٠ أبو زيد الدمشقي: ٣٦ أبو زيد النميري: ٣٣٠

أبو سعد (سعيد بن مرزبان): ٤٢٤ أبو سعيد: ٨٩، ١٦٦

أبوسعيد الأشج الكندي: ٤٣٥، ٤٣٦

أبو سعيد الخدري: ٢٧٨، ٢٧٨

أبو سعيد المديني: ٣٩٦

أبو سفيان: ٢١٣

أبو سلمان: ۲۰۸

أبو سلمة: ١٥٣/م

أبو سليمان الداراني: ٤، ٤٢٩

أبو سنان: ١٤٥

أبو شراعة = حميد بن هارون الكندي

أبو شهاب: ٤٢٦

أبو صالح الشامي: ٥٦٤

أبو صالح المقبري: ٣٠٠

أبو صخر العقيلي: ٣٤١

أبو طارق التبان: ٥٢٤، ٥٢٥

أبو الطفيل: ٢٧

أبو عاصم العبادي: ٥١١

أبو العالية: ٢٠١، ٣٣٣

أبو عاصم: ٥٦٢

أبو عامر: ۲۷۸

أبو عبادة الأنصاري: ٤٦

أبو العباس بن مسروق: ٥٢٤، ٥٢٥

أبو عبدالله = أحمد بن أيوب

أبو عبدالله التميمي: ٥٠٠

أبو عبدالله التيمي: ٣٨٨، ٤٣١

أبو عبد اللَّه الجعفي: ٥٠٨

أبو عبدالله الشحام: ٥٢٨ أبو عبدالله اليماني: ٣٤٧

أبو عبد بن بحير: ٣١٠

أبو عبدالرحمن القرشي: ٣٢٥

أبو عبيد صاحب سليمان: ٥٨١

أبو عبيدة بن عبدالصمد: ٣٠١

أبو عبيدة بن عمار بن ياسر: ١٩

أبو عبيدة الناجي: ٣٩٩

أبو عبيدة (عبد الوهاب بن يزيد):

٥٢٨

أبو العتاهية: ٩٣، ١٠٥

أبو عثمان: ٤٩١

أبو عقيل = زيد بن عقيل

أبو على الطائي: ١٤٠

أبو عمر الضرير: ١٨٠، ٤٦٦

أبو عمران الجوني: ١١٢، ١٧٥،

177, 137, 057, 313

أبو عمرو: ١٥٥

أبو عمرو الفيض بن وثيق: ٤٦

أبو عوانة: ٣٥٤

أبو عيسى الأحمر: ٥٧٣

أبو غزية = محمد بن موسى الأنصاري

أبو قدامة: ٣٦٧

أبو كريب: ٨٩

أبو كريمة: ٤٥٧

أبو لؤلؤة: ١٤

٤٠٨---

أبو المتوكل الناجي: ٢٢٦

أبو المثنى الحمصي: ٢٢٥

أبو مجلز: ١١٥

أبو محفوظ = معروف

أبو محمد: ٤٩٣

ابو محمد البزاز= القاسم بن هشام البزاز

أبو محمد التميمي: ٤٣٧

أبو محمد السناط: ٢٢١

أبو محمد المديني (موسى): ١٥١

أبو مسهر الدمشقي: ٩١

أبو مطيع: ١٢٨

أبو معاوية: ١٩، ٦٢

أبو المعتمر البصري: ٤٣٦

أبو معشر: ۲۱۸، ۳۵۲

أبو معلى البيروتي: ٣٤٦

أبو المغيرة: ٢٥٣

أبو مكين: ٧٧٥

أبو مهاجر الرقي: ٦٧

أبو موسى الأشعري: ٣٤٦

أبو ميسرة: ١٩٠

أبو نصر التمار: ٣٣٧

أبو النضر: ٣٥٣، ٤٠٠

بو نعيم (الفضل بن دكين) ٥٦٦ أبو نعيم (الفضل بن دكين)

أبو هاشم الرماني: ١٣٦ أبو هريرة = محمد بن أيوب أبـــو هريـــرة: ٣٢، ٤٥، ٥٩، ٦٠،

أبو هشام: ۲۹۷

أبو هشام الرفاعي: ٣٧٥

أبو هلال: ۳۳۰

أبو ياسين الرقي: ٥٣٥

أبو يحيى الزهري: ٢١٠ أبو يزيد الهمداني: ٤٧٦

ابو يعقوب الخريمي: ٤٢٧

أبو يعقوب الخطابي: ٢٥٠

أبو اليمان: ٣٥٩

أبو يوسف القاضي: ٧٣

الأبناء

ابن إبراهيم: ١٦٥

ابن الأعمش: ٤٣٦

ابن جریج: ۱۷۲، ۱۸۲، ۲٤۹، ۰۱۰

ابن جریر: ۲۳۲

ابن أبي حازم: ۲۰۸

ابن زید النمیري: ۲۱۰

ابن سعد: ٤٩٢

ابن السماك: ٨، ٥١، ٢٥٥

ابن علية: ٣٤١

ابن عون: ٣٣٥

ابن لقمان: ١٦٥

ابن لهيعة: ٤٧١،٤٠٩

ابن أبي ليلي: ١٥١

ابن مسعر بن کدام: ۵۲۳

ابن أبى مليكة: ١٨٦

ابن أبي نجيح: ٢٨٢

ابن يزيد الرقاشي: ٤٦٧

النساء

رابعة العدوية: ٣١١

زينب بنت رسول الله ﷺ: ٢٦٠

صفية: ١٥٦

عائشة: ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۱۵۲، ۲۰۱، ۳۰۱

عفيرة: ١٠٨

ابنة صفوان بن سليم: ۲۰۸

مندحت بنت الملك: ٣٠٥

الكني

أم الــدرداء: ٣٣، ٣٢٣، ٢٣٤، ٢٥٥، ٢٢٣

أم هارون: ٤

المجاهيل من الرجال

أخو شعيب بن صفوان: ٣٧٣

أخو عاصم: ٥١٥

الأشياخ: ٣١٩

بعض أشياخ سعيد الجريري: ٥٨٢

بعض الأصحاب: ٥، ٣١٠

بعض أهل عبدالرحمن بن يزيد بن

معاوية: ٥٦١

بعض أهل العلم: ١٠٦، ٣٣٢، ٤١١،

٥٠٣

بعض الحكماء: ١١٩، ١٢١، ٥٧٥

بعض الخلفاء: ٧٦

بعض السلف: ٥٥٩

بعض العلماء: ١٣٤

جبار من الجبابرة: ٢٢٣

جد إسماعيل بن طريح: ١١٧

جدّ طريح والد إسماعيل: ١١٧

حكيمٌ من الشعراء: ٤١٩

P73, 033, ..0, A70, 330,

700, 700, P00

رجلّ أسود: ٥١٢

رجل شاب: ۱۳

الملك الكاتب: ٢٣١

ملك من الملوك: ٢٣٧

منادٍ: ١٩٥

والد أبي عبدالله اليماني: ٣٤٨ والد علي بن أبي مريم: ٣٨٦

### الججاهيل من النساء

أعرابية: ٣٢٣

امرأة: ١١١، ١٣٥، ١٩٩

امرأة داود: ۲٤٤

جارية: ٣٢٩

### المجاهيل

الملائكة: ٢٣٨

ملــك المــوت: ١٧٥، ١٧٥، ١٢٩، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣٧، ٣٢٢، ٢٣٢، ٢٣٢، ٢٣٢، ٢٤٢، ٣٤٢، ٤٥٢، ٤٢٤، ٤٥٢، ٢٤٢، ٢٤٢

رجل من آل أبي بكرة: ٥١١ رجلٌ من الأعراب: ٣٤١ رجل من ولد عثمان بن عفان: ٥٦٠ رجلٌ من عبد قيس: ٣٩٢، ٤٢٦ رجل من آل عمارة: ١٩٨

رجل من الأنصار: ۱٤٤، ۳۸۲، ۵۰۰ رجل من أهل البادية: ۲۰۰۵ رجل من أهل الكتاب: ۵۳۹ رجل من بلحارث: ۶۹۹

رجل من العرب: ١٠٦

رجل من فارس: ٣٢٧

رجل من النساك: ٥٦٧

شاب من البجع: ٢١١ شيخٌ: ٩٧، ٤٣٦

شيخ لعلي بن أبي مريم: ٣٨٦ شيخ من بني الحضرمي: ٣١٩ شيخ من قريش: ٢٤٥، ٥١٢ شيخ من بني أمية: ١٥٥

شیخ نهشلي: ۲۰۳

عم أبي زحر بن حصن: ٢٠٤ غنيٌّ: ٤٣٩

فتى من الأزد: ٣٠٨

قاصُّ: ۲۹۹

طبیب: ۳٦

# فهرس الشعر

| 497   | امرأة (الدنيا)      | وفناء     | آذنت زينة الحياة ببين                 |
|-------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| 27    | حذيفة               | الأحياء   | ليس من مات فاستراح بميت               |
| 11.   | محمد بن حرب الهلالي | بقائي     | إذا مات من فوقي ومن دون مولدي         |
| 001   |                     | شىيء      | ولكنا إذا متنا بعثنا                  |
| 4 • ٤ | أوس بن حارثة        | مُنْجِبَا | فنحن مَنَاجيبٌ لأكرمَ مُنْجِبٍ        |
| 4 • ٤ | أوس بن حارثة        | وننصبا    | لما خيرُ أخلاق ونحن أَعِزُةٌ نعفُّ    |
| 4 • 5 | أوس بن حارثة        | والمحصئبا | وما يتقي فينا المُجَاورُ خيفةً        |
| 4 • ٤ | أوس بن حارثة        | غُيَّبَا  | نجاورُ أكفاناً وننزلُ بالرُّبي        |
| 3 • 7 | أوس بن حارثة        | تُؤنّبا   | ونجتنبُ الآفاتِ والإثمَ كُلُّه        |
| 7 • 8 | أوس بن حارثة        | نُؤَنَّبا | بذلك أوصانا أبونا وجدُّنا             |
| ٥     |                     | وثبوا     | للحرب تُتُومٌ أضلً الله سعيهمُ        |
| ٥     |                     | أربُ      | لا والذي حجَّتِ الأنصارُ كُعْبَتُهُ   |
| ۱۳۸   |                     | منصوب     | على الخلائق إنْ سرُّوا وإنْ فرحوا     |
| ٥     |                     | العَطَبُ  | أَضْحَتْ تُشَجِّعني هندٌ وقد عَلِمَتْ |
| 17    | عمر                 | كعبُ      | فأوعدني كعبّ ثلاثاً يعدّها            |
| ٥     |                     | اللعب     | ولست منهم ولا أهوى فعالهم             |
| 17    | عمر                 | الذنبُ    | وما بي حِذَار الموت، إنِّي لميِّتٌ    |
| ۱۳۸   |                     | مكتوبُ    | يا أيها الباني والناسي منيَّتُهُ      |
| ۱۳۸   |                     | الحوب     | لا تبنيَنَّ دياراً لست تسكُنُها       |
| 337   | خالد بن يزيد        | ذنوب      | سقته ذنوباً من أنفاسها                |

| 337   | خالد بن يزيد      | عجيب      | فكم ورد الموت من ناعمٍ                |
|-------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| 788   | خالد بن يزيد      | يجيب      | أجاب المنية لما دعت                   |
| 1 • 9 |                   | غريب      | إذا ما مضى القرن الذي أنت             |
| 1 • 9 |                   | لقريبُ    | وإن امرءاً قد سار خمسين حجة           |
| 788   | خالد بن يزيد      | مهيب      | أتعجب إن كنت ذا نعمة                  |
| 1.0   | حامد بن أحمد      | الشباب    | قد ترون الشباب كيف يموتون             |
| 1.0   |                   | الشباب    | يا مُرَبِّي شَبَابَهُ للتراب          |
| 1.0   |                   | والأصحاب  | قد تُصبك الآيَّامُ نصباً صحيحاً       |
| ٥٤٨   |                   | تذهب      | أقول وقد فاضت دموعي                   |
| 1.0   |                   | التُّراب  | أكثرُوا من نعيمها أو أقلُوا           |
| 1.0   | حامد بن أحمد      | التراب    | نَعْمُوا الأَوْجُهَ الحِسانَ فما      |
| 1.0   | أبو العتاهية      | التُّرابِ | يا حِسَانَ الوُجُوه سَوْفَ تَمُوتُونَ |
| 1.0   |                   | الرُّطَاب | يا ذُوي الأوجهِ الحِسانِ المُصُونات   |
| 1.0   | حامد بن أحمد      | الركاب    | يا مقُيمين رَحَلُوا للذَّهاَب         |
| 1.0   | حامد بن أحمد      | الثياب    | وألبسُوا ناعم الثياب ففي              |
| 441   | محمود الوراق      | انقضت     | المرء دنيا نفسه                       |
| ٧٩    |                   | امتنعت    | واقبل الدنيا إذا سَلَسَتْ             |
| ٧٩    |                   | اندفعت    | اقطع الدنيا بما انقطعت                |
| ٧٩    |                   | قَنْعَتْ  | تطلب النفس الغنى عبثاً                |
| ۳۸۷   | أبو جعفر          | جدته      | وكل جديد على ظهرها                    |
| 081   |                   | معتب      | أخِلاَّئي لو غير المماتِ أصابكم       |
| 0 E V |                   | وتراب     | بعد ملك وظل عيش عجيب                  |
| ۳۸۷   | أبو جعفر          | نومته     | وكم من نائم نامَ                      |
| ٣٨٧   | أبو جعفر          | لذته      | وكم من مقيم على                       |
| ٧٥    | أحمد بن أيوب      | بغتة      | اغتنم في الفراغ فضل ركوع              |
| 277   | حسين بن عبدالرحمن | حالاته    | كم مصبحٍ في نعمة آمناً                |

| 2773          | حسين بن عبدالرحمن | علاته   | ومصرعاً من على غرّة            |
|---------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| 173           | حسين بن عبدالرحمن | وغصاته  | يا أيها الخالي بلذّاته         |
| ٤٣٢           | حسين بن عبدالرحمن | موافاته | فكيف تغتر بها ساعة             |
| 773           | حسين بن عبدالرحمن | بميقاته | إن كنت أصبحت به موقناً         |
| 543           | »<br>شيخ          | فنيت    | لو كنت تعلم حقّ علمي           |
| 773           | ابن الأعمش        | أتيت    | فزادك في حياتك                 |
| 577           | ابن الأعمش        | بقيت    | إن تك قد فنيت                  |
| 543           | ابن الأعمش        | بليت    | وكل فتى تعاوده                 |
| ०७१           | عمر بن عبدالعزيز  | سأموت   | أنا ميت وعز من لا يموت         |
| 543           | ابن الأعمش        | سقيت    | قريب الدار منفرداً             |
| 543           | ابن الأعمش        | لقيت    | فكم من باك يبكي                |
| 773           | ابن الأعمش        | نسيت    | فصرت وقد حملت إلى              |
| 970           | عمر بن عبدالعزيز  | يموت    | ليس ملك يزيله الموت            |
| 491           | محمود الوراق      | حُصُلت  | تفني له بفنائه                 |
| 441           | محمود الوراق      | غدت     | ما خير مرضعة                   |
| 441           | محمود الوراق      | أصلحت   | بينما قرب صلاحه                |
| 117           |                   | الشتات  | وكل جماعة لا بد يوماً          |
| ٧٥            | أحمد بن أيوب      | فلتة    | كم صحيح رأيت من غير سقم        |
| 117           | -                 | الكماة  | ألا ذهب الكماة وخلفوني         |
| 117           | -                 | الممات  | فدع عنك الكماة فقد تولوا       |
| ٥٧            | -                 | الأصوات | أنَّى تحس من الأكارم ذكرهم     |
| ٥٧            |                   | الأموات | إنْ كنت تطمع في الحياة فقد ترى |
| ۸٧            | محمد بن الحسين    | البيت   | زينت بيتك جاهدأ ونحيته         |
| <b>7.8.</b> 7 | أبو بكر بن علي    | البيت   | كم يصبح يعمر بيتاً له          |
| 007           | -                 | الموتى  | ألاً يا عسكر الأحياء           |
| 232           | أبو بكر بن علي    | الميت   | نوديَ بصوتٍ أيُّما صوت         |
|               |                   |         |                                |

| 257    | أبو بكر بن عل <i>ي</i> | الميت      | هذا وكم حي بكى ميتاً                |
|--------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| ۳۸۳    | رجلٌ                   | حفرة       | فأجلاهم منها جميعاً                 |
| 717    | عبداللّه بن رواحة      | صَليت      | يا نفسُ إِلاَّ تُقْتلي تموتي        |
| ۳۸۳    | رجلٌ                   | غيبة       | يموت الذي يبني ويبقى                |
| ۳۸۳    | رجل                    | قفرة       | فيا غافلاً عن نفسه أين              |
| ۳۸۳    | رجل                    | كرة        | وما زال هذا الموت يغشى              |
| ۸٧     | محمد بن الحسين         | لفوت       | للّه در فتى يدبر أمره بعدي          |
| 717    | عبداللّه بن رواحة      | لقيت       | هل أنتِ إلاَّ إصْبعٌ دَميتِ         |
| ۳۸۳    | رجل                    | مرة        | رمت بهم الأيام في عرضة              |
| ۸٧     | محمد بن الحسين         | والليت     | فالمرء مرتهن بسوف وليتني            |
| 457    | أبو بكر بن علي         | الموت      | كأن أهل الغيّ في غيّهم              |
| ۸٧     | محمد بن الحسين         | بالموت     | من كانت الأيَّام سائرةً به          |
| 717    | عبداللّه بن رواحة      | هُديتِ     | وما تمَنَّيْتِ فقد لقيتِ            |
| १९९    |                        | أموات      | يا غافل القلب                       |
| १९९    |                        | وساعات     | إن الحمام له وقت                    |
| १९९    |                        | ولذات      | فأذكر محلك من قبل                   |
| १९९    |                        | يأت        | لا تطمئن إلى الدنيا                 |
| ٩      | عمر بن عبدالعزيز       | جَدَثا     | ويألفُ الظِّلُّ كي تبقى بَشَانَتُهُ |
| ٩      | عمر بن عبدالعزيز       | والشَّعَثا | مَنْ كان حين تصيبُ الشمسُ جبهتَهُ   |
| ٩      | عمر بن عبدالعزيز       | لبثا       | في قعر مظلمة غبراءَ موحشة           |
| 801    | <del></del>            | مبعوث      | اعمل فأنت من الدنيا على حذر         |
| \$ 0 A |                        | موروث      | واعلم بأنك ما قدمت من عمل           |
| 777    | عدي بن زيد             | وثمود      | أين أهل الديار من قوم نوح           |
| 1,77   |                        | جديد       | مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً       |
| 777    | عدي بن زيد ِ           | الخدود     | بينما هم على الأسِرّة               |
| 773    | أبو يعقوب الخُريمي     | أسعدي      | أقول لعيني إن يكن                   |
|        |                        |            |                                     |

| £ 7 V | أبو يعقوب الخُريمي | تجمدِ    | ولا تبخلي عيني بدمعك           |
|-------|--------------------|----------|--------------------------------|
| £ 7 V | أبو يعقوب الخُريمي | وتهتدي   | نظرت إليه فوق أعواد            |
| 277   | أبو يعقوب الخُريمي | المتجلد  | فجاشت إليّ النفس               |
| 277   | أبو يعقوب الخُريمي | ومُتلِد  | ولو يُفتدَى ميتٌ بشيء          |
| 277   | أبو يعقوب الخُريمي | بمرصلو   | ولكن رأيت الموت                |
| 277   | أبو يعقوب الخُريمي | ومقعدي   | وكيف سُلُويّ عن حبيب           |
| 177   |                    | حميد     | فإنْ كنت اقترفت بالأمس اساءةً  |
| 177   |                    | فقيد     | ولا ترج فعل الخير يوماً إلى غد |
| 777   | عدي بن زيد         | واللدودُ | والأطباء بعدهم لحقوهم          |
| 777   | عدي بن زيد         | والوعيدُ | ثم لم ينقض الحديث ولكن         |
| 177   |                    | يعود     | فيومك إنْ أعتبته عاد نفعه      |
| 777   | عدي بن زيد         | يعود     | وصحيح أضحى يعود مريضاً         |
| 710   | عثمان بن عفان      | البلاد   | أرى المُوتَ لا يُبقي عزيزاً    |
| ٩ ٤   |                    | أجسادها  | إذا الرجال ولدت أولادها        |
| ٩ ٤   |                    | حصادها   | وجعلت أسقامها نفتادها          |
| ٣٢٣   | بعض الشعراء        | أحاذِرُ  | فكنت عليه أحذر الموت وحده      |
| 007   |                    | الثرى    | کفی حزناً یوم جری فیه مکرماً   |
| ٣٧٣   |                    | حذارأ    | وإذا ما أتتك الأربعون          |
| 114   |                    | الدهرا   | أخيين كان فرق الدهر بيننا      |
| 121   |                    | سائر     | إذا سار مَنْ خلف امرئ وأمامه   |
| 127   |                    | السحر    | لا يغرنك عشاء ساكن             |
| 91    |                    | بغابر    | ذهبت لذاتي وانقضت آجالي        |
| ٥٥٣   |                    | الكبرى   | أجابوا الدعوة الصغرى           |
| 1 + 8 |                    | والمدر   | ما بال قوم سهام الموت تخطفهم   |
| ۱ • ٤ |                    | حذر      | لو كنتَ تعقل يا مغرور ما رقأت  |
| 173   | محمد بن سوقة       | ونهارُ   | لن يلبث القرناء أن يتفرقوا     |
|       |                    |          |                                |

| ٤٣٨   | معبد بن طوق           | أكثرُ   | حسناتها محسوبة قد أحصيت         |
|-------|-----------------------|---------|---------------------------------|
| 133   | جوار                  | جزرُ    | أصبحتم جزرأ للموت               |
| 277   | معبد بن طوق           | تنشر    | تعطى صحيفتك التي أمليتها        |
| 277   | معبد بن طوق           | يشعر    | تلقى الفتى حذر المنية هارباً    |
| 847   | معبد بن طوق           | ينظرُ   | نصبت حبائلها له من حوله         |
| 847   | معبد بن طوق           | يتفكر ُ | إن امرءاً أمسى أبوه وأمه        |
| ۷۲٥   | بعض الشعراء           | الإسحار | يجد النساء حواسر يندبنه         |
| ٤١٩   | بعض الشعراء           | نهار    | من کان مسروراً                  |
| 977   | بعض الشعراء           | للنظًار | قد كن يكنن الوجوه               |
| 819   | حكيم                  | الأثرِ  | تنوح وتبكي للأخلة               |
| ٤١٩   | حكيم                  | الوزر   | ولاً تستصمن عن دعائي            |
| ٤١٩   | حكيم                  | وقر     | فقد حدّثتك النائبات             |
| ٤١٩   | حكيم                  | الدهر   | إلى الله تب قبل القضاء من العمر |
| 93    | أبو العتاهية          | الصدور  | فإذا النفوس تَقَعْقَعَتْ        |
| 93    | أبو العتاهية          | غرور    | فهناك تعلم موقِناً              |
| 93    | أبو العتاهية          | القصور  | عِشْ ما بدا لك سالماً           |
| 98    | أبو العتاهية          | البكور  | يُسْعى عليك بما اشتهيت          |
| 372   | أبو الحسن الباهلي     | عبوسا   | وارفض الدنيا وقابل              |
| 3 ۸ ۳ | أبو الحسن الباهلي     | النفوسا | احذر الموت فإن الموت            |
| 104   | سابق                  | امتنع   | فلم يستطع إذ جاءه الموتُ بغتةُ  |
| 00.   |                       | بلقع    | وقوم نوح أدخلت بطنها            |
| 00 •  |                       | تبع     | ابتلعت عاداً فأفنتهم            |
| 441   | عمران بن حطان         | تجمع    | فتزودن من قبل يومك              |
| 490   | سليمان بن يزيد العدوي | تجمع    | وتزودن ليوم فقرك زادأ           |
| 441   | عمران بن حطان         | ترتع    | حتى متى تبقى النفوس             |
| 490   | سليمان بن يزيد العدوي | وتصرع   | لا تخدعنك بعد طول تجارب         |
|       |                       |         |                                 |

| 104       | سابق                  | جمع          | وَقُرِّبَ من لحدٍ فصار مقيلَهُ     |
|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| 490       | سليمان بن يزيد العدوي | تدفع         | أفقد رضيت بأن تعلل                 |
| 107       | سابق                  | ے<br>رفع     | فأصبح تبكيه النساء مُقَنَّعاً      |
| ۰۳۹٥      | سليمان بن يزيد العدوي | يخدع<br>يخدع | بے .<br>أحلام نوم أو كظل زائل      |
| <b>79</b> | •                     | C            | , , ,                              |
| 104       | سابق                  | يدع          | فلا يترك الموت الغنيَّ لماله       |
| ٥٥٠       |                       | يفجع         | يا عجباً للأرض ما تشبع             |
| 104       | سابق                  | هُجُع        | فكم من صحيح بات للموت آمناً        |
| 490       | سليمان بن يزيد العدوي | تروع         | عجباً لأمنك والحياة قصيرة          |
| ٣٣٣       |                       | فانصدعا      | يا غيبة منك لا أرجو الإياب لها     |
| ٣٣٣       |                       | فامتنعا      | حتى رمتني المنايا من مصيبته        |
| 444       |                       | فانقطعا      | يا حبل عرّا ذود الحادثات به        |
| ٣٣٣       | <del></del>           | تبعا         | أخي ظعنت وخلّفت المقيم على         |
| ٣٣٣       |                       | جرعاً        | هيهات ما دون ورد المــوت من        |
|           |                       |              | غصص                                |
| 444       |                       | خشعا         | قد كنتُ أمنح لوْ مِن قبل مهلكه     |
| ٣٣٣       |                       | دعا          | ماذا أضفت إلى الأحشاء من حرق       |
| ٣٣٣       |                       | دمعا         | أعريت بالعين إذ هيجت عبرتها        |
| 444       |                       | قطعا         | وما منحت قلوباً منك موجعة          |
| 444       |                       | الطمعا       | كادت توافق بي حتفاً ولا أجل        |
| ٣٣٣       |                       | فجعا         | أعظم برزء يزيد إذ فجعت به          |
| ٣٣٣       |                       | لعا          | آليت بعدك لا أبكي على بشر          |
| 00 •      |                       | مطمع         | يا أيها الراجي لما قد مضى          |
| LLL       |                       | ممتنعأ       | من ذا الذي ردَّ حتم الموت أو دفعاً |
| سهد       |                       | نقعا         | أضحى هدى القبر في لحد ثويت به      |
|           |                       |              |                                    |

| ٣٣٣         |                   | نعا          | للّه درّ أخي من زائر جدثا           |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| ٤٣٣         | صالح المري        | رجعوا        | وغائب الموت لا ترجون رجعته          |
| 118         |                   | مفترق        | أصبحوا بعد اجتماع فرقأ              |
| 118         |                   | نطق          | ضحكوا والدهر عنهم ساكت              |
| 173         |                   | أتاكا        | كأن الموت يا ابن أبي وأمي           |
| 173         | <del></del>       | أدركاكا      | إذا اختلف الضحى والعصر              |
| 173         | <del></del>       | نعاكا        | أتنعى الميّتين وأنت حيّ             |
| ΓΛ          | <del></del>       | بالشك        | ألاً أيُّ حيٍّ ليس بالموتِ مُوقناً  |
| ۲۸          |                   | وللضحك       | ويا قِصَرَ الأيَّام مالي وللمُنَى   |
| ۲۸          |                   | عنك          | أيا فرقةُ الأحبابِ لا بُدَّ لي منكِ |
| ۲۸          |                   | يبك <i>ي</i> | ومالي لا أبكي لنفسي بعبرةٍ          |
| ٤٩٧         | عبدالله بن عمرو   | بديلاً       | لقد أهلكت حيّة بطن وادٍ             |
| ٤٩٧         | عبدالله بن عمرو   | جليلاً       | ولكن المنيّة لا تبالي               |
| <b>٤9</b> ٧ | عبدالله بن عمرو   | دليلاً       | فلولا الموت لم يهلك كريم            |
| ٤٩٧         | عبدالله بن عمرو   | يزولا        | مقيم ما أقال جبال                   |
| 750         | خالد بن يزيد      | وائلا        | إنّ سرك الشرف العظيم مع الفتي       |
| 780         | خالد بن يزيد      | غافلاً       | فاعمل لما بعد الممات ولا تكن        |
| 450         | خالد بن يزيد      | الثاقلاً     | يوم الحساب إذا النفوس تفاضلت        |
| 117         | أمية بن أبي الصلت | يزولا        | كل عيش وإن تطاول                    |
| 117         | أمية بن أبي الصلت | الوعولا      | ليتني كنت قبل ما بدا لي             |
| ١٠٤         |                   | الأجلُ       | يا أيها الناس كان لي أملٌ           |
| 0 7 9       | عبدالله بن عمر    | إسرال        | أمم قبلنا خلت وقرون                 |
| ٧٧          | ابن أبي الدنيا    | الحال        | القومُ بعدك في حال تسرُّهم          |
| <u> </u>    | خيثم العجلي       | خليل         | يا خاطب الدنيا على نفسها            |
| ۱ • ٤       |                   | سينتقلُ      | ما أنا وحدي نقلت حيث تروا           |
| 1 • 8       |                   | العملُ       | فليتق اللّه ربه رجلٌ                |

| ٧٧   | ابن أبي الدنيا    | والقالُ     | مَلُّو البكاء فما يبكيك من أحدٍ  |
|------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| ٣٨٨  | خيثم العجلي       | قتيل        | ما أقتل الدنيا لخطابها           |
| ٣٨٨  | خيثم العجلي       | بديل        | تستنكح البعل وقد وطئت            |
| ٣٨٨  | خيثم العجلي       | قليل        | إني لمغتر وإن البلى              |
| OVY  | محمود بن الحسن    | راحل        | اعلم بأنك نائم                   |
| ٣٨٨  | خيثم العجلي       | الرحيل      | تزودوا للموت زادأ                |
| VV   | ابن أبي الدنيا    | المال       | بقيت مالَك ميراثاً لوارثه        |
| ٤٦٧  |                   | الأجل       | إنا لنفرح بالأيام نقطعها         |
| ٤٦٧  |                   | العمل       | فاعمل لنفسك قبل الموت            |
| 122  |                   | الارتحال    | كيف يَهْنِيكم القَرارُ وأنتم     |
| 124  |                   | الأعمال     | يا صِحَاح الأجسادِ كيف بَطْلتُمْ |
| 188  |                   | الأهوال     | وأنيبوا قبلَ الممات وتُوبوا      |
| 178  |                   | البخيل      | دع الدُّنيا وكلَّ أخ عليها       |
| 007  |                   | البلي       | ليبُك لأهوال القيامة من بكى      |
| ٣٨٠  | عبداللّه بن مرزوق | تُغزلِ      | ومؤمّل والموتُ دون رجائه         |
| ٤٣٩  |                   | تفعل        | فاعمل لنفسك في حياتك             |
| 178  |                   | بالثقيلِ    | وقارُ الحلم يَقْرَعُ كُلَّ جَهلِ |
| ۸٠   |                   | ثُكْلِ      | فما تبحث الساعاتت إلاً عن البلي  |
| 178  |                   | جليلِ       | شرهت فلست أرضى بالقليل           |
| 178  |                   | الجميل      | ومًا لكَ غيرَ تقوى اللَّه مالٌ   |
| ٤٣٩  |                   | الجندل      | يا خبث إنّك إن توسد              |
| 178  |                   | جيلِ        | يدور على القرون بها رحاها        |
| 178  |                   | الخليل      | وللدُّنيا يدٌ تُهَبُ المنايا     |
| 37.1 |                   | دَليلِ      | وما لكَ غيرَ عَقْلِكَ مِنْ نُصيح |
| 178  |                   | وبالذَّليلِ | وللدُّنيا دوائرُ دائراتٍ         |
| 178  |                   | الرحيلِ     | ألاً يا عاشق الدُّنيا أطعني      |

| 371   |                  | السبيلِ  | وما أنْفَكُ مِنْ شَهَواتِ نَفْسٍ |
|-------|------------------|----------|----------------------------------|
| 079   | عبيدالله بن عمر  | الشمال   | هل تراها تبقى عليها مسيح         |
| 122   |                  | الضلال   | الهُدَى واضح فلا تعدلوا          |
| 371   |                  | طويلِ    | لئن عُوفيتُ مِنْ شهواتِ نفسي     |
| 178   |                  | العليلِ  | كلانا في تصرفه عليلٌ             |
| ۲۷٥   | محمود بن الحسن   | شامل     | يا أيها الشيخ المعلل نفسه        |
| ٥٧٢   |                  | غافل     | يتعاقبان بك الردى                |
| 371   |                  | وقيل     | وما أَنْفَكُ مِنْ أملِ مضرٌّ     |
| 124   |                  | والمآل   | لو علمتم أنَّ البطالة تُجْدِي    |
| 122   |                  | المحال   | إنما هذه الحياة غُرورٌ           |
| 079   | عبيداللّه بن عمر | محال     | نعبوا في البلاد ومن حذر الموت    |
| 178   |                  | المُطيلِ | رمتُهُ الحادثاتُ بكل سهم         |
| ٥٧٢   | محمود بن الحسن   | المنازل  | والليل يطوي لا يفتر              |
| 0 7 9 | عبيدالله بن عمر  | الهبال   | ثم صاروا إلى التي خلقوا منها     |
| 144   |                  | ونَكَالِ | لتبادرتُمُ إلى ما يقيكم          |
| ۸٠    |                  | وَجَلِ   | لعمرك ما الدنيا بدار لأهلها      |
| 801   | أبو بكر البصري   | أجلِهِ   | كم نظرة لامرئ يسرّ               |
| 801   | أبو بكر البصري   | عملِهِ   | يا غافلاً مقبلاً على أمله        |
| ٤٠٣   | عبد المطلب       | انصرم    | لو دام لي هذا السواد             |
| ۲۰3   | عبد المطلب       | انهدم    | ومن ذا الذي يجري                 |
| ۲۰۶   | عبد المطلب       | حكم      | فموت جهير عاجل لا سوي له         |
| 113   | بعض أهل العلم    | الحمام   | ألا فامهد لنفسك قبل موت          |
| ٤١١   | بعض أهل العلم    | المقام   | وقد جدّ الرحيل فكن مجداً         |
| ۲۰٫3  | عبد المطلب       | هرم      | تمتعت منه والحياة قصيرة          |
| ٥٧٣   | عيسي الأحمر      | اثنين    | إني رأيت يد الدنيا مفرقة         |
| ٥٧٣   | عيسى الأحمر      | إلفين    | يا رب إلفين شت الدهر بينها       |
|       |                  |          |                                  |

| ٥٩٢   | محمد بن قدامة       | بالحزن      | يا من يموت ولم تحزنه ميتته         |
|-------|---------------------|-------------|------------------------------------|
| ٥٧٣   | عيسى الأحمر         | بي <i>ن</i> | يا للمنايا ويا للبنين والحين       |
| 119   |                     | تستأذنُ     | إنَّ المنيَّة لا تؤامر مَنْ أَتَتْ |
| 119   |                     | خازنُ       | واعلم بأنَّك لا أبا لك في الذي     |
| 100   |                     | الزمانُ     | ألاً يا دار لا يَدْخُلُكِ حَزِنٌ   |
| 119   |                     | ساكنُ       | يا ساكنَ الدُّنيا أتعمّر مسكناً    |
| 097   | محمد بن قدامة       | فمن         | إن لم أبك لنفسي مشعراً حزناً       |
| ٥٧٣   | عيسي الأحمر         | للحين       | يوم تولي ويوم نحن نأمله            |
| 119   |                     | مُتهاونُ    | الموتُ شيء أنتَ تعلم أنَّه حقٌّ    |
| ۳9.   | أحمد بن موسى الثقفي | آمنها       | فإنّ الدار دار بلي                 |
| 097   | محمد بن قدامة       | والعفن      | إني لأرقع أثوابي ويخلقها           |
| ٣9.   | أحمد بن موسى الثقفي | وباطنها     | وقد قَلَبَت لك الأيام              |
| 49.   | أحمد بن موسى الثقفي | تعانيها     | وحسبك من صفات                      |
| ۳9.   | أحمد بن موسى الثقفي | خزائنها     | وخذ منها بأيسرها                   |
| 49.   | أحمد بن موسى الثقفي | ساكنها      | أليس جديدها يبلى                   |
| 0 2 0 | <del></del>         | الكفن       | ففرق الدهر بالتصريف القنا          |
| 097   | محمد بن قدامة       | لمن         | لمن أثمر أموالي وأجمعها            |
| 44.   | أحمد بن موسى الثقفي | محاسنها     | دع الدنيا لمفتتن                   |
| 129   | سابق البربري        | المساكن     | وللموت تغدوا الوالدات سخائها       |
| ٧٨    | ابن أبي الدنيا      | الميتتين    | تُؤمل بعد شَيْبِكَ طول عمرِ        |
| 177   |                     | فاستوينا    | اختلفنا في المقدَّرات وسوَّى       |
| 177   |                     | عيناً       | عجباً لامرىء تيقن أن               |
| 177   |                     | لاكتفينا    | وابتغينا من المُعاشِ فُضولاً       |
| 177   |                     | إلينا       | ما لنا نأمنُ المنايا كَأَنَّا      |
| 177   |                     | رأينا       | کم رأینا من میت کان حیّاً          |
| 177   |                     | بَنَيْنا    | وابتنينا وما نُفَكِّر في الدهر     |

| 177   |                    | وزَيْنا       | أين من كان قبلنا أين أينا     |
|-------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 171   |                    | وسَعَيْنَا    | خدعتنا الأمالُ حتى جمعنا      |
| 097   | محمد بن قدامة      | والذقن        | لمن سيوقع بي لحدي ويتركني     |
| 0 8 0 |                    | والوطن        | كنا على ظهرها والدهر في مهل   |
| 177   |                    | علينا         | إنَّ دهراً أتى عليهم فأفنى    |
| 771   |                    | مضَيْنا       | ولعمري لَنَمْضِيَنَّ ولا      |
| 444   |                    | يخشانا        | اليوم يرحمنا من كان يغبطنا    |
| ٥٧٣   | عيسى الأحمر        | يومين         | حتى متى نحن في الأيام نحسبها  |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | أثَرِه        | ما تقعُ العين كلما نظرتُ      |
| 97    |                    | وأقاربه       | فأصبح مسروراً به كل كاشح      |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | جُزَرهٔ       | والموت جزَّار كل ذي نفسٍ      |
| 97    |                    | جوانبه        | ويصبح بعد الحجب للناس عبرة    |
| 97    |                    | حاجبه         | ومن يك ذا باب شديد وحاجب      |
| 700   | ابن السماك         | حجره          | أبرزه الموت من مساكنه         |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | حَضَرِهُ      | يَشْرَبُها والأنامَ كلهُمْ    |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | خَبَرِه       | إذا أتى يومُهُ المعدُّ له     |
| 700   | رجل                | خطره          | إذا ثوى في القبور ذو خطره     |
| 478   | علي بن عمرو العجمي | سقرِهٔ        | فاعمل وقدِّم فكل ذي عملٍ      |
| 478   | علي بن عمرو العجمي | سَمَرة        | قد جعل الموتُ نصب مقلتِه      |
| 717   | عبداللّه بن رواحة  | شنّة          | قد طال ما قد كنت مطمئنة       |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | صدرة          | فطُوبي لمن كان مسلماً         |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | صِغُرِهٔ      | يا غائباً لا يؤُوبُ من سَفَره |
| 7.0   | أحمد بن يوسف       | لعائبه        | ما أطيب العيش لولا موت صاحبه  |
| 37.7  | علي بن عمرو العجمي | عِبَرِهٔ      | وقد أرانا الزمانُ من عبرِ     |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | دو.<br>عُمرِه | قد قدَّر العُمْرَ ذو الجلال   |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | غَفَرِهْ      | وكل ذي غيبةٍ يؤؤب             |
|       |                    |               |                               |

| 377   | علي بن عمرو العجمي | قَدَرِهُ    | فالحمدُ للَّه لا شريك له في علمه  |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| 377   | علي بن عمرو العجمي | قِصَرِهُ    | يا أحمدَ الخير كنتَ لي أنساً      |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | كِبَرِهْ    | شَربْتَ كأساً أبوك شارِبُها       |
| 9 7   |                    | وكتائبه     | وما سالم عما قليل بسالم           |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | كَدَرِهٔ    | وقد خَلَّيْتُ الزمانَ أشطِره      |
| 377   | علي بن عمرو العجمي | لمدَّخَرِهُ | وليس يبقى سوى الإلهُ              |
| ۲۸۲   | رجلٌ من الأنصار    | الوحيّه     | اذكر الموت غدوة وعشيّه            |
| ٣٨٢   | رجلٌ من الأنصار    | المنية      | هبك قد نلت كلٌ ما تحمل            |
| 0 8 9 | صاحب بن عباد       | يبتئيه      | أيها المغرور في الدنيا بعز يقتنيه |
| 0 2 9 | صاحب بن عباد       | ترتجيه      | كم سحبناكم عليها ذيل سلطان وتيه   |
| 97    |                    | ومواكبه     | فما كان الدفن حتى تحولت           |
| ۱۰۳   | الثقفي             | أدابيها     | وصار ما جمعوا فيها وما ادخروا     |
| ۱۰۳   | الثقفي             | وباكيها     | قد بعضت أملاً كانت تؤمِّله        |
| 1.5   | الثقفي             | بها         | أمًا ترى الموت ما ينفك مختطفاً    |
| ۴۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | أجيبها      | وباكية تبكي عليّ وإنني            |
| ۴۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | خطوبها      | ننافس في الدنيا ونحن نعيبها       |
| ۳۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | دبيبها      | وما تحسب الأيام تنقص مدة          |
| ۴۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | سيصيبها     | أيا هاذم اللذات ما منك مهرب       |
| ۳۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | وطيبها      | وإني لممن يكره الموت والبلي       |
| ۴۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | وغروبها     | فحتی متی حتی متی وإلی متی         |
| ١٠٣   | الثقفي             | فيها        | فاختر لنفسك من أيام مدتها         |
| 0 8 9 | صاحب بن عباد       | فيه         | وطوانا الموت طيأ فاعتبر           |
| ۳۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | كثيبها      | كأني برهط يحملون جنازتي           |
| ۴۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | نحيبها      | فكم ثم من مسترجع                  |
| ۳۸۹   | أبو إسحاق القرشي   | نصيبها      | رأيت المنايا قسمت بين             |
| ٥٠٧   |                    | بانيها      | ملك المدائن بالآفاق خاوية         |

| ٥٠٧   |                      | ساقيها       | أين الملوك الذي عن حظها غفلت       |
|-------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| ۲۰۲   | الثقفي               | يحيها        | وأسكنوا التراب تبلى فيه أعظمهم     |
| 170   |                      | أوحاه        | نغَّص الموتُ كلَّ لذَّةِ عيشِ      |
| ۸۸    | أبو بكر بن عبدالعزيز | بدنه         | يا راكب الذنب لا يفارقه ُ          |
| 170   |                      | تراهٔ        | وهو الباطن الذي ليس يخفي           |
| 717   | عبداللّه بن رواحة    | لتُكْرَهِنّه | يا نفسُ مالك تَكْرهين الجنَّة      |
| 170   |                      | وجَفاهُ      | عجباً أنَّه إذا مات حيٌّ           |
| 170   |                      | بحِذاهُ      | حيثما وُجِّه امرؤٌ ليفوتَ          |
| ۸۸    | أبو بكر بن عبدالعزيز | _<br>حزنه    | طابت به في الحياة فرحته            |
| 170   | -                    | حماهٔ        | ملك ينشر الملوك ويطوي              |
| ۸۸    | أبو بكر بن عبدالعزيز | للخونة       | طوبی لمن لم یخن أمانته             |
| 170   | <del></del>          | دعاهُ        | قاهرٌ قادرٌ قريب بعيد              |
| ۸۸    | أبو بكر بن عبدالعزيز | دفنه         | عجبت من ذي أخ يسر به               |
| 297   | أبو بكر الصديق       | دونه         | لاتزال تنعى حبيباً أبداً حتى تكونه |
| 170   | -                    | رجاهُ        | حسبنا اللَّه، باطلاً ما سواه       |
| ٨٨    | أبو بكر بن عبدالعزيز | سنه          | ما عذر من خر عاصياً رسنه           |
| 170   |                      | وصباه        | كم ترى الليل والنهار يَدومان       |
| ۸۸    | أبو بكر بن عبدالعزيز | كفنه         | ما عذر من لا يكف منتهياً عن        |
| 170   |                      | مداهٔ        | كلُّ ما ليس منه بُدٌّ وإن قيل      |
| 170   |                      | نعاهُ        | إنَّما الشَّيْبُ لابن آدم ناعٍ     |
| ٥٠١   | أبو أصلح بن الوجيه   | أبوه         | فإذا الموت قد طواه                 |
| 0 • 1 | أبو أصلح بن الوجيه   | فاندبوه      | الوجيه صالح فاعرفوه                |
| ٥٠١   | أبو أصلح بن الوجيه   | يعدوه        | جاء مستعجلاً يقود                  |
| 0.02  | -                    | التقوى       | يحثون على الزاد                    |
| 087   |                      | أحبابي       | سلب الموت مهجتي وشبابي             |
|       |                      |              | •                                  |

| 097 | محمد بن قدامة       | فأسعدني       | إنيي أرقت وذكر الموت أرقني     |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------------|
| ٥٣٥ |                     | الدنيا        | يقولون لكم جدوا                |
| 001 |                     | حي            | فلو أنّا إذا متنا تركنا        |
| १०२ | أحمد بن موسى الثقفي | الدواهي       | يسر بيومه لعباً ولهواً         |
| 807 | أحمد بن موسى الثقفي | ساهي          | جهول ليس تنهاه                 |
| ٥٧١ | ابن أبي الدنيا      | شي            | أراني كل يوم في انتقاص         |
| १०७ | أحمد بن موسى الثقفي | ما هي         | تبين أيّ دارٍ أنت فيها         |
| १०७ | أحمد بن موسى الثقفي | المباهي       | بدا فوق السرير فقلت            |
| 807 | أحمد بن موسى الثقفي | الملاهي       | رأيت على الباب سود             |
| ٥٧١ | ابن أبي الدنيا      | وطيّ          | طوى العصران ما نشراه فيّ       |
| १०२ | أحمد بن موسى الثقفي | وناه <i>ي</i> | مررت بقصر فرأيت                |
| 115 | محمود الوراق        | الردى         | يبكي على ميّت ويغفل نفسه       |
| 114 | محمود الوراق        | غدا           | وما الميت المقبور في صدر يومه  |
| 117 | أمية بن أبي الصلت   | رجز           | لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما |
| ٥٧١ | سيبويه              |               | الأمر في جد وأنت تهزل          |
| ٥٧١ | سيبويه              |               | انخرق الأعلى وجار الأسفل       |
| ٥٧١ | سيبويه              |               | لا ينفع الهليون والأطريفل      |

#### رقم مجد (الانتجاج) (المؤتري (أسكة والانزوي) www moswarat com

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                    | الموضوع                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| o                         | مقدمة المحقق                                                 |
| 10                        | باب: كراهية الموت والجزع منه وسبب ذلك                        |
| ك                         | باب: حب الموت وجواز تمنّيه والدعاء به وسبب ذل                |
|                           | باب: فضل الموت                                               |
| ٣٩                        | باب: ذكر الموت والاستعداد له                                 |
|                           | باب: ما يعين على ذكر الموت                                   |
| ۸۸                        | باب: علامة خاتمة الخير                                       |
| ٩ •                       | باب: كيفية الموت وشدّته؟                                     |
| ٩٢                        | باب: تحسين الظن باللَّه، والخوف منـه                         |
| ـه، وتلقینه۸۰۱            | باب: ما يقول الإنسان في مرض الموت، وما يقرأ عند              |
|                           | باب: ما جاء في ملك الموت وأعوانه                             |
| ١٣٤                       | باب: قطع الآجال كلّ سنة                                      |
| إنذار الكافر              | باب: من يحضر الميّت من الملائكة، وبشرى المؤمن، و             |
| نتماعهم به، وسؤالهم له١٥٠ | باب: ملاقاة الأرواح للميّت إذا خرجت روحه، واج                |
| ال فيه وما يقال له١٥٥     | باب: معرفة الميّت مَّنْ يَغْسِلُه وَيُجَهِّزُه، وسماعه ما يق |
| ند موته۱٦٠                | باب: ما جاء في بكاء السماء والأرض على المؤمن ع               |
| روحـه                     | باب: ما جاء في تسليم الملائكة على المؤمن قبل قبض             |
| 178                       | `                                                            |
| 177                       | ياب: في معرفة الموتى عمل الأحياء، وعرضه عليهم.               |

الصفحة

| الصفحة        | الموضوع                                      |
|---------------|----------------------------------------------|
|               |                                              |
|               | باب: ذكر محاسن الموتى، والبعد عن ذكـر سـيّئا |
| لجنـــة أم في | باب: لا يموت ابن آدم حتى يعلم أين هــو، في ا |
| 177           | باب: ما رؤي في المنامات للأمـوات             |
| ١٧٦           | باب: تعجيل الميّت إلى حفرته، وتحسين كفنه     |
| ١٧٨           | باب: أهل الجنة آمنون مـن المـوت              |
| موتهم         | باب: في كرامات بعض الأنبياء والصالحين عند    |
| ١٨١           | باب: تعزية أهل الميّـت                       |
| ١٨٨           | استدراكات على ما سبق                         |
| ۲۹۳           | الفهارس العامة                               |
|               | الآيا <b>ت</b> فهرس الآيا <b>ت</b>           |
|               | فهرس الأحاديث حسب القائلين                   |
| ٣٠٥           | فهرس الأحاديث حسب الحــروف                   |
| ٣٠٩           | فهرس الآثار حسب القائلين                     |
| ٣٥٤           | فهرس الآثار حسب الحروف                       |
| ٣٨٥           | فهـرس الأعــلام                              |
| ٤١١           | فهرس الشعر                                   |
|               | فهرس الموضوعات                               |



## www.moswarat.com

